





إِنَّ ٱللِّينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُو ءَ آنذَ زُتَهُمُ وَ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُومِنُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمِّ وَعَلَىٰ أَبْصِلُ مِهِ غِشُلُوهُ وَلَقُومُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْبَوْمِ اللَّخِر وَمَاهُم بِمُومِنِينٌ ۞ يُخَالِعُونَ أَللَّهَ وَالذِينَ وَامَنُواْ وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونً ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ أَلَّهُ مُرَضًّا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِبُمُ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ١٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَ لَا نُفُسِدُوا فِي إِلَارُضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِحُونٌ ١٠٥ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُ مُوَّءَ امِنُواْ كَمَاءَ امَنَ ٱلتَّاسُ فَالْوَا أَنُومِنُ كَاءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٥ وَإِذَا لَفَوُا أَلْذِبِنَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمُ وَإِنَّا مَعَكُمُ وَإِنَّا نَحْنُ مُسَنَهُ وَأَقَ اللَّهُ بَسَنَهُ رَكُّ بِهِمْ وَبَمُلَّهُمْ فِي لْغَيَانِهِ يَعْمَهُونَ ۞ أَوْلَإِكَ أَلَدِ بِنَ اَشْتَرُواْ الضَّلَلَةَ بِالْهُدِي فَمَا رَبِحَت تِجَانِهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِبِنَ ۞ مَثَالُهُمْ كَمَتَكُلُ إِلَيْكِ إِسْتَوْقَكُ نَارًا فَلَتَا أَضَاءَتْ مَاحَوْلُهُ و ذَهَبَ أَلَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَانِ لَّا بُنْصِرُونَ ۞ صُمَّ المُحْمَّ عُمْ فَهُمْ لَا بَرْجِعُونَ ﴿ أَوْ كَصِيْبِ مِنَ أَلْسَمَاءِ فِيهِ ظُلْمَانُ وَرَعَدُ وَبَرَقَ يَجَعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِيءَ اذَانِهِ مِّنَ أَلصَّوَاعِقِ حَذَرَ أَلْمُوْتِ وَاللَّهُ مُجْمِطٌ إِلْبَكِفِرِينَ ا يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيدٌ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصِارِهِمُ وَإِنَّ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ فَنْدَءٍ فَارِبُرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ فَنْدَءٍ فَارِبُرُ اللهَ يَكَأَيُّهُا أَلْنَّاسُ اغَبُدُ وَارْبَّكُمُ الْذِي خَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُو لَعَلَّكُو تَنَّقُونَ ١ الذي جَعَلَ لَكُوا الدرضَ فِراشًا

وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنْزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءً فَا خُرَجَ بِهِ مِنَ أَلنَّ مَرْتِ رِزْفًا لَّكُو فَلَا نَجْعَلُواْ لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْدُمُ تَعْلَمُونَ ١ وَإِن كُننُمْ فِي رَبْبِ مِّتَانَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَانُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّنْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ إِللهِ إِن كُننُمْ صَلِدِ قِبِينَ ﴿ فَإِن لَّرَّ تَفَعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّ قَوُا التَّارَأَلِيْ وَقُودُهَا أَلْتَاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكِيْرِينَ وَبَشِرِ إلدِ بنَ ءَامَنُواْ وَعَلُوا الصَّلِحَيْ أَنَّ لَهُمْ جَنَّانِ نَجْرِح مِن تَحَيِنِهَا أَلَانُهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْمِنْهَامِن ثَمَرَةٍ رِّزْفًا فَالُواْ هَاذَا أَلْنِكُ رُيْرَفُنَا مِن قَبَلُ وَأَتُواْ بِدِء مُنَشَيْهَا وَلَكُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مَّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونٌ ۞ إِنَّ أَلَّكَ لَا يَسْنَجْ عَ أَنْ يَضِرِبَ مَنَالًا مَّا يَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا أَلِذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَلَّهُ بِهَاذَا مَثَالًا بِيُضِلُّ بِهِ

كَثِيرًا وَيَهَدِ عِيهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ اللهُ إِلَّا أَلْفَاسِقِينَ ۞ أَلِذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِينَكُفِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمْرَأُللَّهُ بِيءَأَنَّ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضٌ أَوْلَلِكَ هُوْ الْخَيْرُونَ ١٤ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنكُمُ وَ أَمْوَانَا فَأَحْبِاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ تُمَّ إِلَيْهِ ثُرُجَعُونٌ ۞ هُوَ أَلذِ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا ثُمُّ أَسْتَوِى إِلَى أَلْتَكَآءِ فَسَوِيْ إِنَّ سَبْعَ سَمُوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَكَّ ءِ عَلِيمٌ ۞ وَإِذْ فَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنَّے جَاعِلُ فِي إِلَا رُضِ خَلِيفَةٌ قَالُوُّا أَنْجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِنهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَّ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ أَلَا سُمَّاءَ كُلُّهَا ثُمُّ عَرَضَهُ مُ عَلَى أَلْمُلَيِّكَةِ فَفَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَوْ لَا إِن كُننُمْ صَادِ فِبنَّ اللَّهِ قَالُواْ سُبَحْنَكَ لَاعِلْمِ لَنَا

إِلَّا مَاعَلَّمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهِ قَالَ بَكَادَمُ أنبِئَهُم بِأَسْمَا بِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا بِهِمْ قَالَ أَلْرَاقُل تُكُون إِنّ أَعْلَمُ عَبْبَ أَلْسَمُونِ وَالْارْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا كُننُمْ تَكُتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ إِسْجُدُواْ لِلْادَمَ فَسَجَدُوٓ الْإِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكَبَّرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفْرِينَ ١ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنَ النَّ وَزَوْجُكَ أَلْجُنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَغْرَبًا هَاذِهِ إِلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَزَلَمْ مَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَا مِمَّا كَانَا فِيهٌ وَقُلْنَا الْمَبِطُواْ بَعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِ إِلَّارَضِ مُسْنَفَر وَمَنَاعُ إِلَى حِينِ ﴿ فَنَالَفِي ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَكَمِنْ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ أَلْتُوَّابُ أَلْرَحِيمُ ١ قُلْنَا الْمَبِطُواْمِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَانِيَنَّكُم مِّنِّ هُدًى فَنَ تَبِعَ هُدِاى فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْ زَنُونٌ ١

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ بِعَا يَنِنَآ أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ البّارِ هُرِفِهَا خَلِدُونَ ١ بَكَنِّ إِسْرَآءِ بِلَ أَذْ كُرُواْنِعُ مَنِيَ أَلِن - أَنْعَمَتْ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ۖ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا فَارْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ إِمَا أَنْزَلْنُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا نَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِبِرْ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَا يَكِيْ مَعَكُمْ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَا يَكِيْ مَعَكُمْ وَلَا تَشْتَرُواْ الْحَقَّ بِالْبَطِلِ ثَمَنَا قَلِيالًا وَإِلَيْنَ فَاتَّغُونِ ٥ وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكْنُهُوا الْحُقَّ وَأَنتُمْ نَعْلَمُونَ ١٠ وَأَقِيبُمُوا الْصَلَوْةَ وَءَاتُواْ أَلرَّكُوٰةً وَازَّكُوْاْ مَعَ أَلرَّاكِعِينَّ الْأَلْكِعِينَّ الْأَلْكِعِينَّ الْأَلْكِعِينَ أَلْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْمُ نَنْتُلُونَ أَلْكِنَابٌ أَفَلَا تَعَ يُقِلُونَ ١ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِوَ الصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكِبِرَةُ إِلَّا عَلَى أَلْخَاشِعِينَ ﴿ الَّهِ مَا يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُّلَفُواْرَتِهِمْ وَأَنَّهُمْ وَإِلَيْهِ رَجِعُونَ ١٤ يَلْبَخِ إِسْرَاءِ بِلَانَدُكُواْ نِعْمَتِي أَلِنِي أَنْعُمَنُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُرُ عَلَى الْعَالَمِينَ ١

وَاتَّ غُواْ يُوْمًا لَّا نَجْزِ فَ نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَبِّكًا وَلَا بُفْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا بُوخَذُمِنَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ١ وَإِذْ نَجَيَّنَكُمْ مِنَ- الْ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُو سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْنَحِبُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِ ذَالِكُمْ بَالْمَوْ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَفْنَا بِكُوا لِيَحْ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنظُو وَنَّ وَ وَإِذْ وَاعَدُنَا مُوسِي آرْبَعِينَ لَيْلَةُ مُمَّ الْتَخَدَثُمُ الْعِجْلِمِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَلِمُونَ ۞ خُمَّ عَفَوْنَاعَنكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَنْ كُرُونَ ﴿ وَإِذَ ـ انبَيْنَا مُوسَى أَلْكِ نَكُ وَالْفُرْفَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْنَدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ إِنَّكُمْ خَلَمْتُمُ وَأَنفُسَكُمْ بِانْتِخَاذِكُو الْعِجْلَ فَنُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّهُ مُو أَلْتَوَّابُ الرَّحِيمُ ١٠

وَإِذْ قُلْنُمْ بَامُوسِي لَن نَوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى أَللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَنَّكُو الصَّلِعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَّ ١٠ ثُمَّ بَعَنْنَكُم مِّنَ بَعْدِ مَوْنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْ كُنُ وَنَّ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ وَ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُوا لَكَنَّ وَالسَّلُويُ كُلُوا مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ وَإِذْ قُلْنَا اَدْخُلُواْ هَاذِهِ الْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَبِيْ شِنْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ بِغُفَرُ لَكُمْ خَطَلِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْحُسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ أَلدِينَ ظَالَمُواْ قَوَلًا غَبَرَ أَلْزِ فِيلَ لَمُ مُ فَأَنزَلْنَا عَلَى أَلْدِينَ ظَلُواْ رِجْزًا مِنَ أَلْسَكَاء بِمَا كَانُواْ بَفْسُفُونَ ﴿ وَإِذِ إِسْتَسْفِي مُوسِى لِفَوْمِهِ وَفَلْنَا إَضْرِب بِعَصَاكَ أَلْجَرَ فَانْفَحَ مَنْهُ اِثْنَنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَانْنَرَبُواْ مِن رِّزُقِ إِللَّهِ وَلَا نَعَنْ وَالْارْضِ مُفْسِدِ بِنَّ ا

وَإِذْ قُلْنُمْ يَكُمُوسِي لَن تَصَيرَ عَلَى طَعَامِ وَلِحِدِ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخِرْجُ لَنَامِمَّا نُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّا بِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَنَسْنَبْدِلُونَ أَلَاهِ هُوَ أَدْنِي بِالنِّهِ هُوَخَبْرٌ إِهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضْرِيَتَ عَلَيْهِمُ أَلَدِّ لَهُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبِ مِّنَ أَللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَابَاتِ إِللَّهِ وَيَفْتُلُونَ ٱلتِّبَيِّ عَن بِغَبْرِ الْحُقّ ذَالِكَ عِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ بَعْنَدُونَ ١٠٠ إِنَّ أَلْدِبنَءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَلِّرِي وَالصَّلِبنَ مَنَ-امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ إِلَّاخِرِ وَعَلَصْلِحًا فَلَهُمُ وَ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ا وَإِذَ اَخَذَنَا مِينَافَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْمَا ءَ انَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ثُمَّ نَوَلَّبَتُم مِّنَ بَعُدِ ذَالِكٌ فَالْوَلَا فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَا

لَكُنكُم مِّنَ ٱلْخُلِيرِينَ ١٥ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْنَدُواْ مِنكُرُ فِي السَّبْنِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ فِرَدَةً خَلِيبِينَ ا فِعَانَهُا نَكَالًا لِمَّا بَنْ بَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظُةً لِلْهُنَّفِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَوْمِهِ عَإِنَّ أَلَّهُ يَامُرُكُمُ وَ لِلْهِ اللَّهُ يَامُرُكُمُ وَ أَن تَذْ بَكُواْ بَفَرَةً قَالُواْ أَنَتَخِذُنَا هُرُ إِنَّا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَ ٱكُونَ مِنَ أَلِحَاهِلِينٌ ﴿ قَالُوا الدُّعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ وَبَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلَا بِكُنَّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُوا الْدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوَنْهَا قَالَ إِنَّهُ وَيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا نَسُر النَّظِرِبِيُّ ﴿ قَالُوا الْحَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ نَشَلْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ أَلَّهُ لَكُهْ تَدُونَ ١٤٠ قَالَ إِنَّهُ وِ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ نُنِيرُ الكرض وكا نَسْفِي إلْحَرَثُ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيةً فِيهَا

قَالُوا الْنَ جِئْتَ بِالْحُقُّ فَذَبِحُوهَا وَمَا كَادُوا بَفْعَالُونَ ١ وَإِذْ قَنَالَنْمُ نَفْسًا فَادَّارَأْنُمْ فِبِهَا وَاللَّهُ مُخْزِجٌ مَّا كُنْهُمْ تَكْتُمُونَ ١ فَقُلْنَا إَضِرِبُوهُ بِبَعْضَ كَذَا لِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورِينَ وَبُرِيكُمُ وَءَ ابَانِهِ عَلَيْهِ عَلَيْ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ ثُمَّ فَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَهِي كَالِجِكَارَةِ أَوَاشَدُ فَسَوَةً وَإِنَّ مِنَ أَلِجِكَارَةِ لِمَا يَنَفَعِ وِمِنْهُ ۚ الْانْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّنَّ فَي فَيَخَرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْبَةِ إِللَّهِ وَمَا أَلْلَهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا نَعْمَلُونٌ ١٠ أَفَنَطْ مَعُونَ أَنْ يَوْمِنُواْ لَكُرُ وَقَدْ كَانَ فَرِينٌ مِّنْهُمْ بَسْمَعُونَ كَارَ أَللَّهِ ثُمَّ بُحِيِّ فُونَهُ ومِنَ بَعْدِ مَاعَقَالُوهُ وَهُمْ بَعِنَاكُونَ فِي وَإِذَا لَقُواْ الذِبنَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ وَإِلَّا بَعْضِ قَالْوًا أَنْحُدِ نُونَهُم بِمَا فَنْحَ أَلَّهُ عَلَيْكُو لِيُحَاجُّوكُم به عند رَبُّ مُون أَفَلا تَعْقِلُونَ الْ أَوَلا يَعْلَمُونَ

أَنَّ أَلَّهَ بَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَّ ﴿ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ وَأَمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ أَلْكِنَابٍ إِلَّا أَمَا نِيَّ وَإِنْ هُمْ وَإِلَّا يَظُنُّونَّ ١ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُّبُونَ أَلْكِنَاتٍ بِأَيْدِيهِمْ خُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ إِللَّهِ لِبَشِّ نَرُواْ بِرِهِ ثَمَّنَا قَلِيلًا فَوِيَلُ لَمُّم مِّمَّا كَنَبَنَ أَبْدِبِهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَن نَسَنَا أَلْنَارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَةً قُلَ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ أَللَّهِ عَهَدًا فَلَنْ يَجْدِلْفَ أَللَّهُ عَهْدًا فَلَنْ يَجْدِلْفَ أَللَّهُ عَهْدًا هُولُونَ عَلَى أَلْلَهِ مَا لَا نَعْالَمُونَ ﴿ بَلِي مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِي خَطِبَانُهُ وَفَأَوْلِيَكَ أَصْحَبُ البّارِهُمَ فِهَا خَالِدُونَ ١ وَالذِبنَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُوْلِيَكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ هُرْفِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذَا خَنْنَا مِينَاقَ بَنِے إِسْرَاءِ بِلَ لَا نَعْبُدُونَ إِلَّا أَلَّهُ وَبِالْوَالِدَبْنِ إِحْسَانًا وَذِ ﴿ إِلْقُارِيلِ وَالْبَيْلَمِيلِ وَالْمَسَاكِينِ

وَقُولُواْ لِلتَّاسِ حُسْنَا وَأَفِيمُواْ الصَّلَوة وَءَانُواْ الرَّكُوة خُمَّ نُوَلِّينُهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْثُم مُّعْضُونً ١ وَإِذَ اَخَذَنَا مِينَافَاكُمْ لَا تَسَفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنفُسكُم مِن دِيلِكُم نُمَّا أَفْرَرْتُمْ وَأَننُم تَنفَه لُونَ ١ ثُمَّ أَنْتُمْ هَوَ لَاءِ تَفَنَّالُونَ أَنفُسَكُمْ وَثُخْرِجُونَ فَرِيفًا مِنكُرُمِّن دِبلِهِمْ تَظَّهُرُونَ عَلَيْهِم بِالْاخْمِ وَالْعُدُونِ صَلَيْهِم بِالْاخْمِ وَالْعُدُونِ ٥ وَإِنْ يَانُوكُمُ أُسَرَىٰ تَفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَ أَفَنُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِنْلِ وَتَكُفَّرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفَعَلُ ذَالِكَ مِنكُورٍ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَوْةِ إلدُّنِيا وَبَوْمَ أَلْفِيهُمَةِ بُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا أَللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلِئِكَ أَلْذِبِنَ إِشْنَرُوا الْحَيَوةَ أَلدُّنْبِا بِالْاخِرَةِ فَالَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١ وَلَقَدَ - اتَبْنَا مُوسَى أَلْكِنَا وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ وَ إِلرُّسُلِ وَءَانَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مُرْبَمَ ٱلْبَيِّنَانِ وَأَيَّدُنَاهُ برُوج إِلْقُدُسِ أَفَكُمَّا جَاءَكُو رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوى أَنفُسُكُو السَّنَاكُبَرُ مُ فَفَرِيقِاً كُذَّ بَيْ وَفَرِيقِا نَفَنْالُونَ وَقَالُواْ قُلُونُنَا غُلُفٌ بَلِ لَّعَنَهُمُ أَلَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ﴿ وَلَتَاجَاءَ هُمْ كِنَكُ مِّنْعِندِ إِللَّهِ مُصَدِّقُ لِّيا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن فَبَلْ بَسْتَفَيْحُونَ عَلَى أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلْتَاجَاءَهُم مَّاعَ فُواْكَفَرُ وَإِبِيَّ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَنْكُونِينَ ﴿ بِيسَمَا أَشْنَرُوۤا بِرِءَ أَنْفُسُهُمُ وَأَنْ بَيْكُوْفُواْ بِمَا أَنْزَلَ أَلْلَهُ بَغْبًا أَنْ يُنْزِلَ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن بَّنْهَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فَبَاءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكِفِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُ مُوَّءَ امِنُوا بِمَا أَنْزَلَ أَلَّهُ قَالُواْ نُومِنُ عِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ مِمَا وَرَآءَهُ وَهُو أَلْحَقُّ مُصَدِّفًا لِمَّا مَعَهُمْ قُلُ فَلِم رَنَفْنَالُونَ أَبْبِعَاءَ أَللَّهِ

مِن قَبِلُ إِن كُننُم مُّومِنِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوسِي بِالْبَيِّنَانِ ثُمَّ النَّخَانَةُ الْجِحَلِمِنَ بَعُدِهِ وَأَنْثُمْ ظَلِمُونَ ١ وَإِذَ اَخَذَنَا مِينَافَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوَقَكُمُ وَالطُّورُّ خُذُواْ مَآ ءَانَيْنَكُمُ بِفُو ۚ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحِمْلِ كُفْرِهِمْ قُلْ بِيسَمَا يَامُرُكُمْ بِهِ عَ إِيمَانُكُمْ وَإِن كُنكُم مُّومِنِينَ ﴿ قُل إِن كَانَتَ لَكُمُ الدَّارُ الْاخِرَةُ عِندَ أُللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِ فِينَّ ١ وَلَنْ بَيْنَمَنَّوَهُ أَبَدًا مِمَا فَدَّمَنَ أَبْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ١ وَلَيْجَدَنَّهُ مُو أَخْرَصَ أَلْنَّاسِ عَلَى حَبَوْةٍ وَمِنَ أَلْذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُأَلُفَ سَنَةٌ وَمَاهُوَ بِمُزَجِرِجِهِ مِنَ أَلْعَذَابِ أَنْ يَجُكَرُّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا بَعْمَلُونَ ١٥ فَلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِبِلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و

عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ إِللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ بَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُشْرِي لِلْوُمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلهِ وَمَلَإِكَ نِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَيْلَ فَإِنَّ أَللَّهُ عَدُقٌّ لِلْكِفِرِينَ ۞ وَلَقَدَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَءَ ايْتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا أَلْفَاسِقُونَّ ﴿ أَوْكُلَّمَا عَلَهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ و فَرِينٌ مِّنْهُمُّ بَلَ أَكْتَرُهُ مَ لَا يُومِنُونَّ ٥ وَلَتَا جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ إللهِ مُصَدِّقٌ لِمُّامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ أَلَدِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ كِكَنْبَ اللَّهِ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ وَانَّبَعُواْ مَا تَنْالُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِّينٌ وَمَا كَفَرَسُلِّينٌ وَلَكِرِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَلشَّ يَظِينَ كَفَرُوا يُعَالِّمُونَ أَلنَّاسَ أَلسِّحَ رَوَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمُلَكَكِيْنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَمَارُونَ وَمَا يُعَلِّمُن مِنَ اَحَدٍ حَتَّا يَفُولًا إِنَّا نَحُنُ فِتَنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَنَعَالَّمُونَ مِنْهُ مَا

مَا يُفَرِّفُونَ بِهِ عَبَنَ أَلْمُرْءِ وَزُوْجِهِ وَمَاهُم بِضَآرِينَ بِهِ مِنَ اَحَدِ إِلَّا بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَن إِشْنَرِيهُ مَا لَهُ, فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَبِيسَ مَا شَرَواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٥ وَلُوَ أَنَّهُمْ وَءَ امَنُواْ وَاتَّ فَوَاْ لَمَنُوبَةُ مِنْ عِندِ إِللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَّ ﴿ يَنَا يَبُهَا أَلَذِ بِنَ ءَامَتُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكِفِنِ بِنَ عَذَا بُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ مَا يَوَدُّ الذِينَ كُفَرُواْ مِنَ اَهْلِ الْكِنَابِ وَلَا أَلْكُنْ رِكِينَ أَنْ يُّنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرِمِن رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَنِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِل الْعَظِيمِ اللَّهُ مَا نَنسَخُ مِنَ - ابَيْرٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِحَبْرِ مِنْهَا أَوْمِنْلِهَا أَلْرَ نَعْلَمَ أَنَّ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَنْءَ وَقَدِيرٌ ١ اَلَمْ نَعْلَمُ اَنَّ أَلَّهُ لَهُ ومُلَّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَمَا لَكُمْ مِينَ دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَانَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَانَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَانَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَانَصِيرُ ﴾ أمّ نُرِيدُ ونَ أَن نَسْعَالُواْ رَسُولَكُمْ ِ كَمَا سُيِلَ مُوسِى مِن فَبَلُ وَمَنْ يَنْبَدَّ لِ الْكُفْرَ بِالْإِينِ فَقَدَضَّلَّ سَوَاءَ أَلْسَبِيلِ وَدَّ كَنِيرُمِّنَ الْهِل الْكِنْبِ لَوْ يَرُدُّ وَنَكُمْ مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَانَبَيِّنَ لَمُهُمُ الْحَقُّ فَاعَفُواْ وَاصْفَحُواْ حَنَّى بَانِيَ اللَّهُ بِأُمْرِهِ } إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَ انُوا الزَّكُونَ وَمَا تُفَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَقَالُواْ لَنَ بَيْدَخُلَ أَلْجُنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرِيٌ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمَّ قُلْ هَانُواْ بُرْهَانَكُمْ وَإِن كُننُمْ صَادِقِينٌ ١ بَلِي مَنَ اسْلَمَ وَجَعَهُ ولِلهِ وَهُوَنُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرُهُ وِعِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَحْزَنُونَ ١ وَفَالَتِ إِلْبَهُودُ لَيْسَتِ إِلنَّ كَبِي عَلَى شَدْءِ وَفَالَتِ إِلنَّكَبِرِي

لَيْسَتِ الْبَهُودُ عَلَى شَيْءِ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِنَاتُ كَذَلِكَ قَالَ أَلْذِبِنَ لَا يَعَلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحَكُمُ مِبْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَكِمَةِ فِهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ۞ وَمَنَ اَظْلَمُ حِمَّنَ مَّنَعَ مَسَلِحَدَ أَلَّهِ أَنْ يُذَكِّرِ فِيهَا أَسَمُهُ و وَسَعِي فِي خَرَابِهَا أَوْلَيْكَ مَا كَانَ لَهُمُوٓ أَنْ يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَابِفِينَ لَمُ مَ فِ إِلدُّنْيَاخِرْيُ وَلَهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلِلهِ الْمُنْرِقُ وَالْمُغْرِبُ فَأَبْنَمَا نُولُواْ فَنَكَّمَ وَجَهُ اللَّهِ إِنَّ أَلَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالُوا اِنَّخَذَ أَلَّهُ وَلَدًا سُبُحَانَهُ وَ بَلِلَّهُ مِمَا فِي إِلْسَمَوْتِ وَالْارْضِ كُلُّ لَّهُ وَقَانِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْارْضِ كُلُّ لَّهُ وقانِنُونَ بَدِيعُ السَّمَوٰنِ وَالْارْضِ وَإِذَا فَضِي أَمِّرا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ وَكُنَّ فَيَكُونُ ١٥ وَقَالَ أَلَّذِينَ لَا بَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا أَلَّكُ أَوْ تَانِينَا ٓءَا يَرُّ كُذَالِكَ قَالَ أَلْذِينَ مِن فَبَلِهِم مِّنْكُ قَوْلِمٌ نَشَلَهُ مَنْ فَلُوبُهُمْ فَكُ بَيَّنَّا أَلَا بَيْنِ لِفُوْمِ بُوفِنُونَ ١

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًّا وَلَا نَشَّعُلُعَنَ أَصْحَلِ إِلْجَعِبِمْ ﴿ وَلَنْ تَرْضَىٰعَنَكَ أَلْبَهُودُ وَلَا أَلْتَصَبْرِىٰ حَنَّىٰ نَتَّبِعَ لَّتَهُمْ قُلِ إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ أَلْهُدِى وَلَبِن إِنَّبَعَنَ أُهْوَاءَهُم بَعْدَ أَلْنِهِ جَاءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ أَلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ أَلْتُهِ مِنْ وَكِيّ وَلَانَصِيرِ الدِينَ عَانَيْنَهُمُ الْكِنْكِ يَنْلُونَمُ وَحَقَّ فِلُوتِهِ عَلَى الْكُونِمُ وَحَقَّ فِلُوتِهِ أُوْلَيِكَ بُومِنُونَ بِرِهُ وَمَنْ يَكُفُرْ بِرِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ١ يَلِيَدِ إِسْرَآءِ بِلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي أَلِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَنَّ فَضَّلْنُكُوْ عَلَى أَلْعَالِمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ بَوْمًا لَّا نَجْرِي مَفْسُ عَن نَّفْسِ شَبِّ عَا وَلَا يُفْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَة وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِذِ إِبْنَاكَ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكُمِنْ فَأَنْتُهُنَّ قَالَ إِنْ جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّ يَنْ فَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْنَ مَنَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَّنَا وَانْخَنَذُواْ مِن مَّفَامِ

إِبْرُهِبِهُ مُصَلِّي وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرُهِبِهُ وَإِسْمَعِبِلَ أَنْ طَهِ رَا بَبْنِيَ لِلطَّا بِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكُمُ السُّجُودِ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ إِجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا - امِنَا وَارْزُقَ اَهَلَهُ ومِنَ أَلْتُمَرُتِ مَنَ - امَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ إِلَا خِرْ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمُتِّعُهُ وَقِلْبِلًا ثُمَّ أَضْطَرُ وَ إِلَى عَذَابِ التّارُّ وَبِيسَ الْمُصِيرُ اللَّهِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمِ الْفَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَيْنِ وَإِسْمَعِيلٌ رَبَّنَا تَفَتِلُمِتَّا إِنَّكَ أَنْتَ أَلْسِّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّيْنِنَا أُمَّةً مُّسَلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَّا وَثُبِّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ أَلْتَوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَابْعَنْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْمٌ وَ وَالْكِلَّ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكَمَة وَيُزَكِّيهِمُو إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَنِ بِزُالْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّة إِبْرَاهِبِمَ إِلَّا مَن سَفِهُ نَفْسَهُ وَلَقَدِ إِصْطَفَيْنَاهُ

فِ الدُّنيا وَإِنَّهُ فِ الْاخِرَةِ لِنَ الصَّلْحِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَ أَسُلِمْ قَالَ أَسُلَمْتُ لِرَبِّ إِلْعَالَمِينَّ ١ وَأُوْصِى بِهَا إِبْرُهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْفُوبُ يَكِنِي إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفِيٰ لَكُوا الدِّينَ فَلَا غَوْثُنَّ إِلَّا وَأَنْمُ مُّسَلِمُونَ اللَّ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداء إذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ أَلْوَتْ إِذْ فَالَ لِبَنِيهِ مَا تَغَبُدُونَ مِنَ بَعَدِتٌ قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْكَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحَنُ لَهُ ومُسَامِمُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةُ فَدَخَلَتُ لَمَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَلِنُهُ وَلَا نَشْئَالُونَ عَمَّا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ١ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا اَوْنَصَرِى تَهَنَّدُواْ قُلْ بَلْمِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُنْتِرِكِينٌ ﴿ فُولُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنِولَ إِلَيْنَا وَمَا أُنُولَ إِلَى إِبْرُهِم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُونَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أَوْنِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِيٰ

وَمَا أَوْتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسَامِمُونَ ١ فَإِنَ - امَنُوا بِمِنْلِ مَاءَ امَنْمُ بِهِ ع فَقَدِ إِهْ تَكُواْ وَإِن تُولُواْ فِإِنَّاهُمْ فِي شِفَاقِ فَسَيكُفِيكُمْ الله وهُوالسِّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنَ احْسَنُ مِنَ أَلَّهِ صِبْغَةً وَخَنْ لَهُ عَلِدُونَ ١ قُلَ أَثْحَا جُونَنَا فِي إِللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمِالُنَا وَلَكُرُهُ أَعْمَالُكُمْ وَنَحَنُ لَهُ وَمُخْلِصُونَ ﴿ أَمْ يَفُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالْاسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا اَوْنَصَرَيْ قُلَ- آنتُمُو أَعْلَمُ أَمْ إِللَّهُ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ ومِنَ أَللَّهُ وَمَا أَللَّهُ بِغَلِيْ لِعَمَّا تَعْتَمَلُونَ ١٠ يَلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كُسَيَتْ وَلَكُم مَّا كُسَيْتُمْ وَلَا نُسْعَالُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فِي سَيَقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ أَلْنَاسِ مَا وَلِيْهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ أَلْخِ كَانُواْ عَلَيْهَا

قُل لِلهِ إلْمُنتُرِقُ وَالْمُغَرِبُ يَهُدِهُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُّسْنَفِجٌ ١ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ وَ أُمَّةً وَسَطَّا لِّنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى أَلنَّاسِ وَيَكُونَ أَلرَّسُولُ عَلَيْكُر شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا أَلْقِبُلَةَ أَلِيّ كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنعَلَمَ مَنْ يَّبَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنَ يَّنفَلِبُ عَلَى عَفِيبَةِ وَإِنكَانَ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى أَلْذِينَ هَدَى أَللَّهُ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِبُضِيعَ إِيمَانَكُورِ إِنَّ أَلْلَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيمٌ ﴿ فَدُنْرِي تَفَلُّبَ وَجَهِكَ فِي إِلسَّهَاءِ فَلَنُولِّيِّنَّكَ فِبْلَةً نُرْضِيهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ أَلْسَجِدِ إِلْحَرَامِ وَحَبَثُ مَا كُنْمُ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ أَلْذِينَا وُتُواْ الْحِتَابَ لَبَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِمَّ وَمَا أَللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْلُونَ ١ وَلَبِنَ أَنَيْنَ أَلَّذِينَ أُونُواْ أَلْكِنَكِ بِكُلِّ ءَايَرِمَّا نَبِعُواْ فِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِنَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِنَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضِ

وَلَبِن إِتَّبَعَنَ أَهُوَآءَ هُرِمِّن بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ أَلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لِكَنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِنَابَ يَعْمِفُونَهُ كَايَعْ فِوُنَ أَبْنَاءَ هُرِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ أَكْتَى وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْكُمْتَرِينَّ ٥ وَلِكُلِّ وِجُهَةُ هُوَمُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَاتِ بِكُواْللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّرُ ۞ وَمِنْ حَبِنْ خَرَجْتَ فُولِ وَجُهَكَ شَطْرً أَلْمُسَجِدِ لِلْرَامِ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا أَللَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَّ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ أَلْمُسْجِدِ إِلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُننُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ مُحِيَّةٌ لِلَّا أَلذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونَةٌ وَلِأَبْمَ نِعْمَتِ عَلَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونٌ ٥ كَآأَرۡسَلۡنَافِيكُم ۡ رَسُولًا مِّنكُرۡ يَنۡلُواْ عَلَيۡكُمُ ۗ ءَا يَـٰتِنَا

وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُوْ الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَمَّا لَيْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ۞فَاذَكُرُونِي أَذَكُرُ وَلِي أَذَكُرَكُرُ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ١٠ يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ إِسۡتَعِينُواْ بِالصَّبِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ أَللَّهَ مَعَ أَلصَّابِرِينَّ ﴿ وَلَا تَفُولُواْ لِمَنْ يُقَنَّلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أُمُّوانُّ بَلَ اَحْيَاءٌ وَلَاكِن لَّا تَشْعُرُونٌ ١٠٠٠ وَلَنَبُلُونَّكُمْ بِشَاءًءٍ مِّنَ أَلْخُونِ وَالْجُوعِ وَنَفْضِ مِّنَ أَلَامْوَالِ وَالْانفُسِ وَالنَّمَرُاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۞ اَلذِينَ إِذَا أَصَلْبَنَّهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّاۤ إِلْيَهِ رَجِعُونَّ ۞ أَوْلَإِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَبِيهِمْ وَرَحْمَةُ وَأَوْلَإِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَا مِرِ إِللَّهِ فَنَ جَحَ ٱلْبَيْتَ أُو إِعْتَمَرَ فَالْاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوُّفَ بِهِمَا "وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَلَّهَ شَاكِرٌ عَلِيكُمْ إِنَّ إِنَّ أَلِذِينَ يَكْنُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ أَلْبَيِّنَتِ وَالْهُدِي مِنَابَعَدِ

مَا بَيَّتَكُ لِلنَّاسِفِ إِلْكِنَابِ أَوْلِيِّكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُ اللَّعِنُونَ ﴿ إِلَّا أَلِذِبنَ تَابُواْ وَأَصْلِحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأَوْلِيِّكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَلْتَوَّابُ السَّوَّابُ الرَّحِيْمِ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ كُفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفًّا رُّ اوْلَإِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمُلَإِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُونُ اللهِ وَإِلَهُ صُمْرًا لِلْهُ وَإِلَهُ وَإِلَهُ وَإِلَهُ وَإِلَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَّهُ وَإِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ وَاللَّالِ وَلَّاللَّالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ اللَّلَّا لَاللَّهُ لْآ إِلْهَ إِلَّا هُوَ أَلْرَحْمَنُ أَلْرَحِيمُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْنِ أَلْسَمُوٰتِ وَالْارْضِ وَاخْنِلُفِ إلْبُلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ إلْيَ نَجْرِهِ فِ البَحْرِيمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنمَّاءِ فَأَخْبِا بِرِ إِلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِنَهَا مِن كُلِّدَ آبَّنِ وَنَصِرِيفِ أَلِرِّ بَاحِ وَالسَّعَابِ أَلْسُخَى بَبْنَ أَلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا يَكِ لِقُوم بِعَفِلُون ﴿ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ بَنَخِذُ مِن دُونِ إِللَّهِ أَنْدَادًا بِحُبِيُّونَهُمْ كَيْبِ إِللَّهِ وَالذِبنَءَامَنُواْ أَنْنَدُّ حُبَّالِلهِ

وَلَوْ تَرَى أَلِذِينَ ظَلَمُوٓا ۚ إِذۡ يَرَوۡنَ أَلۡعَذَابَ أَنَّ ٱلۡقُوَّةَ لِلهِ جَمِيعًا وَأَنَّ أَلَّهَ مَشَدِيدُ الْعَذَابِّ ۞ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ اَنْبُّعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ إَتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ۚ الْعَذَابَ وَتَفَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَكِّ ﴿ وَقَالَ أَلِدِينَ اِتَّبَعُواْ لُوَانَّ لَنَا كُرَّةَ فَنَتَكِرَّأُ مِنْهُمْ كَاتَبَرَّءُواْمِتَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمّْ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنَ أَلْبَّارِّ ﴿ يَكَأَيُّهُا أَلْنَّاسُ كُلُواْمِمَّا فِي الكرنض حَلَالَاطِيّبًا وَلَانَتَّبِعُواْ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّا يَامُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحَشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعَالَمُونَّ ١ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ أَلَّهُ قَالُواْ بَلِّ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَآ عَنَّا أُو لَوْ كَانَءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئَا وَلَا يَهْنَدُونَ ١٠٠٠ وَمَثَلُ الذِبنَ كَفَرُواْ كَمَتَ لِ الذِ عَ يَنْعِقُ مِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَآهُ صُرِّرُ بِكُمُ عَرِيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٤٤ ﴿ يَكُواْ كُلُواْ كُلُواْ

طِيّبَكِ مَارَزَقْنَكُمْ وَاشْكُرُ وَاشْكُرُ وَاللّهِ إِن كُنتُمْ وَإِيّاهُ نَعَبُدُ وَنَّ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُو الْمُنْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهُلَّ بِهِ وَلِغَبْرِ إِللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ عَبْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلَرَ إِنْ مَ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلْدِبِنَ يَكُمُونَ مَا أَنْزَلَ أَللَّهُ مِنَ أَلْكِنَكِ وَيَشْنَرُونَ بِرِهِ ثَنَا قَلِيلًا وَلَإِلَكَ مَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ وَ إِلَّا أَلْنَارَ وَلَا يُكُلِّمُهُمُ أَلْتَهُ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُّمْ ﴿ اوْلَإِكَ أَلِدِينَ اَشَنَرَوُا الصَّالَلَةَ بِالْهَدِي وَالْعَذَابَ بِالْمُغْفِرَةِ فَمَا أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى أَلبّارِ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِنَابِ بِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَكَفُواْ فِي ٱلۡكِنَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٌ ۖ لَّيْسَ ٱلْبِرُّأَن ثُولُواْ وُجُوهَكُر قِبَلَ ٱلْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِّ وَلَكِينِ الْبِرُّمَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ اللَّخِرِوَ الْمُلَيِّكَةِ وَالْكِنْبُ وَالنِّبَيِّنَ وَءَانَى أَلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَدُومِ إِلْفُرْ بِي وَالْبَتَلِمِي

وَالْمَسَكِينَ وَابِّنَ أَلْسَبِيلِ وَالسَّابِيلِ وَالسَّابِيلِينَ وَفِي الرِّفَابِ وَأَفَامَ أَلْصَّلُوٰهَ وَءَانَى أَلَرَّكُونَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَإِذَاعَهَ لُوْاْوَالصَّابِرِينَ فِي إِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ أَلْبَأْسٌ أَوْلَيَّكَ أَلْدِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَيِّكَ هُمُ الْمُتَّقُونَّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى أَلْحُرُ بِالْحُرِ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَالْانْبَى بِالْانبْيْ فَمَنْعُفِيَ لَهُ وِمِنَ آخِيهِ شَےَّءٌ فَاتِبَّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَالِكَ نَخْفِينُ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةُ فَين إغْنَدِي بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَاكِ ٱلِيمُ ١ وَلَكُمْ مِنْ اِلْقِصَاصِحَيَوٰةٌ ٰ يَنَافُولِ اِلْالْبَبِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَّ ۞ كُنِبَ عَلَيْكُمْ ۚ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ الْمُؤْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۚ الْوَصِيَّةُ لِلُوَٰ لِدَيۡنِ وَالْاقۡرِبِينَ بِالْمُغۡرُوفِّ حَقَّاعَلَى ٱلْمُنَّقِينَّ ۞ فَيَنَ بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَا إِثْنُهُ وعَلَى أَلِدِينَ بُبَدِّ لُونَهُ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيٌّ ﴿ فَتَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوِ إِنْمَا

فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا ٓ إِنَّمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ۗ يَآأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَا كُنِبَ عَلَى أَلِدِينَمِن قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۞أَيَّامًامَّعَدُودَاتِّ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَّرِيضًا اَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَاتَيَامِ الْخَرُّوعَلَىٰ أَلِدِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْ يَتُهُ طَعَامِ مَسَكِكِينٌ فَيَن نَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَهُ وَوَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمُ وَإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ٥ شَهَرُ رَمَضَانَ أَلْزِحَ أُنَزِلَ فِيهِ إِلْقُرْءَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَكِ مِّنَ أَلْهُدِىٰ وَالْفُرْقَانِ فَنَنْشَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مُتِنَا يَامِ اخَرَّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُواللِّينَ وَلَا يُرِيدُ بِكُوالْغُنْرُ وَلِائْكُواْ الْعِلَّةَ وَلِنُكَبِرُوا ٰ اللَّهَ عَلَىٰمَاهَدِيكُو وَلَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ ۞وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِي فَإِنِي فَرِيبٌ اجِيبُ دَعُوَةَ أَلدَّاعِ ﴿ إِذَا دَعَانَ ۚ فَلَيَسۡتِجَيبُواْ لِحَ وَلَيُومِنُواْ بِيَ لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَّ ۞

أُحِاَّ لَكُمْ لَيَلَةَ ٱلصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآءٍكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُوْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ أَلَّهُ أَنَّكُو كُنتُمْ تَخْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَالَابَ بَنْفِرُوهُنَّ وَابْنَغُواْ مَا كَنْ َ أَلِلَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَنَّا يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ إِلَاسُودِ مِنَ الْفَجَرِّ ثُمَّا أَيْتُمُواْ الصِّيَامَ إِلَى الْيَلُّ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي إِلْمُسَجِدِ نِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَاتَقَرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ وَايَنِتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَ يَتَّقُونَّ ﴿ وَلَا تَاكُلُوٓاْ أَمُولَكُمُ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَا ٓ إِلَى أَلَّكُمَّا مِ لِتَاكُلُواْ فَرِيقَامِّنَ اَمُوالِ إِلنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ نَعَالَمُونَ اللَّهُ يَسَعُلُونَكَ عَنِ اللهِلَّةِ قُلْهِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْجَرِّ وَلَيْسَ أَلْبِرُّ بِأَن تَانُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ۗ وَلَاكِن الْبِرُّ مَن اِنَّ قِي وَاثُواْ اَلْمُيُونَ مِنَ اَبُولِهَا وَاتَّاقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُ مَرْتُفَلِحُونٌ ١

وَقَانِلُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ إِلَّذِينَ يُقَانِلُونَكُمُ وَلَا تَعَـ تَدُوَّا إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ أَلْقَنْلِ وَلَا تُفَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِحَتَى يُقَانِلُوكُمْ فِيهُ فَإِن قَانَالُوكُرُ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ الْكِفِينَّ ۞ فَإِنِ إِنتَهَوَاْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُوۡنَ الَّدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ إِنهَ وَأُوا ِنهَوَاْ فَلَاعُدُوۡنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَّ ١ ٱلشَّهُوُالْحَرَامُ بِالشَّهْرِالْحَرَامِ وَالْحُرُمِٰتُ قِصَاصُّ هَٰزَنِ إغْتَدِىٰعَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْعَلَيْهِ بِمِثْلِمَا اَعْتَدِيٰعَلَيْكُمُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَّ ﴿ وَأَنفِقُوا فِ سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَبُدِيكُمْ وَ إِلَى أَلْتَهَلُّكُةِ وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَّ ﴿ وَأَتِهُواْ الْحَجَّ وَالْعُهُرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ الْحَصِرَتُمْ فَمَا السَّنَيْسَرَ مِنَ أَلْمَدِّي وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ

حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدَىٰ مَحِلَّهُ ۗ فَنَ كَانَ مِنكُمْ مِّرِيضًا ٱوۡ بِهِۦٓ أَذَى مِّن رَّأَسِّهِ عَ فَفِذَ يَرُّ مِّن صِيَامٍ اَوْصَدَفَزٍ اَوْ نُسُلُكٍ ۗ فَإِذَا أَمِنتُ مِن فَتَ مَن تَتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى أَلْجِ فَمَا السَّنَيْسَرَمِنَ أَلْهَدَيٌ Oُ فَهَن لَرْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِرِ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمِن لَّدَ يَكُنَ اَهَلُهُ وَحَاضِرِ لِلْسَبِعِدِ الْكَرَامِ وَاتَّقَوُا ۚ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا ۚ أَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ إِلَّهِ الْجُحُّا أَشَهُ مُ مِّعَلُومَكُ فَنَ فَرَضَ فِيهِنَّ أَكْحَ ۖ فَلَا رَفَنَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي أَكْحِ ۗ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعَلَمُهُ أَللَّهُ ۗ وَتَنزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَبْرَ أَلزَّادِ اِلتَّغَبُويْ وَاتَّغُونِ يَآ أُوْلِهِ اِلْالْبَبِ ﴿ لَيُسَعَلَيْكُمُ جُنَاحُ اَنتَبُتنَغُواْ فَضَالَا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَاۤ أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُواْ أَلْتُهَ عِندَ أَلْمُشْعَ إِلْمَ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدِيكُمُ وَإِن كُننُم مِّن قَبَلِهِ عَلِيَ أَلضَّا لِيِّنَّ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ

حَبِينُ أَفَاضَ أَلنَّاسُ وَاسْتَغَفِرُوا أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُّ ﴿ فَاذَكُو الْنَهُ كَذِكُمُ وَالْلَهُ كَذِكُمُ وَالْلَهُ كَذِكُمُ وَالْلَهُ كَذِكْمُ وَالْلَهُ كَذِكْمُ وَالْلَهُ كَذِكْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُوالِمُ لَلْمُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُلِّمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُلْعِلَمْ عَلَيْكُمْ وَالْمُلْعِمُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّاكُمْ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا فَالْعُلُولِ عَلَاكُوا عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَّاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ ع عَابَاءَكُوْ وَأُوَاشَدَ ذِكُمَ فِينَ أَلْنَّاسِ مَنْ بَغُولُ رَبَّنَاءَ انِنَا فِي إِللَّهُ نَيَا وَمَالُهُ وِ إِلَا خِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يَّقُولُ رَبَّنَا عَانِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْالْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ أَلْبَارِ اللهِ أَوْلَلِكَ لَمُ مُومَنَصِيبٌ مِّمًا كُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَي وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتِ فَمَن نَعَجًالَ فِي يَوْمَنِنِ فَالاَ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخِّرَ فَالاَ إِنْمَ عَلَيْهِ لِمِن إِنَّ قِي وَانَّا قُوا اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُ وَنَّ اللَّهُ وَالْحَالَةُ وَأَنَّا لَكُمْ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُ وَنَّ اللَّهُ وَالْحَالَةُ وَأَنَّا لَيْهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُ وَنَّ اللَّهُ وَالْحَالَةُ وَأَنَّا لَيْهُ وَإِلْمُ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُ وَنَّ اللَّهُ وَالْحَالَةُ وَأَنْ اللَّهُ وَإِلَيْهِ مُعْمَدُ وَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَجْعِبُكَ فَوَلْهُ وَفِي أَلْحَيَوْةِ إِلَّانَيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامُ ١٥ وَإِذَا تَوَلَّى سَعِرِفِ إِلَارْضِ لِبُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَلْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادُّ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ النَّى أَلَّهُ أَخَذَنْهُ

الْعِزَّةُ بِالْاثْمُ فَصَلْبُهُ بَحَهَنَّهُ وَكَبِيسَ أَلِمُهَادٌّ ﴿ وَلَبِيسَ أَلِمُهَادٌّ ﴿ وَمِن ٱلنَّاسِ مَنْ يَشَرِك نَفْسَهُ إِبْنِغَآءَ مَرْضَانِ إِللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفًا بِالْعِبَادِّ اللَّيِّ مِنَا لَيْنَ الْذِينَ ءَامَنُواْ الدَّخُلُواْ فِي السَّلِمِ كَافَّةً وَلَانَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ولَكُرُ عَدُوٌّ مُّبِينٌّ ۞ فَإِن زَلَلْنُم مِّرْبَعَدِ مَاجَاءَ ثُكُوا لَبَيّنَنُ فَاعْلَمُوا أَنَّ أَلَّهَ عَنِ بِزُّحَكِيمٌ اللهُ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَانِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلِل مِّنَ أَلْغَمَامِ وَالْمُلَإِّكَةُ وَقُضِيَ أَلَامَرُ وَإِلَى أَللَّهِ ثُرْجَعُ الْأُمُورُ ١ سَلْ بَيْنِ إِسْرَاءِ بِلَ كَرَ- انْيْنَهُ مُرِّنَ - ابْيْرِ بَيِّنَةٌ وَمَنْ يُبْدِلُ نِعْمَةَ أَلَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ نَمُ فَإِنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِّ زُيِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَواةُ الدُّنيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الدِينَ عَامَنُواْ وَالَّذِينَ اَتَّقَوَاْ فَوَقَهُمْ بَوْمَ الْقِيكِمَةٌ وَاللَّهُ يَرَزُقُ مَنْ يَبْنَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۖ كُانَ أَلنَّاسُ أَمُّةَ وَلِحِدَةً فَبَعَكَ أَللَّهُ أَلنَّابِيَئِنَ مُبَشِّرِبنَ وَمُنذِرِبنَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ

بَيْنَ أَلْنَاسِ فِيمَا إَخْنَلَفُواْ فِيهِ وَمَا إَخْنَلَفَ فِيهِ إِلَّا أَلَذِينَ أُوْتُوهُ مِنَ بَعَدِ مَاجَاءَ نَهُمُ الْبَيِّنَكُ بَغَيًّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى أَلَّهُ ٵ۬ڶۮؚۑڹؘٵٙڡؘٮؙٛۅٱ۫ڵٟٵٳؘڂٙڬؘڶڡؙؗۅؙٳ۫ڣۑڋڡؚڹؘٲؙڴؘؚۊۜؠٳ۪ۮٙڹۨ؞ۣۅؘٳۺۜۮؠٙؠۑٟ مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَفِيمٍ ﴿ آمَ حَسِبْنُمُ وَأَنْ لَكَخُلُواْ الْجُنَّةَ وَلَتَا يَانِكُمْ مَّنَكُ الدِينَ خَلَوًا مِن فَبَلِكُمْ مَّسَّتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُعَهُ مَنِي نَصَّرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللَّهِ فَرِيثٌ ۞ يَسَّتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْمَا أَنْفَفْتُمُ مِّنْخَيْرٍ فَلِلُو لِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ وَالْيَتَلِي وَالْمُسَكِكِينِ وَابْنِ السَّبِيلُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَبْرِ فَإِنَّا أَلَّهَ بِهِ ع عَلِيٌّ ١٠٠٠ كُنِبَ عَلَيْكُوا لَقِنَالُ وَهُوَكُونٌ لَّكُرٌّ وَعَسِيٓ أَنَ تَكْرِهُواْ شَيْئًا وَهُوَخَيْرٌ لِكُرْ وَعَسِي أَنْ نَجُبُواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُرْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَّ ١ يَسْتَكُونَكَ عَنِ إِلشَّهُ رِالْحَرَامِ قِنَالِ فِيهِ قُلَ قِنَالٌ فِيهِ كَبِيٌّ وَصَدُّعَن

بيل إللهَ وَكُفُرُ بِهِ وَالْمُسْجِدِ الْخَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ه مِنْهُ أَكْبَرُعِندَ أَللَّهِ وَالْفِنْنَةُ أَكَبَرُمِنَ أَلْقَنْلٌ وَلَايْزَالُوْنَ يُقَانِلُونَكُو حَتَّى بَرُدُّ وَكُوعَن دِينِكُو إِن إِسْ نَطَاعُواْ وَمَنْ بَرُنَادِ دَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۽ فَبَمُنُ ۗ وَهُوَكَافِرٌ فَأَوْلَإِكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ فِ إِلدُّ نَبِهِ وَالْاحْرَةِ وَأُوْلَيْكَ أَصْحَكِ البَّارِهُمْ فِبِهَا خَالِدُونَّ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَيِبِلِ اللَّهِ أَوْلَإِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ أَللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِبُمٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَبْرِ وَالْمُيْسِرُّ قُلْ فِبِهِمَا ۚ إِنْمُ ۗ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُهُمَآ أَكۡبَرُمِن نَّفۡعِهِمَاۨ وَيَسۡعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ فُلِ اِلْعَفْوَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوا الاَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّ وُنَ ﴿ الْمَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّ وُنَ ﴿ فِي اِلدُّنْيَا وَالَاخِرَةِ " وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اِلْيَتَنْبِيٰ قُلِ اِصْ لَكُّ لَمَّـٰمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِ وَلَوْشَاءَ أَلَّهُ لَا عَنَنَكُمْ وُ إِنَّ أَلَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠٠ وَلَا تَنْكِوُا

الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُومِنُّ وَلَا مُهُ مُومِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُنْمَرِكَةِ وَلُوَ اَعْجَبَتَكُمْ وَلَا تُنِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُواْ وَلَعَبَدُّ مُّومِنُ خَيْرُ مِّن مُّشَرِكِ وَلَوَا عَجَبَكُمْ وَ ۖ أَوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى اَلْبَارِ وَاللَّهُ يَدُعُوٓ أُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَالْمُغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ وَيُبَيِّنُ ءَا يَكِنِهِ ع لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَّ ۞ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْحَيضِ قُلۡ هُوَأَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْحِيضٌ وَلَا تَفْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرِنَ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَانْؤُهُنَّ مِنْ حَيَثُ أَمَرَكُمُو اللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ النَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنْطَقِينَّ ﴿ يَنَّ ﴿ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ِ فَاتُواْ حَرْثَكُمُ ۗ أَنِّي شِئْتُ مُرَّ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ أَلْلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ مُّلَفُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينِ ١ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةَ لِأَيْمَانِكُمْ وَأَن تَكِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَنُصِلِحُواْ بَيْنَ أَلْنَّاسٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيٌّ ١٤ ﴿ يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِ أَيْكِنِكُمْ وَلَاِئَ يُّوَاخِذُكُمْ مِمَاكَسَبَتَ قُلُوبُكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِسَآ إِمِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُرٌ ۖ وَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ۖ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيثُمٌ ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ نَلَكَةَ قُرُوَّءٍ وَلَايَحِلُّ لَمُنَّ أَنُ يُكُمُّنَ مَاخَلَقَ أَلْلَهُ وِفِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرٌّ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَ اَرَادُوٓا إِصَٰكَا وَلَمُنَّ مِنْلُ الذِ عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَحَةُ وَاللَّهُ عَنِ بِزُّ حَكِيمٌ ١٠ إِلطَّلَقُ مَرَّ نَانٌ فَإِمْسَاكُ مِعَرُوفٍ أَوْ تَسَرِيحٌ بِإِحْسَانٌ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ وَأَن تَاخُذُ والْمِمَّا ءَا تَيَنْفُوهُنَّ سَيَّا اِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِبَهَا حُدُودَ أَلَّكَ فِإِنْ خِفْتُمْ وَأَلَّا يُقِبَهَا حُدُودَ أَللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهَا فِبَمَا إَفْنَدَتْ بِرَّ عِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعَنَّدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ أَلَّهِ فَأَوْلَإَكَ هُمُ أَلظَّالِمُونَّ ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَجَلُّ لَهُ وِمِنْ بَعَدُ حَتَّى تَسْرِحَ

زَوۡجًاغَيۡرَهُۥۗ فَإِنطَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيۡهِمَۤۤا أَنۡ يَـٰتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّا أَنْ يُفِيبَاحُدُودَ أَلَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ أَلَّهِ بُبَيِّنُهَا لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٥ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمَّسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ اَوۡسَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفِ وَلَا غُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعۡتَدُواْ وَمَنۡ يَّفۡعَلۡ ذَالِكَ فَقَدَظَّلَمَ نَفۡسَهُۥ وَلَاتَتِّخَذُوٓاْ ءَايَتِ اِللَّهِ هُرُ وَالْآوَاذَكُرُ وَالْغَمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُرُ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِنَاكِ وَالْحِكَمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَكْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُ مُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوَاْ بَيْنَهُم بِالْمُغَرُّوفِ ذَٰ لِكَ يُوعَظُّ بِهِ مِنَكَانَ مِنكُرُ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِي ذَالِكُمْ وَأَزْكِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَانَعُلَمُونَ ١٠٥ وَالْوَالِدَاثُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنَ لِمِنَ آرَادَ أَنْ يَبْنِمَ أَلرَّضَاعَةٌ وَعَلَى أَلْوَلُودِ لَهُ ورِزْقُهُنَّ

وَكِسُوَ مُهُنَّ بِالْمُعَرُوفِ لَا يُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسُعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَامَوُلُو دُلَّهُ وِ بِوَلَدِهِ وَعَلَى أَلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنَ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُ مَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَ ارَدتُهُ وَأَن تَسْتَرَضِعُوٓا أَوَلَاكُمُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُرُو إِذَا سَلَّمَتُ مُمَّاءَ اتَيْنَهُ مِ بِالْمُعَرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُون وَالَّذِينَ يُنْوَفُّونَ مِنكُرُ وَيَذَرُونَ أَزُوكِ عَايَنَزَبُّصَّنَ بِأَنْفُسِمِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالمُعَرُوفِ وَاللَّهُ مِمَا تَعَمَّلُونَ خَبِيرٌ ١٥ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَاعَ ﴿ ضَنُّم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ إِلنِّسَاءِ أُوَاكُنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ سَنَذَكُرُونَهُنَّ وَلَاكِن لَّانْوُاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُواْ فَوَلَامَّعَرُوفَا كُواْ فَوَلَامَّعَرُوفَا كُولَاتَعَ مُواْ عُقَدَةَ أَلَيْكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلْكِنَٰكِ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

أَنَفُسِكُدِ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ عَفُوزُ حَلِيمٌ ۖ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ وُ إِن طَلَّقَتُهُ ۚ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَكَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُواْ لَمُنَّ فَرِيضَةً وَمَنتِخُوهُنَّ عَلَى أَلْمُوسِعِ قَدْرُهُ, وَعَلَى أَلْمُفْتِرِقَدُرُهُ مَتَكَا بِالمُعَرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلْحُسِنِينٌ ﴿ وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَنُمْ لَمُنَّ فَرَيضَةً فَنِصَفُ مَافَرَضَتُمُ وَإِلَّا أَنْ يَعَفُونَ أَوْ يَعَفُواْ أَلْزِهِ بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٵٚڶؾۜػٵڂٷٲ۫ڹؾؘڡ۬ڠؙۊٲٲۊٙ۫ڔؙؚڸڶؾۜۜڣٙۅؽۨۅٙڵٳؾڹڝؙۉ۠ٵٚڶڡؘؘۻٚڸؘؠٙؽڬؖڴٟؗ؞ إِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعَمَّلُونَ بَصِيٌّ ۞ حَلْفِظُواْعَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَةِ اِلْوُسَطِي وَقُومُواْ لِلهِ قَانِنِينَ ۞ فَإِنْ خِفْنُمْ فِرَجَالًا اَوْرُكْجَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَاذَكُرُوا أَللَّهَ كَاعَلَّمَكُمْ مَّالَرَّ تَكُونُواْ تَعَالَمُونَّ ٣ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُرُ وَيَذَرُونَ أَزُولِجًا وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِم مَّنَكَا إِلَى أَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعَرُوفٍّ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيثُرُ اللَّهُ عَنِ يَزُّ حَكِيثُرُ

وَلِلْطُلَّقَاتِ مَتَعَ ۚ إِللَّهُ مُوفِّ حَقًّا عَلَى أَلْئَتَّفِينَّ ۞كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُهُ ءَايَلتِهِ عَلَكُمُ تَعَقِلُونٌ ﴿ أَلَمُ تَكَ إِلَى ألذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيلِرِهِمْ وَهُمْرُةِ أَلُوفُ حَذَرَاً لُوَتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيِاهُمْ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ لَذُو فَضَلِّعَلَى أَلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَشْكُرُ وُنَّ ﴿ وَقَانِلُوا فِي سَبِيل إِللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ سَمِيخٌ عَلِيمٌ ﴿ مَن ذَا أَلْذِ يُقْرِضُ أَلَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاحِفُهُ وِ لَهُ وَأَضْعَافًا كَيْثِيرَةٌ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ أَلَرْ تَرَإِلَى أَلَا لَإِمِنَ عَهُ إِسۡرَاءِ يلَمِن بَعۡدِمُوسِيٓ إِذۡقَالُواْلِنِحَءِ لِهُمُ اِبۡعَتۡ لَنَامَلِكًا تُقَانِلُ فِي سَبِيلِ اِللَّهِ قَالَ هَلَ عَسِيتُمْ ۚ إِن كُنِبَ عَلَيْكُمُ وَ إِن كُنِبَ عَلَيْكُمُ أَلْقِنَالُ أَلَّا تُفَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَانِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدُ اخْرِجُنَا مِن دِينِ نَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْمُ الْفِتَالُ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ۗ وَقَالَ لَهُمْ نِبَيِّهُ مُوَّإِنَّ أَلَّهَ قَدْ بَعَنَ لَكُرُ طَالُونَ مَلِكًا قَالْوَا أَيْنَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحَنُّ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْـهُ وَلَرْيُونَ سَعَةً مِّنَ أَلْمَالِّ قَالَ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وِبَسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُونِ مُلْكُهُ ومَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَلِسِمُ عَلِيُّ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِبَغُهُمُ وَإِنَّ ءَايَةً مُلۡكِهِۦٓٲنۡ يَّانِيكُو التَّابُونُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِكُرُ وَبَقِيَّةُ مِّمَا تَوَكَ ءَالُ مُوسِىٰ وَءَالُ هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمُلَاِّكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لَكُمْ يُوإِن كُنْتُم مُّومِنِينَ ﴿ فَالْمَا فَصَلَطَا لُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ إِنَّ أَلَّتَهَ مُبْتَتِلِيكُمْ بِنَهَرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِخِّ وَمَن لَّدۡ يَطۡعَمۡهُ فَإِنَّهُۥ مِنِي إِلَّا مَنِ إِغۡتَرَفَعۡ عَرۡفَةَ بَيدِهِ؞فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قِلِيلًا مِّنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وهُو وَالَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُونَ وَجُوْدِهِ عَالَ ٱلْذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مُ مُّلَقُوا ۚ اللَّهِ كَرِمِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

وَاللَّهُ مَعَ أَلْصِّلِبِ بَنَّ ١٠ وَلَكَا بَرَزُواْ لِجَالُوْنَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَآ أَفُوغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَنَبِّتَ أَقُدَامَنَا وَانصُرۡنَا عَلَى أَلْقَوۡمِ اِلْكِفِنِ بنَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اِللَّهِ ۗ وَقَنَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَ إِنِيهُ اللَّهُ الْمُكُلِّكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلادِ فَكُمْ اللَّهِ إِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَّ أَللَّهَ ذُو فَضَلِ عَلَى أَلْعَالَمِينٌ ﴿ تِلْكَ ءَايَكُ أَلْتُهِ نَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لِمَنَ أَلْوُسَلِينَ ﴿ يَكُولُكُ أَلَوُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعۡضِ مِّنَهُم مِّنَ كُلَّمَ أَللَّهُ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَاتٌ وَءَانَيۡنَا عِيسَى إَبْنَ مَرْيَهُمَ أَلْبَيِّنَانِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ إِلْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا اَقَنْنَكَ أَلْدِينَمِنَ بَعَدِهِم مِّنْ بَعَدِ مَاجَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَكُ وَلَكِن إِخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنَ - امَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا اَقَتَنَالُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيذُ ١٤٠ يَنَّا يُهَا الَّذِينَ ءَا مَنْوَاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَكُمْ مِّنِ قَبَلِ أَنْ يَّا نِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْحٌ فِيهِ وَلَاخْلَةُ ۗ

وَلَاشَفَاعَةُ ۗ وَالْكَفِرُونَ هُوۡزِالظَّالِمُونَّ ۞ أَلَّكُ لَاۤ إِلَآ إِلَّا مُوَّ لَلْحِيَّ الْقَبُّومُ لَا تَاخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَّهُ وَمَا فِي إِلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي إِلَارُضٌ مَن ذَا أَلْنِ يَشَفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ، يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ لِشَاءِ مِّنْعِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوْتِ وَالْارْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفَظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِّ قَدَتَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّلغُونِ وَيُومِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْحُرْوَةِ أِلْوُنُ قِيلًا أَنفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلِئُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْزِّجُهُ مِينَ ٱلظَّالْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَا وَّهُمُ الطَّلْغُوثُ يُحَرِّجُونَهُم مِّنَ أَلنُّورِ إِلَى ٱلظُّامُاتِ أَوْلَإِكَ أَصْحَكِ الْبَارِهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَّ ۖ ٱلْهُ تَرَإِلَى ٱلذِ حَاجَ إِبْرُهِيمَ فِي رَبِّهِ مَأْنَ - ابْيَهُ الْمُعَالَكُ الْكُالُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِيَّ ٱلذِ يُحْجِهِ وَيُمِينٌ قَالَ أَنَآ أَحْجِهِ

وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ أَللَّهَ يَالِيٓ بِالشَّمْسِمِنَ أَلْمُتُمْرِقِ فَاتِ بِهَامِنَ أَلْمُغَرِبِ فَبُهِتَ أَلْنِكَ كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهَدِكُ اِلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ أَوْكَالَذِ ۗ مَرَّعَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى بُحْتِي هَذِهِ إِللَّهُ بَعَدَمَوْتِهَا فَأَمَّانَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامِ أُمَّ بَعَتَهُ ۚ قَالَكُمْ لِبَثْتَ قَالَ لِمِنْتُ يَوْمًا اَوْبَعَضَ بَوَمْ ِقَالَ بَل لَّبِنْتَ مِانْذَعَامِ **ۚ فَانظِرُ إِلَى طَعَامِكَ** وَشَرَابِكَ لَرْيَتَسَنَّهُ وَانظُرِ إِلَى حِمِارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسٌّ وَانظُرِ إِلَى أَلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُمْنُوهَا كَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وِقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۗ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أُرِدِ كَيْفَ نَحْجُ الْمُوْتَىٰ قَالَ أُوَلَمْ تُومِن قَالَ بَلِيْ وَلَكِن لِّيَطْمَبِنَّ قَلْبِ قَالَ فَحُنْذَ اَرْبَعَةً مِّنَ أَلطَّيْر فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا نُمَّ أَدْعُهُنَّ يَانِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمَ أَنَّ أَللَّهَ عَنِ يِزْحَكِيثُمُّ ۞

مَّنَالُ الدِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُ مُرفِح سَبِيلِ السَّهِ كَمَنَالِ حَبَّةٍ آئبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ لِيَّنَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيعٌ ﴿ الْذِينَ يُنفِقُونَ أُمُّوا لَمُّكُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ لَا يُنْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمُوهَ أَجْرُهُمْ مَعِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ قَوْلُ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنصَدَقَزِ يَتَبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِي حَلِيمٌ ﴿ يَا يَهُمَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَانِكُمْ بِالْمُنِ وَالْاذِي كَالْذِي كَالْذِي يُنفِقُ مَالَهُ وِيَّاءَ أَلْنَّاسِ وَلَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرٌ فَمَنَالُهُ وَكَمَنَالِ صَفُوا إِعَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَإِبِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَءِ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ إِلْقَوْمَ أَلْكِفِرِينَّ ﴿ وَمَثَالُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَكُمُ الْبَتِغَاءَ مَرْضَاتِ إِللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَتَلِ جَنَّةٍ بِرُبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَعَانَتُ اكْلَهَا ضِعْفَيْنِ

فَإِن لَدِّ يُصِبِّهَا وَإِبْلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٤٠ اَيُوَدُّ أَحَدُكُمُوۡ أَنَ تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةُ مِّن نَجْيلِ وَأَعۡنَبِ تَجۡرِے مِن تَحَيْنَ الْانْهَارُلَهُ وِنِهَا مِن كُلِّ النَّكَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ و ذُرِّيَّةُ ضُعَفَآءُ فَأَصَابِهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَاحْتَرَقَتَ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْاينِ لَعَلَّكُمُ تَنَفَكَّرُ وَنَّ اللَّهِ يَنَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبَتُهُ ۗ وَمِمَّاۤ أَخُرَجۡنَا لَكُرْمِّنَ أَلَارْضٌ وَلَا تَبَمَّكُمُواْ الْخَبِينَ مِنْهُ ثَنفِقُونَ وَلَسَنُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن نُغِمَضُواْفِيهِ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ غَنِي حَمِيكٌ ﴿ إِللَّهَ مَانُ يَعِدُكُو الْفَقْرَ وَيَامُرُكُمْ بِالْفَحْنَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ١٤٠٠ يُونِ الْحِكْمَةَ مَنْ يُتَنَاءُ وَمَنْ يُّوْتَ أَلِحِكُمْ فَقَدُ او نِي خَيْرًا كَنِيرًا وَمَا يَذَّكُمْ إِلَا أَوْلُواْ اْلَالْبَكِ ۚ ﴿ وَمَآ أَنْفَقَتُمُ مِّن نَّفَقَةٍ اَوۡ نَذَرُتُمۡ مِّن نَّذَرِفَإِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنصِارٌ ۞ إِن نُبُدُوا ۚ الصَّدَقَاتِ

فَنِعِمَّا هِي وَإِن نُخَفُّوهَا وَنُونُونُوهَا أَلْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُرْ وَنْكُفِّرُ عَنَكُمْ مِّنِ سَيِّئَانِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُّرُ ۖ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدِيهُمْ وَلَاكِنَّ أَنَّهَ يَهْدِ مَنْ يَنْنَاءُ وَمَا ثُنفِقُواْ مِنَ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ إِللَّهِ وَمَا نُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيْوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَانظَامُونَّ ١٤ اللَّفْقَاءَ الذين أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي إَلَارْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أُغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمِ لَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ أَلنَّاسَ إِلْحَافًا ۚ وَمَا نُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِفَإِنَّ أَلَّهَ بِهِ ۽ عَلِيمٌ ﴿ إِلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوا لَهُمْ بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَكَنِيَةً فَلَهُمُ وَ أَجَرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٤٠ أَلِدِينَ يَاكُلُونَ أَلِرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَا يَقُومُ الذِه بَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمُسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُوقَالُوٓا إِنَّا ٱلْبَيْعُ مِنْلُ الرِّبَوْ أَوَا حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْ الْفَنَ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ وَفَاننَهِي فَلَهُ وِمَاسَلَفٌ وَأَمْرُهُ وَإِلَى أَللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَيَّكَ أَصْحَبُ الْبَّارِ هُرَفِهَا خَلِدُونَّ ﴿ يَحَلُ اللَّهُ عَادَ فَأُولَيَّكَ أَلْكَهُ الرِّبَواْ وَيُرْخِهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ هَبَّارِ اَثِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوْاْ الزَّكُوٰةَ لَهُمْ وَأَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٤٠ يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ أَلرِّبَوْاْ إِن كُننُم مُّومِنِينٌ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبْتُهُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُو لِكُمْ لَانظَلِمُونَ وَلَانُظَلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسَرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسُرَةٍ وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ ۗ إِن كُننُمۡ تَعَآمُونَّ ﴿ وَاتَّ قُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى أَللَّهِ ثُمَّ تُوفِي كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايْظُلْمُونَّ ﴿ يَكَأَيُّهُا أَلَذِينَءَ امَنُواْ إِذَا تَدَايَنَهُم بِدَيْنِ إِلَىٓا أَجَلِ مُّسَمِّى فَاكْنُبُوهُ وَلَيَكُنُ بَيْنَكُمْ كَانِكَ بِالْعَدَلِّ وَلَا يَابَ

كَانِبُ أَنْ يَكُنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ أَلَّهُ فَلْيَكُنُبُ وَلَيْمُ لِل الذِه عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَنَّقِ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَنْحَنَى مِنْهُ شَيَّا فَإِن كَانَ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ إِلْحَقُّ سَفِيهًا اوَضَعِيفًا اوَلايسَتَطِيعُ أَنْ يُبُلُّ هُوَ فَلَيْمُلِلَ وَلِيُّهُ وِبِالْعَدَلِّ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ ۖ فَإِن لَّهُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُّ وَامْرَأَتَانِ مُتَّن تَرْضَوْنَ مِنَ أَلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدِيهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدِيْهُمَا أَلُاخِرِي ۚ وَلَا يَابَ أَلشُّهَ لَا أَوْ إِذَامَا دُعُواْ وَلَا تَسَعَمُوٓاْ أَنَ تَكُنْبُوهُ صَغِيرًا اَوْكِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَالِكُمْ وُ أَقْسَطُ عِندَ أَلَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنِيَأَلَّا تَرْنَا لُوَا إِلَّا أَنَّكُونَ نِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ نُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ الْاَنْكُنْبُوهَا وَأَشْهِدُوٓا إِذَانَبَا يَعْنُمُ وَلَايْضَارَّ كَاتِبُ وَلَاشَمِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمْ وَاتَّقَوْا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَهَءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِن كُنْمُ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَرْ نَجِدُواْ كَانِبًا فِرَهَانٌ مَّقَبُوضَةٌ فَإِنَ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيُؤَدِّ الذِّ

إِو تِمُنَ أَمَانَنَهُ وَلَيَتَّنِ إِللَّهَ رَبَّهُ وَكَلَّا تَكُمْنُواْ أَلشَّهَادَةٌ وَمَنْ يَّكُنْهُ عَا فَإِنَّهُ وَ ءَاتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلهِ مَا فِ السَّمَوْنِ وَمَا فِي الْارْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُم مُ اوَ نُخَفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ إِللَّهُ فَيَغَفِرَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبَ مَنْ يَتَنَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَنَّءِ قَدِيرٌ ١٠ - امَنَ أَلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ۽ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ - امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيِّكَتِهِ ۽ وَكُنْبِهِ ۽ وَرُسُلِهِ } لَا نُفَيِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ ، وَقَالُو استمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَ إِنَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمُصِيِّرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَامَا أَكُنْسَبَتُ رَبَّنَا لَا ثُوَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوَاخُطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى أَلَّذِينَ مِن فَبُلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهُ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمِنَا أَنْتَ مَوْ لِبِنَا فَانصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ الْكِفِي بُنَّ ١



مرألله ألرَّحْمَز الرَّحِيمِ أَلَّةً ۞ أَلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّهُ هُوَّ أَلْحَى ۚ أَلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلۡكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيُّهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِيٰةَ وَالْإِنْجِيلَ۞مِن قَبَلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ أَلْفُرْقَانُ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَٰتِ إِللَّهِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِننِقَامِ ٥ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغَوْ إِعَلَيْهِ شَدَّ وُ فِي إِلَارْضِ وَلَا فِي السَّمَاء ١ هُوَ الذِ يُصَوِّرُ كُرُفِ إِلَارْحَامِ كَيْفَ يَشَآهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ أَلْعَنِ يَزُ الْحَكِيثُمْ ۞ هُوَ أَلْذِحَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ أَلْكِنَكَ مِنْهُ ءَايَكُ مُحْكَمَكُ هُنَّ أَمُّ الْكِتَكِ وَأَنْحَدُ مُتَشَلِبِهَائُ فَأَمَّا أَلِدِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكْبَهُ مِنْهُ الْبَيْغَاءَ أَلْفِنْنَةِ وَالْبَيْغَاءَ تَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ وَ إِلَّا أَلَّنَهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ مَكُلُّ مُّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكُّ إِلَّا أَوْلُوا ۚ أَلَا لَبَنِّ ۞ رَبَّنَا لَا ثُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا وَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةٌ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْوَهَاكُ ۞رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ أَلَّكَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُّ ۞ إِنَّ أَلْذِينَ كَفَرُواْ لَن تُخْفِي عَنْهُمُ وَأَمُولُهُ مُ وَلَا أَوْلَا أُولَا هُرِينَ أَلَّهِ شَيَعًا وَأَوْلَيْكَ هُمْ وَقُودُ البَّارِ۞ كَدَأَبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ كُذَّبُواْ بِعَايٰنِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُو بِهِمَّ وَاللَّهُ سَنَدِيدُ الْحِفَابِّ ۞ قُل لِّلذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْنَثَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَبِيسَ ٱلِمُهَادُ ١٤ قَدَ كَانَ لَكُمْ مُ ءَايَثُ فِي فِئَتَيْنِ النَقَنَا فِئَةٌ تُفَانِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَأَنْجُرِي كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُم مِّنْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَنْ يَنْكَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِلْأُوْلِ اِلَابْصِيْرُ النِّينَ لِلنَّاسِحُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَالْبَينِينَ

وَالْقَنَطِيرِ اللَّفَنَطَرَةِ مِنَ أَلدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْانْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَالِكَ مَنَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسۡنُ الۡمَعَابِ ﴿ قُلُ الْوَ نَبِعُكُم عِكَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلذِينَ إَتَّقُواْعِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ تَجْرِحِ مِن تَحْنِهَا أَلَانُهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَأَزُواجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِن أَللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ ١ ﴿ إِلَّا بِنَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَاغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ أَلْبَّارِ اللَّالِينَ إِلْكَالِينَ وَالصَّادِ قِينَ وَالْقَانِنِبِنَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغَفِينَ بَالْاسْجِارِ اللهِ شَعِارِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنَّهُ أَنَّهُ وُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَيِّكَةُ وَأَوْلُواْ الْعِلْمِ قَايَمًا بِالْقِسْطّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلْعَنِ بِزُ الْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ أَلَّدِينَ عِندَ أَلَّهِ إِلاسْلَمْ اللَّهِ إِلاسْلَمْ وَمَا إَخْنَلَفَ أَلْذِينَ أُوتُوا أَلْكِنَا إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَعْنَا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِعَايَاتِ إِللَّهِ فَإِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ الْمِسَابُ اللَّهُ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلَ السَّامَثُ وَجَمِم لِلهِ

وَمَنِ إِنَّبَعَنِ " وَقُل لِّلَّذِينَ أُونُواْ أَلْكِنَكِ وَالْأُمِّيِّكَ وَالْأُمِّيِّكَ وَالْمُمَّةِ فَإِنَ اسَلَمُواْ فَقَدِ إِهْ تَدَواْ قَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا عَلَيْكَ أَلْبَكُنُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ١ إِنَّ أَلذِينَ يَكُفُرُ ونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَيَفْ ثُلُونَ ٱلنَّبَبَيِّئَ بِغَيْرِحَقٌّ وَيَفْتُلُونَ ٱلذِينَ يَامُرُونَ بِالْقِسَطِمِزَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱلِيم الْإِلَى الْإِلَى الْإِلَى الْإِلْدِينَ حَطِلَتَ اعْمَالُهُمْ فِ اِلدُّنْبِاوَالَاخِرَةِ وَمَالَهُ مُرمِّن نَّصِرِبَنَ ۖ أَكُوْ نَرَ إِلَى ٱلدِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ أَلْكِنَلِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنْكِ إِللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَكِّنَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا أَلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعُنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيِّتَ كُلُّ نَفْسِمَّا كَسَبَتَ وَهُرَ لَا يُظْلَمُونَّ اللَّهُمَّ مَالِكَ أَلْكُلُكِ ثُونِ إِلْكُلُكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْكُلُكَ مِمَّن تَشَاءُ وَثُعِنَّ مَن نَشَاءُ وَثُذِلُّ مَن نَشَاءُ بِيدِكَ أَلْحَيْرٌ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ

شَةَءِ قَدِيُّرُ اللَّهُ الْيُلَافِي إِلنَّهَا رِ وَتُولِحُ النَّهَارَ فِي إِلْيَلِ وَتُخْرِجُ الْمُحَىٰمِنَ الْمُيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمُيِّتَ مِنَ الْمُحِيِّ وَتُرْزُفُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٌ ۞ لَّا يَتِّخِذِ إِلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّوْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَلَّهِ فِي شَدْءِ إِلَّا أَن تَنَّقُواْ مِنْهُمْ تُقِيلَةٌ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى أَسَّهِ اللَّصِيرُ ١٠ قُلِ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَأَوْنُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ نَنْءَءِ قَدِيرٌ ١٠٠٠ يَوْمَ نَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تَوَدُّ لُواَنَّ بَبْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفَّا بِالْعِبَادِ ﴿ قُلِ إِن كُننُمُ نَحِبُّونَ أَلَّهَ فَالَبِّعُونِ يُحْبِبُكُو اللَّهُ وَيَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِبٌ ﴿ قُلَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْبِي إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفِي عَادَمَ وَنُوحًا

وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِبْرَانَ عَلَى أَلْعَالَمِينَ اللَّهُ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنَ بَعَضِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ إِمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّ نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ۚ الْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِلِخِّ وَضَعَتْهَا أُنِيْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ أَلذَّكُمْ كَالْانبِيُّ وَإِنِّ سَمَّيَتُهَا مَرْيَمٌ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ أَلشَّيْطُانِ اِلرَّجِبِمُّ ۞ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيّا أَهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيّا أَهُ الْحِرَاب وَجَدَعِندَ هَا رِزْقًا قَالَ يَلْمَرْ بَمُ أَنِّي لَكِ هَلَا قَالَتَ هُوَمِنْ عِندِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَرۡزُقُ مَنۡ يَشَاءُ بِغَيۡرِحِسَابٌ ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِ تَيَاءُ رَبَّهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِحِ مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةَ طَبِّبَةً إِنَّاكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ فَنَادَتُهُ الْمُلَيِّكَةُ وَهُوقَاءِمٌ يُصَلِّم فِي الْحِحْرَابِ أَنَّ أَللَّهَ يُبَشِّرُكَ لِيَحَيِّي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ أَللَّهِ

وَسَيِّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِّنَ أَلْصِّلِحِينٌ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِ غُلُا "وَقَدُ بَلَغَنِي أَلْكِبَرُ وَامْرَأَتِ عَاقِرٌ قَالَ كَذَالَكُ أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاَّءُ ۞ قَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِيَّ ءَايَـٰةً ۖ قَالَ ءَ ايَنْكَ أَلَّا ثُكَلِّمَ أَلْنَّاسَ ثَلَكَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمُزَا ۚ وَاذْكُمْ رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكِرُ ٥ وَإِذْ قَالَتِ إِلْمُكَانِّكُةُ يَلْمَرْبَحُ إِنَّ أَلَّهَ أَصْطَفِيكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفِيْكِ عَلَىٰ نِسَاءً الْعَالَمِينَ اللَّهُ يَهُمُ الْفُنْتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ أَلرَّاكِعِينَ ۞ ذَالِكَ مِنَ أَبْنَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنْكَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمُهُمُ وَأَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمُلَإِكَاذُ يَكُرُبُمُ إِنَّ الْمُلَإِكَاذُ يَكُرُبُمُ إِنَّ أَلْلَهُ يُبَيْثِرُ لِهِ بِكُلِمَةٍ مِنْهُ إِسْمُهُ الْمُسِيحُ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي الدُّنْيِا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ أَلْمُقَرَّبِينَّ ﴿ وَيُكَالِّمُ النَّاسَ فِي الْلَهَدِ وَكُهْ لَا وَمِنَ أَلصَّالِحِينَّ ۞ قَالَتَ رَبِّ أَنِيْ لَ

يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَعْسَسِنِ بَشَرٌ قَالَ كَذَالِكِ إِللَّهُ يَخَلُّنُّ مَا يَشَاءُ إِذَا فَضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُنْ فَيَكُونٌ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِنَانَ وَالْحِكُمَةَ وَالتَّوْرِيَةَ وَالإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِّ إِسْرَآءِيلَ أَنِّ قَدْ جِئْنُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَإِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ أَلطِّينَ كَهَيْئَةِ إِلطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَلَيْرًا بِإِذِ نِ إِللَّهِ وَأَبْرِئُ الْاكْمَة وَالْابْرَصَ وَأَنْجِ الْمُوتِي بِإِذِنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمُ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُونِكُمْ وَ إِنَّهِ ذَالِكَ لَأَيْهَ لَكُمْ إِ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ وَمُصَدِّقَالِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ أَلْزِك خُرِّمَ عَلَيْكُرُ ۗ وَجِئْنُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُرُّ فَاتَّفُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ۞ إِنَّ أَللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطُ مُنْسَتَقِيمٌ فَكُمَّا أَحَسَّ عِيسِي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنَ انصَارِي إِلَى أُللَّهِ قَالَ أَلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسَالِمُونَّ ۞ رَبَّنَاءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ

وَاتَّبَعْنَا أَلرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ أَلشَّكِهِدِينَّ ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكُر أَلَّكُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُلِكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ أَلَّهُ يَلِعِيسِيٓ إِنِّ مُنَوَقِيِّكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرِكَ مِنَ أَلَذِينَكَ فَرُواْ وَجَاعِلُ الذِينَ إَتَّبَعُوكَ فَوْقَ أَلْذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُرُ فِبَهَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونٌ ۞ فَأَمَّا أَلِذِبنَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمْ مَنَا اللَّهُ مِبِدَافِ إِللَّهُ نَبِا وَالْاخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرِبنَّ ۞ وَأَمَّا أَلَذِبنَءَ امَنُواْ وَعَِلُواْ الصَّلِحَتِ فَنُوفِبِّهُمُ، أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَّ ۞ ذَالِكَ نَنْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَا بَتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسِيْ عِندَ أَلَّهِ كَمْنَالِءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُنٌّ فَيَكُونُ ۞ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْمُحْتَرِبَنَّ ۞ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ فَقُلْ نَعَالُوۤ أُنَدَعُ أَبِّنَاءَنَا وَأَبَّنَاءَكُمُ وَيِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْنَهِلَ فَنَجَعَلِ لَغَنَتَ أَلَّهِ عَلَى أَلْكَذِبِينَّ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَامِنِ إِلَهٍ إِلَّا أَلَّهُ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَ الْعَزِبْزُ الْحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَّ أَنَّ قُلْ يَا أَهُلَ ٱلْكِئَب تَعَالَوِاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا أَلَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عِنْ يَئَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ إِللَّهِ ۗ فَإِن نَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اللَّهَ لَهُ وَا إِنَّهَ مُدُواْ بِأَنَّا مُسَالِمُونَ ۗ يَآأُهۡلَ ٱلۡكِنَٰكِ لِمِ ثُحَاجُّونَ فِي إِبۡرَهِمِ وَمَاۤ أُنزِلَتِ التَّوۡرِيٰهُ وَالْإِنِحِيلُ إِلَّامِنَ بَعُدِهِ ۗ أَفَلَا تَعَقِلُونٌ ۞ هَآ نَثُم ۗ هَآ فُكَ لَآءِ حَاجَحْنَثُمْ فِهَالَكُمْ بِرِءعِلْمٌ فَلِمَ ثُحَاجُونَ فِهَالْيُسَ لَكُمْ بِهِ ع عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِ يَّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوْلَى أَلْتَاسِ بِإِبْرُهِيمَ لَلذِينَ إَنَّبَعُوهُ وَهَلْنَا أَلنَّبِيٓءُ وَالذِبنَءَ امَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَّ ﴿ وَدَّتَ طَّا إِفَٰهُ

مِّنَ اَهْلِ الْكِنْبِ لَوَيُضِلُّوْنَكُمُ ۖ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَا أَنفُسَهُمَ وَمَا يَشُعُرُونَ ١٤٠٤ يَنَا أَهُلَ أَلْكِنَكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَأَنْمُ تَشْهَدُونَ ۞يَآمُهَلَ ٱلْكِنَبِ لِمُ تَلْبِسُونَ ٱلْحُوبَ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُّهُونَ أَلْحُقَّ وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونٌ ۞ وَقَالَت طَّايِفَةٌ مِّنَاهُلِ اِلْكِنَابِ ءَامِنُواْ بِالذِحَ أَيْزِلَ عَلَى أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ أَلْنَهَادِ وَاكُفُرُوٓاْءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَّ۞وَلَا تُوۡمِنُوٓاْ إِلَّالِمِن تَبِعَ دِينَكُمْ ۚ قُلِ إِنَّ أَلْهُدِي هُدَى أَلَّهِ أَنَ يُّوْتِيَ أَحَدٌ مِّنْكُمَا أُوتِيتُمُو ۚ أَوْ يُحَاجُّوكُمُ عِندَ رَبِّكُم ۖ فَلِ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ إِللَّهِ يُونِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ الله يَّشَاءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِّلِ إِلْعَظِيمٌ اللَّهِ وَمِنَ اَهْلِ الْكِنَابِ مَنِ إِن تَامَنْهُ بِقِنطِارِ يُؤَدِّهِ } إِلَيْكٌ وَمِنْهُ مِمِّن إِن تَامَنْهُ بِدِيبِارِ لَا يُؤَدِّهِ } إِلَيْكَ إِلَا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَا إِمَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي إِلْامِيِّتِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ

أِلْكَذِبَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ١٤ بَلِي مَنَ اَوْفِي بِعَهْدِهِ وَاتَّبِي فَإِنَّ أَللَّهَ يُحِبُ الْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ الدِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا اوْلَيِّكَ لَاخَلَقَ لَمُمْ فِي إِلَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَا يُرَاكِيهِمْ وَلَا يُرَاكِيهِمْ وَلَا يُرَاكِيهِمْ وَلَا يُرَاكِيهِمْ اَلِيُّمُ ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوْنَ أَلْسِنَنَهُم بِالْكِنَبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ أَلْكِنَكِ وَمَا هُوَمِنَ أَلْكِنَكٌ وَيَقُولُونَ هُوَمِنْ عِندِ إِللَّهُ ۗ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤ مَا كَانَ لِبَسَرِ أَنْ يُونِيَهُ اللَّهُ الْكِنَاكِ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوءَةَ ثُمَّ يَقْوُلَ لِلنَّاسِ كُونُواْعِبَادًا لِيِّ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنيِّئَ مِمَا كُننُمْ تَعَلَّمُونَ ٱلْكِنَابُ وَبِمَا كُننُمْ تَذَرُسُونَّ ۞ وَلَا يَامُرُكُمْ ۗ أَن تَتَّخِذُوا الْمُلَكِكَةَ وَالنَّبِيِّ مِنَ أَرْبَاجًا الْيَامُرُكُمُ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَانَتُمْ مُّسَلِمُونَّ ۞ وَإِذَاخَذَ أَلَّهُ مِينَاقَ ٱلنَّبِيَئِ ۚ لَمَا ۚ عَالَمُ اتَّيۡنَكُمْ مِّن كِئْكِ وَحِكَّةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

مُّصَدِّقٌ لِمَّا مَعَكُمُ لَتُومِنُنَّ بِهِ، وَلَنَصُرُنَّهُ وَكُنَ عَالَءَ آفَرُرُتُمُ وَأَخَدَتُّمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ ﴿ إِصِرِّ قَالُوٓا أَقَرَرَنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّهِدِينَّ ۞ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعُدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ١ أَفَغَيْرَ دِينِ إِللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي اِلسَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ﴿ قُلْ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أَنُزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ عَلَىۤ إِبۡرَاهِيمَ وَإِسۡمَاهِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعْفُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُونِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠٠ وَمَنْ بَّبَّنَغِ غَيْرَ أَلِاسَلَمْ دِينًا فَلَنَّ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي أَلَاخِرَةِ مِنَ أَلْخَلِيرِ بِنَّ ۞ كَيْفَ يَهَدِ إِللَّهُ فَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمْنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ اِلْقَوَمَ ٱلظَّلِمِينُ ١٠ أَوْلِإِلَّكَ جَزَا وَهُمْ مُوا أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ أَلَّهِ وَالْمُلَيِّكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ

عَنْهُ ۚ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ إَزْدَادُواْ كُفِّزًا لَّن ثُفْبَلَ نَوْبَنُهُمْ وَأَوْلَإِكَ هُرُ الضَّالُّونَّ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا ثُواْ وَهُرُكُفًّا رُّ فَكَنْ يُغْبَلَ مِنَ اَحَدِهِم مِّلْ وُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو إِفْنَدِي بِهِ مِّ أُوْلَإِكَ لَهُمْ عَذَاكِ اَلِيمٌ وَمَالَحُهُم مِّن نَّصِرِبنَ ﴿ لَنَ الْوَا ٵٚڷٙؠؚڗؔڂؾؘۜؽڹٛڹڣۣڠؙۅٲ۫ممَّا تِجُبُّونَ ۗ وَمَانُنفِقُواْ مِنشَةَءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ؞ عَلِيمٌ ١٤٠٤ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَيْنِ إِسْرَآءِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِ يلُ عَلَىٰ نَفُسِهِ مِن قَبَلِ أَن ثُنَزَّلَ أَلْتُورِيلَةٌ قُلُ فَاتُواْ بِالتَّوَرِيلِةِ فَانْلُوهَآ إِن كُننُمْ صَادِقِينَّ۞فَيَن إِفۡتَرِي عَلَى أَلَّهِ إِلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَٰإِكَ هُمُ ۖ الظَّالِمُونَّ ۞ قُلَّ صَدَقَ أَللَّهُ فَانَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُثْمِرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذِ يبَكَّهَ مُبْارَكًا

وَهُدَى لِّلْعَالَمِينَ۞فِيهِءَ ايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامٌ إِبْرَاهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَءَ امِنَا وَلِلهِ عَلَى أَلنَّاسِ جَعُ الْبَيْتِ مَنِ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَّ ۞ قُلَّ يَّأَهُلَ أَلْكِنَكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِئَايَتِ إِللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَأَهُلَ ٱلْكِنَا لِمُ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ-امَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجَاوَأَنْمُ شُهَدَاءُ وَمَا أَللَّهُ بِغَلِفِلِعَمَّا تَعَمَلُونَ ١٤٤ يَنَا أَيُهُمَا أَلِدِينَ ءَا مَنْوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَلِدِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعُدَ إِيمْنِكُمْ كِفِرِينَ۞وَكَيْفَ نَكُفُرُوْنَ وَأَنْنُمُ نُنْتَإِلَى عَلَيْكُمُ مُ ءَابَكُ اللَّهِ وَفِيكُمُ رَسُولُهُ ۗ وَمَنَ يَعَنَصِم بِاللَّهِ فَقَدَ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسۡتَفِيمٌ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلذِينَءَامَنُواْ تَنَقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُفِانِهِ وَلَا مَتُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَّ ۞ وَاعْنَصِهُواْ بِحَبْلِ إِللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَغَرَّفُواْ وَاذْكُرُ واْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُونِ إِذْ كُنْنُمْ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْنُم

بِنِعْمَنِهِ ۚ إِخَوَانًا ۗ وَكُنْنُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ أَلْبَّارِ فَأَنْفَذَكُمُ مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَبِّنُ اللَّهُ لَكُونِ ءَ ايَانِهِ عَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ ا وَلۡتَكُن مِّنكُمْ مُ الۡمُتُهُ ۚ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَامُرُونَ بِالۡمَعۡرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ إِلْمُنكُرٌ وَأَوْلَإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالْذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُـمُ أَلْبَيّنَكُ ۗ وَأَوْلَيَّكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ مَا تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُورٌ فَأَمَّا أَلَذِينَ السَّودَّتَ وُجُوهُهُمْ وَأَكَفَرَثُمُ بَعُدَ إِيمَٰذِكُمْ فَذُو قُواْ الْعَذَابِ بِمَا كُنكُمْ تَكُفُرُونَ ١٥ وَأَمَّا الَّذِينَ إَبْبَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ إِللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُكُ اَللَّهِ نَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا أَللَّهُ بُرِيدُ ظُلَّا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَلِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلَارْضٌ وَإِلَى أَللَّهِ ثُرْجَعُ الْأُمُورُ ٥ كُننُمْ خَيْرَأُمَّةٍ الجِرجَتَ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالمُعَرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوَ - امَنَ أَهْلُ الْكِنَابِ لَكَانَ

خَيْرًا لِمُّكُمَّ مِّ مِنْ مُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُ مُوالْفَاسِفُونَ ١٤ لَنَ يَضُرُّوكُمُ وُ إِلَّا أَذَكَى وَإِنْ يُقَانِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْادْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ ضُرِبَتَ عَلَبِهِمُ الدِّلَّةُ أَيِّنَ مَا ثُفِفُواْ إِلَا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ أَلْنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ أَللَّهِ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَّةُ ذَ الِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُ ونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَيَقْتُلُونَ أَلَانَبُعَآءَ بِغَيْر حَوِّةٌ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ بَعُنَدُونَ ۖ لَيُسُواْ سَوَاءً مِّنَ اَهْلِ الْكِنَابِ أُمَّاتُهُ قَايِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَتِ اللَّهِ ءَانَاءَ أَلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١٠ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْكَخِرِوَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَأُوْلِيَاكَ مِنَ أَلصَّلِحِينٌ ١٥٥ وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكُفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُنْقِينَ ١ إِنَّ أَلِدِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِّيعَنَهُمُ وَ أَمُوَالُهُمْ وَلَا ۖ أُوَلَا هُم مِنَ أَللَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَيْكَ أَصْحَكِ النَّارِ هُمْ فِيهَا ظَلِدُونَ ١٤٥ مَنَالُمَا يُنفِقُونَ فِي هَلاِهِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا كَمَنَالِ رِجِ فِهَا

حِرُّ اَصَابَتَ حَرَّنَ فَوْمِ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَأَهُلَكُنَهُ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاِئَ اَنفُسَهُمْ يَظِلِمُونَ ۞ يَنَأَجُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ بِطَانَةَ مِن دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالَا وَدُّواْ مَاعَنِنُّكُمْ قَدْ بَدَتِ اِلْبَغْضَاءُ مِنَ اَفُواهِهِمْ وَمَا تَخْفِي صُدُورُهُمْ وَأَكْبَرُ فَكَرَبُو فَدُبِيَّنَّا لَكُمْ ٵٚڵؘؽؾٳڹڬؙڹؙٛۼؾؘقؚڶؙۅڹۜٛ۞ۿٳٙڹؾؙؠؙۥٲ۠ۅؙڵٳۤؿؙۼۘڹؗۅڹۿؙؗؗؗؗؗؗؗؗؗۄٙڰڵؽؙؚۼڹؖۅ۫ڹڰؙۄ وَتُومِنُونَ بِالْكِئِلِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا لَقُوكُمُ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوَاْ عَضُّواْ عَلَيْكُو الْانَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِّكِ إِن تَنَسَسَكُرُ حَسَنَةٌ نَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبَكُمُ سَيِّئَةٌ يُفَرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصَبِرُواْ وَتَنَّقُواْ لَا يَضِرَكُمُ كَيْدُهُمُ شَيْعًا إِنَّ أَللَّهَ مِمَا يَعُمُلُونَ مُحِيطُ أُنُّ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ اَهْ لِكَ ثُبَوِّحُ المُوْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِنَالِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيُّ إِلَّا إِفْتَانِ مِنكُمْ اِن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى أَللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ ١ وَلَقَدْ نَصَرَكُوا اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْهُمُ أَذِلَّةٌ فَالتَّفُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

نَشَكُرُونَّ إِذْ تَفُولُ لِلْوُمِنِينَ أَلَنَّ يَكُفِيكُمْ ۗ أَنْ يُبُدِّ كُرْ رَبُّكُمْ بِثَلَانَةِ ءَالَفِ مِّنَ أَلْمُلَيِّكَةٍ مُنزَلِينَ ۞ بَلِيَ إِن تَصَبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَاتُوكُمْ مِّن فَوَرِهِمْ هَاذَا بُنْدِدَكُمْ رَبُّكُم خَمَسَةِ ءَالَانِ مِّنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ مُسَوَّمِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُنْثَرِيْ لَكُمْ وَلِنَطْمَينَّ قُلُوبُكُمْ بِهِۦوَمَا أَلنَّصَرُ إِلَّا مِنْعِندِ إِللَّهِ أَلْعَيزِ بِزِ الْحَكِيمِ ١ لِيَقْطَعَ طَرَهَا مِّنَ ٱلذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡ يَكۡمِنَهُمۡ فَيَنفَلِبُواْ خَآبِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ أَلَامْرِ شَكَاءُ ۚ أَوۡ يَتُوۡبَ عَلَيْهِمُ وَأَوۡ يُعَذِّبَهُمۡ فَإِنَّهُمۡ ظَلِمُونَّ ﴿ وَلِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْنِ وَمَا فِي إِلَارْضٌ بَغَيْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنَ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَا يَّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُواْ الرِّبَوَّا أَضَعَافًا مُّضَعَفَةً وَانَّقَوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ١٠٥ وَاتَّقُوا النَّارَ أَلِيْ إَعِدَّتَ لِلْكِفِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ ثُرَّحَمُونٌ ٥٠٠ سَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغَفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا أَلسَّمُوٰنُ وَالْارْضُ أُعِدَّتَ الْمُنتَّقِينَ ٣

أَلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْكَلْطِينَ أَلْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ بُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فِحَاثَةً اَوْظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكُرُواْ أَللَّهَ فَاسۡ تَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمَّ وَمَنَ يَغَفِئُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَلَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أُولَيَكَ جَزَا وُهُم مَّغَفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّكُ اللَّهُ تَجْرِے مِن نَحْنِهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُالْعَلِلِينَ ۞ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُ واْفِي إِلَارَضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَعَفِبَهُ الْمُكَدِّبِينَ ١٠٠٠ هَذَابَيَانٌ لِّلْتَاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةُ لِلَّهُنَّقِينَ ١ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْرَنُواْ وَأَنتُمُ اٰ لَاعَلَوْنَ إِن كُننُم مُّومِنِينَ ١ إِنْ يَمَسَسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ أَلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلُّكَ أَلَايَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ أَلْتَاسٌّ وَلِيَعْلَمَ أَلَّهُ الَّذِينَءَ امَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُر شُهَدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلِنُحَيِّصَ أَلَّهُ ۚ أَلَٰذِينَ ءَامَنُواْ وَبَحْحَقَ أَلْكِفِرِينَ ۞ أَمَّ حَسِبَنُمُ ۗ أَن نَدَخُلُواْ

الْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ إِللَّهُ الَّذِينَجَهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِبُّنَّ ا وَلَقَدُ كُننُهُ مَّ تَتَوْنَ أَلْمَوْنَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَننُهُ تَنظُرُونَ ٥ وَمَا نُحَكَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ إِلرُّسُكُ أَفَا بِن مَّاتَ أَوَ قُنِلَ إِنفَالَبَتُمْ عَلَى ٓ أَعَقَابِكُمْ ۗ وَمَنَ يَّنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنَ يَّضُرَّ أَللَّهَ شَيْءًا وَسَيَجِيْنِ إِللَّهُ الشَّلِكِم بَنَّ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوَجَّلَا ۗ وَمَنْ يُرُدُ ثَوَابَ أَلَا نُبِيا نُوتِهِ عِنْهَا وَمَنْ بُرُدُ ثَوَابَ أَلَاخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا ۗ وَسَنِحَيْنِ ۖ اِلشَّلِكِ بِنَّ ۞ وَكَأَيِّن مِّن نَيْءَءِ قُنِلٌ مَعَهُ وِيبَبُّونَ كَتِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَّ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ وَ إِلَّا أَنْ قَالُواْ رَبَّنَا اَغُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسِّرَافَنَا فِي أَمِّرِنَا وَنَبِّتَ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ إِلْكِفِرِينَ ﴿ فَعَانِيلِهُمُ اللَّهُ ثُوَابَ أَلدُّنْيِا وَحُسْنَ

تَوَابِ إِلَاخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَاأَيُّهَا أَلِذِينَ اَمَنُوٓاْ إِن نُطِيعُواْ الذِبنَ كَفَرُواْ يَرُدُّ وَكُرْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُ مِ فَانَقِلْبُواْ خَلِيرِ بنَ ١٤ بَلِ إِللَّهُ مَوْ لِلكُرْ وَهُوَ خَيْرُ التَّلْصِرِ بنَّ اسْ سَنُلْفِ فِي قُلُوبِ إلذِينَ كَفَرُواْ الرُّعَبِ مِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِّلُ بِهِ وسُلُطَانًا وَمَأْوِيهُمُ أَلنَّارٌ وَبِيسَ مَثْوَى أَلظَّالِمِينَ ۞ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْ نِهُ عَكَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي إِلَا مِ وَعَصَيْتُم مِن بَعَدِ مَا أَرِيكُمْ مَّا يَجُبُونَ مِنكُم مِّنَ يُرِيدُ الدُّنيا وَمِنكُم مِّنَ يُريدُ الاَخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضَيلِ عَلَى أَلْوُمِنِينَ ﴿ إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَلُو إِنَ عَلَىٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ فِي أَخْرِيكُمْ فَأَنَاكُمْ عَمَّا بِغَيِّرٌ لِّكَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَا نَكُمْ وَلَامَاۤ أَصَلِبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَّلُونَ ١ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَيِرِ أَمَنَةَ نَعْمَاسًا يَغْشِي طَآبِهَ لَهُ مِنكُرُ وَطَآبِهَ لَيُ فَكُ أَهَمَّتُهُ مُوَ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَأَلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَلَّنَا مِنَ ٱلَامَرِ مِن شَيْءٌ فُلِ إِنَّ أَلَامْرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِم مَّا لَا يُبُدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ أَلَامِرِ شَحَةٌ مَّا قُنِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُننُهْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ أَلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ أَلْقَتُلَّ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ أَللَّهُ مَا فِي صُدُودِكُرُ وَلِبُعَيِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ إِلصَّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوَاْ مِنكُمْ يَوْمَ النَّفَى أَلْجَمْعَإِن إِنَّمَا السَّنَزَكُمُ مُالشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدَ عَفَا أَللَّهُ عَنْهُمُ وَ إِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ حَلِيثٌ ٥ بَنَأَيُّهَا ٱلدِينَءَ امَّنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالدِينَكَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَ إِذَا ضَرَبُواْ فِي إِلَارْضِ أَوْكَانُواْغُنَّى لَّوْكَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُئِلُوا لِبَجْعَلَ أَللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ نُكِيِّ ءَ يُمِيثُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَبِن قُنِلْتُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ

أَوۡمِتُٰمۡ لَمُغۡفِرَۥۗ مُّنَ أَللَّهِ وَرَحۡمَةٌ خَيۡرٌ مِّمَّا نَجۡمَعُونَّ ۞ وَلَين مِّتُّهُ ۗ أُو قُنِلْتُمْ لَإِلَى أَللَّهِ تَحْشَرُونَ۞ فَبَمَارَحْ مَةِ مِّنَ أَلَّهِ لِننَ لَمُهُمْ وَلَوْ كُننَ فَظًّا غَلِيظَ أَلْقَلِب لَانفَضُّواْمِنَ حَوِلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِ إِلَامَر فَإِذَاعَنَ مَنَ فَنُوَكُّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ الْمُنُوكِّلِينَّ ٥ إِنْ يَنصُرَكُو اللَّهُ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخَذُ لَكُمْ فَيَن ذَا أَلْذِه يَنصُرُكُمُ مِّنَ بَعَدِهِ " وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنِهَ ۚ إِنْ يُغَلُّ وَمَنْ يَغُلُلُ يَانِ عِمَاعَلَّ بَوْمَ أَلْقِيَامَةُ ثُمَّ ثُوفِيًّا كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفْنَ إِنَّبُعَ رِضُونَ أَللَّهِ كُمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ أَللَّهِ وَمَأْ وِيهُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ١ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ أَللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْمَنَّ اَللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ اَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَ ءَايِنِهِ وَبُزَيِّيهِ مَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَا وَالْحِكَمَةُ

وَإِنكَانُواْمِن قَبَلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينِّ اللَّهِ الْوَلَكَا أَصَابَتُ كُرُ مُّصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُ مُ مِّنَالِيَهَا قُلْتُمُ وَأَنِي هَاذَا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُم وَ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءِ قَدِيرٌ ﴿ فَ وَمَاۤ أَصَلِبَكُمْ بَوْمَ اَلۡنَفَى الْجُمْعَانِ فَبَإِذَنِ إِللَّهِ وَلِيَعْلَمَ أَلْمُومِنِينَ ۞ وَلِيَعْلَمَ أَلَذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُهُمْ تَعَالُوٓاْ قَانِنُالُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِادِ فَعُواْ قَالُواْ لُوَ نَعَـ كَمُرُ قِتَالًا لَّا تَبَعْنَكُمُ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَبِدْ اَقْزَبُ مِنْهُمْ لِلاِسْنِ يَقُولُونَ بِأُفُولِهِ هِ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١ أَلذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لُوَاطَاعُونَا مَا قُئِلُواْ قُلُ فَادْرَءُ واْعَنَ آنفُسِكُمُ الْمُوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١ وَلَا تَحْسِبَنَّ أَلِذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمُواتًا بَلَ اَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَوُن ﴿ فَوَحِينَ بِمَا عَانِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضِّلهِ ، وَيَسۡتَبۡشِرُونَ بِالذِينَ لَرۡۥ بَكۡعَفُواْ بِهِم مِّنۡ خَلَفِهِ مُوَ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ فَيَ السَّنَتِ الْمُونَ

بِنِعْمَةِ مِّنَ أَللَّهِ وَفَضَلِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَايُضِيعُ أَجُرَ أَلْمُومِنِينَ ۞ ٱلذِينَ اَسْنَجَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُ مُ الْفَدَحُ لِلذِينَأَحْسَنُواْمِنَهُمْ وَاتَّقَوَاْ اَجُرُّعَظِيمٌ ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ قَاخَشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ، إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا أَللَّهُ وَنِعْمَ أَلْوَكِيلٌ ﴿ فَانْقَلَبُواْ بِنِعْهَةِ مِّنَ أَلِلَهِ وَفَضَلِ لَرَّ بِمُسَسَهُمْ سُوَءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضُوَانَ أَللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ١ إِنَّا ذَالِكُمُ الشَّيَطَانُ يُخَوِّفُ أُوۡلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمَّ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُُّومِنِينَ ۖ وَلَا يُحْزِنِكَ أَلِدِينَ يُسَارِعُونَ فِي إِلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنَ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا بُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي إِلَاخِرَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ الشَّتَرَوُ الْأَكُفُ رَبِا لِإِيمَانِ لَنَ يَضُرُّو الْاللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمُ ١٠٥ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أُنَّا نُعْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِإِنْفُسِهِمْ وَ إِنَّمَا نُعْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْمَا نُعْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْمَا

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٣٥ مَّا كَانَ أَلَّهُ لِيَذَرَأَ لْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنْئُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَأَ لَخَبِيتَ مِنَ أَلطَّيِّبِّ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُطلِّعَكُمْ عَلَى أَلْغَيْبِ وَلَاِنَّ أَلَّهَ بَجُنَّنِهِ مِن رُّسُلِهِ، مَنْ بَّنْكَ أَوْ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُرُو أَجُرُ عَظِيمٌ ١ وَلَا يَحْسِبَنَّ أَلْذِينَ يَبَخَلُونَ بِمَآءَ إِنِيهُمُ أَللَّهُ مُ مِن فَضَلِهِ عَهُو خَيْرًا لَكُوْ بَلْ هُوَ نَنَرُ لَهُمْ سَيْطُوَّ فَوْنَ مَا بَحِنْلُواْ بِهِ . يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَلِلهِ مِيرَكُ السَّمَواتِ وَالْارْضِّ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَجِيرٌ اللَّهَ لَقَدَ سَمِعَ أَلَّهُ قَوْلَ أَلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ أَلَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أُغْنِيَاءُ سَنَكُنُكُ مَا قَالُواْ وَقَنْلَهُمُ الْانْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِبِقِ ﴿ ذَالِكَ عِمَا قَدَّمَتَ الْيَدِيكُمُ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَلِّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِلَيْنَ قَالُوٓا إِنَّ أَلَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُومِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَانِينَا بِفُرِّ بَانِ تَاكُلُهُ ۚ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلُ مِّن قَبَلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالنِك قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ وَ

إِن كُننُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبَلِكَ جَاءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَالْكِنْبِ إِلْمُنِيرِ الْمُنْيِرِ الْمُنْيِرِ الْمُنْ كُلُّ نَفْس ذَآيِقَةُ الْمُؤْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُرْ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةٌ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ إِلْبَارِ وَأَدْخِلَ أَلْجَنَّةَ فَقَدَ فَازٌّ وَمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ الْغُرُورِ الْكُ لَتُبْلُؤنَّ فِي الْمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَنَسَمُعُنَّ مِنَ أَلَدِينَ أَوْنُوا ۚ أَلَكِنَكِ مِن فَبَلِكُمْ وَمِنَ أَلَدِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَنِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ فِإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْهِ إِلْامُورِّ۞ وَإِذَ اَخَذَ أَللَّهُ مِينَاقَ أَلِذِينَ أَوْنُواْ الْكِتَابَ لَتُكَبِينْنَكُهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكُمُّونَهُ وفَنَيَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ عَٰنَا قَلِيلًا فَبِيسَ مَا يَشَتَرُونَ ١٠ لَا يَحْسِبَنَّ ٱلدِينَ يَفْرَجُونَ بِمَآ أَنُواْ وَيُجِبُّونَ أَنْ يُخْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ أَلْعَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّرُ اللَّهِ مُلْكُ الشَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّرُ

نَّ فِي خَلِّقِ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَاخْنِلَفِ الْيُلِوَالنَّهَارِ لَايْنِ لِّأُوْلِهِ إِلَّالْبَبِ ۞ إِلَّذِينَ يَذُّكُرُونَ أَلَّهَ فِيَكًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ إِلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَّ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلاً شُبْحَكَكُ فَقِنَا عَذَابَ أَلْبَارُ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن ثُدُخِلِ إِلنَّارَفَقَدَ اَخْزَيْنَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ اَنصِارٍ ١ رِّيَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعَنَا مُنَادِيًا يُنَادِكِ لِلإِيمِينِ أَنَ-امِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَتَّا رَبَّنَا فَاغُفِرَ لِنَا ذُنُوبَنَا وَكُفِّرُعَنَّا سَبِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلابْرارْ۞ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِيَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةٌ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُ ۞ فَاسْتَجَابَ لَمُمْ رَبُّهُ مُوة أَنِّ لَا أَضِيعُ عَلَعَلِمِ مِنكُمْ مِنذُكُرِ اقُوان بَيْ بَعَضُكُمْ مِن بَعۡضِ فَالذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخۡرِجُواْ مِندِيلِهِمۡ وَأُودُواْ فِسَبِيلِ وَقَلْتُلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَبَّاتِهِمْ وَلَأَدُخِلَنَّهُمْ جَنَّا تَجْرِح مِن تَحِنْهَا أَلَانْهَا مُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ إِللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وَمُسَنُ

لثَّوَابٌ ١٠ اللَّهُ لَا يَغُرَّبَّكَ تَفَلَّكُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْلِلَّاكِ ١٥ مَنَكُّ ُنْهُمَّ مَأْوِيلِهُمَ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلِمُهَادُّ۞لَكِن الذِينَ اَتَّعَوَاْ رَبَّهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تُجَرِّبِ مِن تَحَنِهَا أَلَانُهُ رُخَلِدِ بِنَ فِبِهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ إِللَّهِ وَمَاعِندَ أَللَّهِ خَيْرُ لِّلاَبْرِارِ ۞ وَإِنَّ مِنَ اَهْلِ الْكِنَبْ لَئَ بُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِتَايَنِ إِللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًّا ۖ اوْلِيَكَ لَهُ مُرُهِ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ مُوْ إِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّغَوُّا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونٌ ۞



وَاتَّقُواْ أَنَّهَ أَلْنِهِ تَسَّآءَ لُوْنَ بِهِ وَالْارْحَامِّ إِنَّ أَنَّهَ كَانَ عَلَيْكُورَقِيبًا ۞وَءَاتُوا اللَّيْتَامِيَّ أَمُّوا لَهُمَّ وَلَانْتَبَدَّلُواْ الْخَبِينَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاكُلُواْ أَمُوالْهُمُواِ إِلَى ٓ الْمُوالِكُمُ وَإِلَى ٓ الْمُوالِكُمُ وَإِلَيْ الْمُوالِكُمُ وَإِلَى ٓ الْمُوالِكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُهُ إِنَ أَلَّا نُفْتُسِطُواْ فِي الْيَتَلِيلَ فَا نِحَوُاْ مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ أَلذِّسَآءَ مَنْ بِي وَثُلَكَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ وَأَلَّا تَعَدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدِينَ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ وَءَانُوا ۚ اللِّيمَاءَ صَدُ قَانِهِ نَّ نِحَلَةً فِإِن طِبْنَ لَكُرْ عَن شَيَّءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مِّرِيَّكَا ١٤ وَلَا تُونُّو أَالسُّفَهَاءَ امْوَالكُوالِيِّ جَعَلَ أَلَّهُ لَكُمْ قِيَمَا وَارْزُفُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعَرُوفًا ۚ وَفَاكُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا فَإِنَ- انسَتْمُ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمُ وَ أُمُوالَهُمْ وَلَا تَاكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يُكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا

فَلْيَسْتَعَفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمُعَرُّوفِّ فَإِذَا دَفَعَنُمُ ۗ إِلَيْهِمُ وَأَمُولَهُ مُ فَأَشِّهِدُواْ عَلَيْهِمٌّ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا ۚ لِلَّهِ جَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ أَلُو ٰ لِدَانِ وَالْا فَرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبِ مُعَّا تَرَكَ أَلُو لِدَانِ وَالْافْزَيْوُنَ مِمَّا قَلُّ مِنَّهُ أُوَكُثُرَ نَصِيبًا مَّفَرُ وضَا ١٠٥ وَإِذَا حَضَرَ أَلْقِسَهَ أَوْلُواْ اَلْقُرَبِيٰ وَالْبَتَكِيٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُفُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوَلَامَّعَرُوفًا ۞ وَلَيَخْشَ أَلذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْمٍ فَلْيَنَّقُواْ أَللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمُّولَ ٱلْيَتَلِمِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمَ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ٥٠ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلدَّكُو مِنْٓلُحَظِّ الْاننَيَبِينِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوَقَ اَنْنَنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْنَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتَ وَلِحِدَةٌ فَلَهَا أَلِيِّصَفٌّ وَلِأَبُوبُهِ لِكُلّ وَلِحِدِ مِّنْهُمَا أَلْسُّدُسُ مِمَّا تَوَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَكُ فَإِن لَّرَيكُن لَهُ و

وَلَدُ ۗ وَوَرِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ إِلنُّكُ فَيْ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْـوَةٌ ۗ فَلِأُمِّهِ إِلسُّدُسُ مِن بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَآ أَوۡدَيۡنِ - ابَاۤ وُكُرُ وَأَبِّنَا وَٰكُمْ لَا تَدَرُونَ أَبُّهُمْ وَ أَقُرَبُ لَكُمْ ِ نَفْعًا فَرِيضَةَ مِّنَ أَللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَجَمًّا ﴿ وَلَكُمْ نِصَفُ مَا تَوَكَ أَزُوَجُكُمْ وَ إِن لَّهَ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ مُأَلُّوبُهُ مُعَّا تَرَكْنَ مِنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ ۗ وَلَهُنَّ أَلرُّ بُعُ مِمَّا تَرَكَتُمُوۡ إِن لَّرَيكُن لَّكُمۡ وَلَا ۗ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنَ بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوُّدَيْنٌ وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْاخَتُ فَلِكُلِّ وَلِحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكَنَكَرِمِن ذَالِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِمِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ بُوْجِي بِهَا أَوْدَيْنِ عَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ أَلْلَهُ وَاللَّهُ عَلِمٌ حَلِيمٌ ۗ قُلْكَ حُدُودُ أَللَّهُ وَمَنْ يُطِعِ أِللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِح مِن تَحْنِهَا أَلَانَهَا رُخَلِدِ بِنَ فِبِهَا ۗ وَذَلِكَ

ؙڵڣؘۅٙڗؙٵڶؙۼڟؚؠٛٚ۞ۅؘڡؘڹۛؾۜۼڝؚٳ۬ڵڷۜ؋ۅؘۯڛؙۅڶۿؙۅؙؽڹؘۼڐۜۘۘۘۘۘڂۮۅۮۿۥ نُدْخِلُهُ نَارًاخَلِدَا فِبِهَا ۚ وَلَهُ مِ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٥ وَالَّذِ يَاتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآءِكُمْ ِ فَاسۡ تَشۡمِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِنكُمْ ۗ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفِّيهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ أَلَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَالذَنِ يَانِينِهَا مِنكُمُ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأُصْلَحَا فَأَغْرِضُواْ عَنْهُمَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ تَوَابًا رَّحِيًّا ۞ إِنَّمَا أَلْتَّوْبَةُ عَلَى أَلْتَهِ لِلذِينَ يَعْلَوْنَ أَلسُّوَّءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَنُو بُونَ مِن قَرِبِبِ فَأُوْلَإِكَ يَنُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَجِّمًا ١٤٥ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلذِينَ يَعْلُونَ أَلسَيِّعَاتِ حَتَّىَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّ ثُبْنُ الْإَنْ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمُ كُفًّا رُّا وُلَإِكَ أَعْتَدُنَا لَهُ مُ عَذَابًا اَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهُا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنَ تَرِثُواْ النِّسَاءَ كَمْهَا وَلَانَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَانَيْنُنُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ

يَّانِينَ بِفَخِننَةٍ مُّبَيِّنَةً وَإِنْ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمُعُرُوفِّ فَإِن كَرِهُمُّوُهُنَّ فَعَسِيَ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَ بَجْعَلَ أَللهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْنِيرًا آن وَإِنَ ارَدتُّمُ السِينِبُدَالَ ذَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَءَانَيْنُهُ وَ إِحْدِيْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا نَاخُذُواْمِنَهُ شَيًّا اتَاخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّا مُّبِينًا ١٠ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدَ اَفْضِ بِعَضْكُمْ إِ إِلَىٰ بَغَضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَلَقًا عَلِيظًا ﴿ وَلَا تَنْكُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمُ مِّنَ أَلِنِّسَآءِ الَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ و كَانَ فِحَشَةَ وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ وَ أَمَّهَا ثُكُرُ وَبَنَا نُكُمْ وَأَخَوَا ثُكُرُ وَعَمَّاتُكُرُ وَخَالَتُكُرُ وَبَنَاتُ الْاحْ وَبَنَاتُ الْاحْ وَبَنَاتُ الْاحْتِ وَأُمُّهَانُكُو اللَّخِ أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخَوَانُكُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَآيِبُكُو اللَّذِفِي مُجُورِكُمْ مِّن نِسَآيِكُوا لَّذِ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّوَ تَكُونُواْ دَخَلَتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُورٌ وَحَلَيْإِلُ أَبْنَآ بِكُو الذِينَ مِنَ اصْلَلِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْاخْنَيْنِ إِلَّا مَا

قَدْ سَلَفَ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّجِيًّا ﴿ وَالْحُصَنَاتُ مِزَالْنِسَاءِ الَّلامَا مَلَكَتَ اَبْمَنْكُمْ لِكُنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمُ وُ أَن تَبْنَغُواْ بِأُمُوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَلِفِينٌ فَمَا إِسَنَمَنَعُتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَعَانُوهُمُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَا تَرَاضَيْنُمُ بِهِ مِن بَعَدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ١ الْلُومِنَاتِ فَمِنَمَّا مَلَكَتَ اَيْمَنْكُمْ مِّن فَنَيَاتِكُمُ الْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْ بِعَضْكُمْ مِّنَ بَعَضِ فَانِحُوْهُنَّ بِإِذَنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُنَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أَخْصِنَ فَإِنَ اَيَنَ بِفَخِينَة فِعَلَبُهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى أَلْحُصَنَاتِ مِنَ أَلْعَذَابٌ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ أَلْعَنَتَ مِنكُورٌ وَأَن تَصَبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٠ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُوْ وَبَهْدِيَكُوْ سُنَ أَلْذِينَ مِن فَبَلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُوْ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنُوْبَ عَلَيْكُ مِّ وَيُرِيدُ الذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّهَ وَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيًّا ﴿ إِيدُاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِيّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ أَلِانسَانُ ضَعِيفًا ٥٠ يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُوٓاْ أَمُّوا لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلَّ إِلَّا أَنَّكُونَ تِجَارَةُ عَن نَوَاضِ مِنكُرُ ۗ وَلَا نَقَنْنُاتُواْ أَنفُسَكُمْ وَ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِبَا ١٠٥ وَمَنْ يَّفَعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَحْنَنِبُواْ كَالِّرَمَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْعَنكُم سَيِّعَانِكُم وَنُدْخِلُكُم مَّدْخَلَا كُرِيمَا ١ وَلَانَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ أَلَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْنَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكَنَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكَتَسَبُنَ وَسْئَلُواْ اللَّهَ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَدَّءٍ عَلِيمًا ١٠٠ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ أَلُوْ لِدَانِ وَالْافْرَبُونَ وَالذِينَ عَافَدَتَ ٱؿؙ۪ڬؙڮؙؙ؞ٟڣٛٵۊؙۿؠ۬ۏڝؚؠؠؘۿؙۄؙ؞ؖٳڹۜٲڵڷۜ؋ؘػٲڹؘۼڮۘڮ۠ڵۜۺٚٛٶۺؘؠۑڐؙڵڰ

الِرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى أَلْنِسَآءِ بِمَا فَضَّلَ أَللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنَ امْوَلِمْ مِنْ فَالصَّلِحَكُ قَانِتَكُ حَلفِظُكُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ أَلْتَهُ ۚ وَالَّتِي ثَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ وهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ اَطْعَنَكُمْ فَلَانْبَغُواْ عَلَبْهِنَّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَبْنِهِمَا فَابْعَنْوُاْ حَكَامِّنَ اَهْلِهِ وَحَكَامِّنَ اَهْلِهَ إِنْ بُرُبِياً إِصَّلَاً يُونِقِ إِللَّهُ بَبُنَهُمَ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِمًا خَبِيرًا ۖ وَاعْبُدُواْ اَللَّهَ وَلَا تُشْنِّرِكُواْ بِهِ مِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَبِذِ الْقُرْبِيٰ وَالْيَنَكِمِيْ وَالْمُسَكِكِينِ وَالْجِارِ ذِهِ الْفَتْحَ بِي وَالْجِارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَبِ وَابْنِ إِلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ وَ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْنَالًا فَخُورًا لَآ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ أَلنَّاسَ بِا لِنُخْلِ وَيَكُمْنُونَ مَآءَ الْبَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ " وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡجَفِرِ بِنَ عَذَابًا تُحۡيِنَا ﴿ وَالَّذِينَ بُنفِقُونَ أَمُولَكُمْ

رِئَآةَ أَلنَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْبَوْمِ أَلَاخِرٌ وَمَنْ يَكُنِ إِلشَّيْطَنُ لَهُ وقِرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا اللَّهِ وَمَاذَاعَلَبْهِمُ لَوَ ـا مَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۗ وَكَازَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيًا ١٣ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَلِّعِفُهَا وَيُونِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيًّا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَامِن كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُ لَاءَشَهِيدًاٰ ١ بَوْمَيِذِ يَوَدُّ الذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ نَسَّوَى بِهِمُ اللارْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ أَللَّهَ حَدِيثًا ١٠ يَنَا يُنْهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَفْرَبُوا ۚ أَلصَّلُوةَ وَأَنْنُمُ سُكَرِي حَتَّى تَعَامُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِ صَبِيلِ حَتَّى نَغَنَّسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرِ اَوْجَاءَ احَدُ مِّنكُمْ مِّنَ أَلْغَايِطِ أَوْ لَمُسَتَّحُ النِّسَاءَ فَلَرْ تَجِدُ واْ مَآءَ فَتَكَمَّهُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَعُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أُورُ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١٤ الدِينَ

أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ أَلْكِنَبُ يَشْتَرُونَ أَلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ نَضِلُّواْ السَّبِيلُ ١ وَاللَّهُ أَعْلَرُ بِأَعْدَ إِكُرُ وَكَفِي بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفِي بِاللَّهِ نَصِيرًا ٥٠ مِنَ أَلِدِينَ هَادُوا يُحَرِّ فَوْنَ أَلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعَنَا فِي إِلدِّينِّ وَلَوَانَّهُمْ قَالُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَاكِن لَّعَنَهُمُ أَللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ ٵٚڵڮڹؘڹؘٵڡڹؙۅٲ؞ؚؚڡؘٵڹڗۜڵڹٵمُصدِّڨَالِمّامَحَكُمْ مِّنڤَبِل أَنتَّطِّمسَ وُجُوهًا فَنَرُدًّ هَاعَلَىٰ أَدْبِرِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَالْعَنَّا أَصْحَبَ أَلْسَبَتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُّشْرَكَ بِهِ ۗ وَيَغَفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَّشَرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ إِفْنَرَى ٓ إِنَّمَّا عَظِيمًا ۞ ٱلْدَتَرَ إِلَى ٱلذِينَ بُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ إِللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظَلِّمُونَ فَينِيلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

انظُرٌ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفِيبِةٍ إِثْمَامُّ بِينَّاكُ ٱلَرِّ تَرَ إِلَى أَلَدِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ أَلْكِئْكِ يُومِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَوَّ لَآءٍ أَهَدِي مِنَ أَلذِينَ ءَامَنُواْسَبِيلًا ﴿ اوْلَإِكَ أَلذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنَ يَّلْعَنِ إِللَّهُ فَلَن نَجِدَ لَهُ و نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ الْمُ لَمُهُ رَنَصِيبٌ مِّنَ أَلْكُلُكِ فَإِذَا لَّا يُوثُونَ أَلنَّاسَ نَفِيرًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّاسَ عَلَىٰ مَآءَ إِنِيْهُمُ أَلِلَّهُ مِن فَضَلِهِ " فَقَدَ - انْيُنَآءَ الَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَاكِ وَالْحِكَمَةَ وَءَانَيْنَهُم مُّلَكًا عَظِيمًا ١٠٠ فَمِنْهُم مَّنَ-امَنَبِرِ وَمِنَّهُم مَّنصَدَّعَنَّهُ وَكَفِي بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ١٠٠٠ إِنَّ أَلِدِينَ كَفَرُواْ بِئَا يَلْنِنَا سَوْفَ نُصُلِيهِ مْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابُ إِنَّ أَلَّهَ كَانَعَنِ بِزَّا حَكِيمًا ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّحٍ مِن تَحْنِهَا أَلَانُهَا يُخَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا

لَهُمۡ فِبِهَاۤ أَزۡوَاجُ مُّطَهَّرَةُ ۗ وَنُدۡخِلُهُمۡ ظِلَّا ظَلِيلًا ۗ فَأَ إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُمُ مُ أَن تُؤدُّ وَأَ الْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَاحَكُمْتُمُ بَبِّنَ أَلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِالْعَدَلِّ إِنَّ أَللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِرِءٌ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا أَلْلَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ الرَّسُولَ وَأَوْلِي إِلَا مُرِمِن كُو ۗ فَإِن نَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أَللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُننُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِّ ذَ اللَّ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿ الدِّينَ بَرْعُمُونَ أَنَّهُ مُوء ءَامَنُواْ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَنْحَا كُمُوا إِلَى أَلطَّغُوتِ وَقَدْ المِرْوَا أَنْ يَكُفُرُ وَأَبِرِّ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّضِلَّهُ مُ ضَلَلاً بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ تَعَالَوِاْ إِلَىٰ مَآ أَنْزَلَ أَللَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ رَأَيْتَ أَلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١٥ فَكَيْفَ إِذَا أَصَلِبَنْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِ بِهِمَ ثُمُّ جَاءُوكَ يَحُلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَ اَرَدُنَا

لَا ٓ إِحْسَانًا وَتُوْفِيقًا ١١٥ أَوْلَإِكَ ٱلذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ فَوَلَّا بَلِيغَاَّ ۞ وَمَآ أَرۡسَلۡنَامِن رَّسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡ نِ اِللَّهِ وَلُوَانَّهُمْ وَإِذ ظَّالُمُوٓا أَنْفُسَهُمۡ جَآهُ وكَ فَاسۡتَغۡفَرُواْ أَنْفُسَهُمۡ جَآهُ وكَ فَاسۡتَغۡفَرُواْ أَلْلَّهَ وَاسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ نَوَّابًا رَّحِيمًا ٥ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيمَا شَجَرَ بَنِّنَهُمْ ثُمَّ لَابِجِدُواْفِ- أَنفُسِهِمْ حَرَجَا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسَلِهُمُ اللَّهُ وَلُوَانَّا كُنَيْنَاعَلَيْهُمْ ۗ أَنْ لِقُنْلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۗ أَوْانْخُرُجُواْ مِن دِينِرُكُمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قِلِيلٌ مِّنَهُمَّ وَلَوَانَّهُمْ فَعَلُواْ مَا بُوعَظُونَ بِهِ ۚ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا ۞ وَإِذًا لَّانَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا ٱلْجَرَّا عَظِمًا ١٠٥ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَفِيًّا ١٠٥ وَمَنْ يُّطِعِ إِللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَإِكَ مَعَ أَلَدِينَ أَنَّعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلنَّبِبَئِئَ وَالصِّدِّيقِبِنَ وَالشُّهُدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ

أَوْلَيْكَ رَفِيقَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَهِي بِاللَّهِ عَلِيمًا ۗ يَكَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَّاتِ اَو إِنفِرُواْ جَمِيعًا ١٠٥ وَإِنَّ مِنكُرُ لَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَ اصَابَتَكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدَ اَنْعَمَ أَلِنَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَرَ اَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ١٠٠ وَلَبِنَ اصَلِبَكُو فَضَلُ مِّنَ أَللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنَ لَرَّ يَكُنَّ بَيْتَكُمُ وَبَيْنَهُ و مَوَدَّةٌ يَلْيَتَنِ كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا الله فَلَيُقَائِلَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَرُونَ الْحَيَاةِ اللَّهِ اللَّخِرَةِ وَمَنۡ يُّفَكِٰلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَيُقَتَلَ اَوۡ يَغۡلِبُ فَسَوۡفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ١٤٥ وَمَا لَكُمْ لَا نُفْلِنِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَالْمُسْنَضَعَفِينَ مِنَ أَلْرِجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرَجْنَامِنَ هَاذِهِ الْفَرَهِيةِ الظَّالِمِ أَهُلُهَا وَاجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيكًا وَاجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١٠ إِلَّهِ بِنَءَامَنُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

فَفَانِالُواْ أَوْلِيَاءَ أَلشَّيْطَانَّ إِنَّاكَيْدَ أَلشَّيْطَانَكَانَ ضَعِيفًا ١٠ ٱلَهۡ تَرَالِكَ ٱلذِينَ فِيلَ لَمُحُمِّ كُفُّتُوٓاْ أَيۡدِيكُمۡ ۖ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةٌ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْمُ الْقِنَالُ إِذَا فِرِيقٌ مِّنَهُمْ يَخَشُوْنَ أَلْتَاسَ كَخَنَفْ يَةِ إِللَّهِ أَوَاشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْرَبَّنَا لِمُكَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِنَالَ لَوَلَا أَخَّرْتَنَا ٓ إِلَىٰ أَجَلِ فَرِيبٌ قُلُ مَنَكُمُ الدُّنيا قَلِيلٌ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ لِمِّن إِنَّ فِي وَلَا نُظَامُونَ فَنِيلًا ۗ ۞ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدرك مُّمَ الْمُوْتُ وَلَوْكُننُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَدَةٍ وَإِن تُصِبُّهُمَّ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمُ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْعِندِكُ قُلُ كُلُّمِّنْعِندِ إُللَّهِ فَمَالِ هَوْ ُلاَّءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۖ هَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمَنَ أَللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فِمَن نَّفَيْ اللَّهُ وَأَرْسَلَنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفِيْ بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٠ مَّنَّ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدَ اَطَاعَ أَللَّهَ وَمَن تَوَلِّي فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ

حَفِيظاً ١٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ أَفَإِذَا بَرَرُواْ مِنْ عِندِ لَ بَيَّنَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمُ غَيْرَ أَلذِ عَتَوُلٌ وَاللَّهُ يَكُنُكُ مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ وَتُوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ١ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَلْفُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ إِللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إِخْنِلَفًا كَنِيرًا ۞ وَإِذَاجَاءَهُمُ ۗ أُمُّرُ مِنَ أَلَامَن أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْبِهِ ، وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى أَلْرَسُولِ وَإِلَى أَوْلِ إِلَا مُرِمِنْهُ مُ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَذَيْطُونَهُ مِنْهُمٌ وَلَوْلَا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَانْبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا فَلِيلًا ﴿ فَفَانِلَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ لَا يُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى أَللَّهُ ۚ أَنۡ يَكُفُّ بَأْسَ أَلَا بِنَ كَفَرُواْ ۖ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأَسَا وَأَشَدُّ تَنكِيكُ ١٠٥ مَّنَ يَّشَفَعَ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ بَيْنَفَعَ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ وَكُفُلُ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءِ مُّفِيتَا ۚ ﴿ وَإِذَا خُيِّبِتُم بِنَحِيَّةٍ

فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوَرُدُّ وَهَا ۗ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ لِبَحِّهُ مَعَنَّكُمُ ۗ إِلَى بَوْمِ الْفِيهُمَةِ لَارَبْبَ فِيْهُ وَمَنَ اَصَدَقُ مِنَ اَللَّهِ حَدِيثًا ۞ فَمَا لَكُمْ فِي الْكُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَاكَسَبُوٓاْ أَيُّرِيدُونَ أَنَ تَهَـٰدُواْ مَنَ أَضَلَّ أَلَّكُ وَمَنْ يَتُضَلِل إِللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وِسَبِيلًا ﴿ هَ وَدُواْ لَوۡ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَنَكُونُونَ سَوَآءَ ۖ فَلَاتَتَّخِذُواْ مِنْهُمُۥٓ أُوۡلِيَاءَ حَتَّى بُهَاجِرُواْفِ سَبِيلِ اِللَّهِ ۖ فَإِن تَوَلُّواْ فَخُدُوهُمْ وَاقَنْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُنُّوهُمْ وَلَا تَنِّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ بِنَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَبْنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ مِّينَكُوُّ اَوۡجَآءُوكُو كُوۡ حَصِرَتۡ صُدُورُهُمُۥ أَنۡ يُّقَاٰنِلُوكُمۥ أَوۡ يُفَانِلُوا قَوْمَهُمَّ وَلُوْشَاءَ أَلَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن إِعْتَزَلُوكُمْ فَلَرِّيُقَانِلُوكُرُ وَأَلْقِواْ إِلَيْكُرُ السَّلَرَ فَمَا جَعَلَ أَلَّهُ لَكُرُ عَلَيْهِمْ سَبِيلَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرِينَ بُرِيدُونَ أَنْ يَامَنُوكُمْ وَيَامَنُواْ

قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى أَلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِبِهَا فَإِن لَرَّ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْفُوٓا إِلَيْكُمُ وَالسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيَّدِبَهُ مْ فَخُذُوهُمْ وَاقَالُوهُمْ حَيْثُ نَفِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١٠ وَمَا كَانَ لِمُؤمِنِ أَنْ يَقَتُلُ مُومِنًا إِلَّا خَطَعًا وَمَن قَنَلَ مُومِنًا خَطَا فَنَحْ بِيرُ رَفَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّا أَنۡ يَّصَّدَّقُوا۟ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوِّ لَّكُمۡ ۗ وَهُوَ مُومِنٌ فَنَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَبْنَكُمْ وَبَهْنَهُم مِّينَا فُنُ فَدِيَةٌ مُسْلَكَةٌ إِلَى آهَلِهِ ، وَتَحْرِبُرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةِ ٥ فَنَ لَرِّ يَجِدْ فَصِيامُ شَهَرٍ بَنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَـةً مِّنَ أَللَّهُ ۚ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِمًا حَكِبًا ۚ ﴿ وَمَنْ يَيْفَنْكُ مُومِنَا مُّنَعَمِ لَا فَخَرَا وَهُ وَجَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيًّا ﴿ يَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَا مَنْوَا إِذَا ضَرَبْتُهُ فِي سَبِهِ إِللَّهِ فَنَكِيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقِيٓ إِلَيْكُمْ

السَّلَمَ لَسَتَ مُومِنَا نَبُتَغُونَ عَرَضَ أَلْحَيَوْةِ اللُّمْنِيا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَا لِكَ كُننُم مِّن قَبَلُ فَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُم ۖ فَتَكِينُوٓا إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا تَعَمَّلُونَ خَبِيرًا ۚ فَالَّا يَسْتَوِ الْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ عَيْرَ أَوْلِهِ الضَّرَرِ وَالْمُجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمُوالِمِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ أَلَّهُ الْمُجْهِدِينَ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ أَلتَّهُ الْحُسْنِيّ وَفَضَّلَ أَللَّهُ الْمُجُاهِدِينَ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ دَرَجَكِ مِّنَهُ وَمَغَفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيًّا ۞ إِنَّ ٱلذِينَ تَوَفِّيْهُمُ الْمُلَيِّكَةُ ظَالِحٍ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيجَ كُننُمَّ قَالُواْ كُنَّا مُسَنَضَعَفِينَ فِي إِلَارُضِ قَالُواْ أَلَرُ نَكُنَ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِبِهَا ۚ فَأُولَٰإِكَ مَأْوِيلِهُمْ جَهَتَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١٤٤ أَلْمُسْنَضَعَفِينَ مِنَ أَلِرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١

فَأَوُّلِيَّكَ عَسَى أَلَّهُ أَنَّ يَعَفُوعَنْهُمُّ وَكَانَ أَلَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۗ وَمَنَ بُهُاجِرٌ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ يَجِدٌ فِي الْارْضِ مُرَاغَمًا كَنِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَبْتِهِ وَمُعَاجِرًا إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ يُدُرِكُهُ الْمُوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى أَللَّهُ وَكَانَ أَلَّهُ عَفُورًا رَّحِبًا ۞ وَإِذَا ضَرَبْنُمْ فِ إِلْارْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَفْصُرُواْمِنَ أَلصَّلَوْةِ إِنْخِفْنُمُ وُأَنْ يَّفَنِنَكُمُ الذِينَكَفَرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكِفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠ وَ إِذَا كُنتَ فِبِهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْنَقُمَ طَآيِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَاخُذُواْ أَسَلِحَنَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِنْ وَرَآيِكُمْ وَلْتَاتِ طَآيِفَةٌ الْجَرِي لَرُيْصَلُّواْ فَلَيْصَلُّواْمَعَكَ وَلَيَاخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَنَهُمْ وَدَّ أَلْذِينَ كَفَرُواْ لُوَتَغَفْلُونَ عَنَ اَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَبَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَلِحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أُو إِن كَانَ بِكُرْهِ أَذَى مِّن مَّطَرٍ اَوْكُنتُم

مَّرْضِيَّ أَنْ تَضَعُواْ أُسْلِحَتَكُمْ ۗ وَخُذُواْ حِذَرَكُو ۗ إِنَّ أَلَّهُ أَعَدَّ لِلْكِفِي بِنَ عَذَابًا مُّهِينَا ﴿ فَإِذَا فَضَيْتُمُ ۖ الصَّلُوةَ فَاذَكُرُواْ اللَّهَ قِيهَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اَطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ كِتَبَّا مُّوَقُوتَا ١٥ وَلَا تَهِنُوا فِي إِبْنِغَاءَ الْقَوَمِ إِن تَكُونُواْ تَالَوُنَ فَإِنَّهُ مُ يَالِمُونَ كَمَا تَالْمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ أَللَّهِ مَالَا يَرْجُونَ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ٥٠ إِنَّا أَنَوْلَنَا إِلَيْكَ أَلْكِنَا بِالْحَقّ لِتَحَكِّمُ بَيْنَ أَلنَّاسِ عِمَا أَرِيكَ أَللَّهُ ۚ وَلَانْكُن لِلْخَايِنِينَ خَصِبًا ١٥ وَاسْتَغُفِرِ إِللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٥ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الدِينَ يَخْنَانُونَ أَنفُسَهُمُ وَ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٤ يَسْنَخَفُونَ مِنَ أَلْتَاسِ وَلَا يَسْنَخُفُونَ مِنَ أَلَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ وَ إِذْ بُبَيِّتُونَ مَالَا يَرْضِىٰ مِنَ أَلْقَوْلِ وَكَانَ أَلَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٥ هَانَتُمْ هَوُّ لَاءَ جَلاَ لْنُمْ عَنْهُمْ

فِي الْحَيَوْةِ اللَّانْيَا فَمَنْ يَجُدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أُمَّ مَّنْ يَّكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِلاَ ﴿ وَمَنَ يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظَلِمُ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسۡتَغۡفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞وَمَنۡ يَّكۡسِبِ اِثۡمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وعَلَى نَفْسِهُ وكَانَ أَلَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ١٥ وَمَنْ يَّكُسِبُ خَطِيْعَةً أُو إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ، يَرَبَّ افْفُدِ إِحْتَ مَلَ بُهْنَانَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٥ وَلَوْ لَا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّا بِفَةٌ مِنْهُمْ وَ أَنْ يَضِلُولُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَكَءً ۗ وَأَنْزَلَ أَللَّهُ عَلَيْكَ أَلْكِنَكِ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّكَ مَالَةِ تَكُنُّ تَعَلَمُ وَكَانَ فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١ لَّاخَيْرَفِي كَتِيرِمِّن جُجُولِهُمُّ وَإِلَّامَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أُوِ إِصَٰلِجُ بَيْنَ أَلْنَاسٌ وَمَنْ يَّفُعَلَ ذَالِكَ اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اِللَّهِ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ١٠٥ وَمَنْ يُشَاقِفِ الرَّسُولَ مِنَ بَعُدِ مَانَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدِي وَيَتَّبِعُ غَيْرَسَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَكَّي

وَنُصَلِهِ عَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١٠ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشَرَكَ بِهِ ۗ وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشَرِكَ بِاللَّهِ فَقَد ضَّلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ١٠ إِنَّ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَانَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مِّرِيدًا ۞ لَّعَنَهُ أَلَّهُ وَقَالَ لَأَنْجُذَنَّ مِزْعِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ۞ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَا مَينِيَّنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّءَ أَذَانَ أَلَانْعَلِم وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلُقَ أَلْلَهُ ۗ وَمَنَ يَّنَخِذِ إِللنَّ يَطَنَ وَلِيَّامِّن دُونِ إِللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١٠ يَعِدُ هُمْرَ وَبُمَنِبِّهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ الْإِلْكَ مَا وَلَيِّكَ مَا وَيَهُمْ جَعَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا عَجِيصَاً ١٠٥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَوْا أَلْصَلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمُ جَنَّتِ نَجْرِهِ مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَا يُخَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا وَعُدَ أَلَّهِ حَقَّا وَمَنَ اَصَّدَقُ مِنَ اللَّهِ فِيلَا ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلَا أَمَانِيِّ أُهْلِ الْكِنَابُ مَنْ يَتَحَلُّ سُوَّءًا يُجْزَيِهِ ، وَلَا يَجِدُ لَهُ وِمِن دُونِ اللَّهِ

وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا أَنْ وَمَنْ يَّعْمَلَ مِنَ أَلْصَّلِحَتِ مِن ذَكِّرِ أَوْانِيْ وَهُوَ مُومِنٌ فَأُوْلِيَاكَ يَدُخُلُونَ أَلْجَنَّةَ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَفِيرًا ١ وَمَنَ اَحْسَنُ دِينًا مِّتَنَ اَسَلَمَ وَجْهَهُ ولِلهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَانَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ أَلَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿ ۞ وَلِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْنِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَكَانَ أَسَّهُ بِكُلِّ شَءَءٍ يُجيطاً ١٠٠ وَيَسَ تَفَنُّوْنَكَ فِي إِلنِّسَاءٌ قُلِ إِللَّهَ يُفْنِيكُمْ فِبهِنَّ وَمَا يُتَلِي عَلَيْكُمْ فِ أَلْكِنَكِ فِي يَتَلَمَى أَلْنِسَآءِ إِلَّنْ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَمُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوْ هُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ أَلُولُدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكِيلِ بِالْقِسَطِ وَمَا تَقَعَلُواْ مِنْ خَيْرِفَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠٠ وَإِن إِمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوِ إغراضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَصَلَّحَا بَبُنَهُما صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ وَأَخْضِرَتِ إِلاَ نَفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِتَّ أَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَنَ نَسْنَطِيعُواْ أَنْ تَعْدِلُواْ بَيْنَ

ٱلنِّسَاءِ وَلَوْحَرَصَتُمْ ۚ فَلَا نَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَنَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةٌ وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَنَّقُواْ فِإِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٠ وَإِنْ يَنَفَرَّوَا يُغِن إِللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَنِهِ وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيًّا ﴿ وَاللَّهِ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَافِي إِلَارُضِّ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا أَلِذِينَأُوْتُواْ الْكِنَٰبَ مِن فَبَلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ وَ أَنِ إِتَّ فَوْ أَنْ إِتَّ فَوْ أَنْ اللَّهُ وَإِن تَكُفُرُ وَاْ فَإِنَّ اللهِ مَا فِي إِلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي إِلَا رُضَّ وَكَانَ أَلَّاهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۚ ﴿ وَلِلهِ مَا فِ إِلسَّمَوْنِ وَمَا فِي إِلَارْضٌ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِنْ يَسْأَأُ يُذَهِبَكُمُو أَيُّهَا أَلنَّاسُ وَيَاتِ بِعَاخِرِبَنَّ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ أَلدُّنْيِا فَعِندَ أَللَّهِ ثَوَابُ أَلدُّنْيا وَالْاخِرَةِ وَكَانَ أَللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَا فِينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُم وَ أَو اِلْوَالِدَيْنِ وَالْافْرَبِينَّ إِنَّ يَكُنُ غَنِيًّا اَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أُوْلِي بِهِمَا فَلَاتَنَّبِعُواْ الْهُويَ أَنْ تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُوْءَاْ أَوْتُعْرِضُواْ فَإِنَّ

أَلَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهُمَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنَبِ الذِے نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِنَبِ ٳ۬ڶڹۣػؖٲؙڹؘۯڶٙڡؚڹڨؘڹڷؙۅؘڡؘڹٞڲؙڡؙٛڗؠٳڵڷۜۄۅؘڡؘڵؽٟٙڲؾؚڡؚۦۅؘػؙڹؙۑؚڡ وَرُسُلِهِ - وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدَضَّلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلذِينَءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ اَرْدَادُواْ كُفَرًا لَّرْ يَكُنُ إِللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِبَهْدِ يَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِّر اِلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا الِيًا ﴿ الذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكِفْرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهُ مِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ أَلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ۚ ۞ وَقَدُ نُزِّلَ عَلَيْكُمُ لِهِ ۚ اِلْكِنَابِ أَنِ إِذَا سَمِعَنْمُ ۚ وَايَتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأَ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ " إِنَّكُمُ وَإِذَا مِنْلُهُ مُوَّ إِنَّ أَلَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكِفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١ الدِينَ يَنْرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَخْ مِّنَ أَلَّهُ قَالُوٓا أَلْمَ كُنُ

مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْبِكِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالْوَا أَلَرُ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَنَ يَّجُعَلَ أَللَّهُ لِلْبِكِفِرِينَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ الْكَنْفِقِينَ يُخَادِعُونَ أَلِنَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمَّ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى أَلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسُالِي يُرَآءُ وِنَ أَلْنَاسَ وَلَا يَذُكُرُ وِنَ أَلَنَّهَ إِلَّا قَلِيكَ ١ مُّذَبْذَبِبَ بَبْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَلَّوُ لَآءٍ وَ لَآ إِلَىٰ هَلَّوُ لَآءٌ وَ مَنْ يُّضْلِل إِللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ١٣٠٠ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَتَّخِذُوا ۚ الْكِفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّوْمِنِينَّ أَنْرِيدُ ونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلهِ عَلَيْكُمُ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١٠ إِنَّ الْمُنْفِفِينَ فِي إِلَّا الدَّرَكِ إِلَاسُفَلِ مِنَ أَلْبَارِ وَلَن نَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّا أَلَذِينَ نَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاغْنَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلهِ فَأَوْلَيْكَ مَعَ أَلْوُمِنِينَ وَسَوْفَ يُونِ إِللَّهُ الْمُومِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١ مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَا بِكُرْدٍ إِن شَكَرَثُمْ وَءَا مَنتُمْ وَكَانَ

أَلَّتُهُ شَاكِرًا عَلِيمٌ ﴿ لَكُمْ يُحِبُّ اللَّهُ الْجُهَرَ بِالسُّوءِ مِنَ أَلْقَوْ ل إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ أَنَّهُ سَمِيعًا عَلِيًّا ۞ إِن نُبُتُدُواْ خَيْرًا اَوْ يُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءِ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَفُوًّا فَذِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ كَانَ عَفُوًّا فَذِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ عَنُوا فَذِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَنُوا فَذِيرًا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَنُوا فَإِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَنْوا فَا فَذِيرًا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوا فَوْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّ ٱلدِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَنَّ يُّفَرِّفُواْ بَبْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَغْضِ وَنَكُفُرُ بِبَغْضِ وَيُرِيدُونَ أَنْ بَّتَّخِذُواْ بَهٰنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ أَوْلَيِّكَ هُوَالْكَهْرُونَ حَقًّا وَأَغْتَدُنَا لِلْكِفِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٥ وَالذِينَ ءَا مَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَدْ يُفَرِّ فُو الْبَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَأَوْلِيَكَ سَوْفَ نُونِبِهِمْ وَ أَجُورَهُمْ وَكَانَ أَلْتَهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ الْمَالَكِ أَهُلُ الْكِلَال أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَلْبَامِنَ أَلْسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسِى أَكَبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوَّا أَرْنَا أَلَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَ تُهُمُ الصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اَتَّخَذُواْ الْحِلَمِنَ بَعَدِمَاجَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكُ وَءَانَيْنَامُوسِي سُلْطَنَامُّبِينَا ﴿

وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ الطُّورَ بِمِينَافِهِمَّ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي إِلسَّابَتِّ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّينَا عَلِيظًا ﴿ فَهَمَا نَفُضِهِم مِّينَافَهُمُ وَكُفُرِهِم بِعَايَاتِ إِللَّهِ وَقَنْلِهِمُ الْانْبِئَاءَ بِعَيْرِحَقّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌّ بَلَ طَبَعَ اَللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفُرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْبَمَ بُهُتَانًا عَظِيًا ۞ وَقُولِهِمُ وَإِنَّا قَنَلْنَا أَلْمُسِيحَ عِيسَى أَنْنَ مَرْيَهَ رَسُولَ أَللَّهِ ٥ وَمَا قَتَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلْذِبنَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا إَيِّبَاعَ أَلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ١ كَنُ بَلُ رَّفَعَهُ أَلَّهُ إِلَيْهٌ وَكَانَ أَلَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ١ وَإِن مِّنَ اَهْلِ الْكِنْكِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْنِدٍ . وَيَوْمَ أَلَّفِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ١٠٠ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلذِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَكِ احِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْسَبِيلِ أِللَّهِ كَثِيرًا اللَّهِ كَثِيرًا

وَأَخَذِ هِمُ الرِّبَواْ وَقَدُ نُهُواْ عَنَهُ وَأَكْلِهِمْ وَأَكْلِهِمْ وَأَمْوَالَ أَلنَّاسِ بِالْبَطِلِّ وَأَعَنَدُنَا لِلْبَكِفِينِ مَنْهُمْ عَذَابًا اَلِيَّا ۞ لَٰكِنِ اِلرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُومِنُونَ يُومِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنُرِلَ مِن قَبُلِكَ وَالْمُفِيمِينَ أَلصَّلَوْةٌ وَالْمُوتُونَ أَلزَّكُواةَ وَالْمُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرِأَوْلَيْكَ سَنُوتِبِهِمْ، أَجَرًا عَظِمًا ١ إِنَّا أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيَئِ عَنَ مِنَ بَعُدِهِ - وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى ٓ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْعَاقَ وَيَغَقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَعِيسِي وَأَيُّوبَ وَيُونْسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اللهِ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَهُمُ عَلَيْكَ مِن فَبَلُ وَرُسُلًا لَّرَ نَفَضُصْهُمْ عَلَيْكٌ وَكُلَّمَ أَلَّكُ مُوسِي تَكَلِبُمَا ۚ رَّسُكُلَا مُّبُشِّرِ بِنَ وَمُنذِ رِينَ لِيَلَّدِ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَلَّهُ خُجَّةُ المَعْدَ أَلرُّسُلِّ وَكَانَ أَلَّهُ عَن بِزَّاحَكِيمَا ۖ لَّكِن إِللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ وبِعِلْهِ وَالْمَلَإِكَ أُنزَلَهُ وبِعِلْهِ وَالْمَلَإِكَ ةُ

يَشْهَدُونَ وَكَهٰى بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٠ إِنَّ أَلِدِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ قَد ضَّلُّواْ ضَلَلاً بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَظَامُواْ لَرِيكُن اللَّهُ لِيَغْفِي لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِ بَهُمْ طَرِيقًا ١ اِلْاطَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ١٤ يَنَايُهُمَا أَلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُوالرَّسُولُ بِالْحَقّ مِن رَّيِّكُمُ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُرُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِيهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْارْضِ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيًا حَكِيًا ﴿ يَا مُعَلَلُ الْكِنَا لِاتَّغَلُواْ فِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى أَلَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ إِنَّمَا أَلْمُسِيحُ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۗ أَلْقِيهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَكُلْتَقُولُواْ ثَلَكَةً إِننَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ أُو ۗ إِنَّمَا أَلَّهُ إِلَهُ وَلِحِدٌ سُبْحَنَهُ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَا لَهُ مَا فِي إِلسَّمَوْنِ وَمَا فِي إِلاَّ رَضَّ وَكُفِي بِاللَّهِ وَكِيلَا ﴿ اللَّهِ لِنَّهُ لِيَسْتَنكِفَ أَلْسِيحُ أَنْ يُكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ

وَلَا أَلْمُلَلِكُةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسَنَنكِ فَعَنْ عِبَادَ تِهِ ع وَيَسۡتَكۡمِرۡ فَسَيۡحَ شُرُهُمُومِ إِلَيۡهِ جَمِيعَا ١٤ فَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ ۚ الصَّلِحَتِ فَيُوَفِّبُهِمُ وَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُ هُم مِّن فَضَلِهُ ۗ وَأَمَّا أَلِذِينَ إَسۡ تَنكَفُواْ وَاسۡ تَكۡبَرُواْ فَيُعۡذِّ بُهُمۡ عَذَابًا مَّ مَنْ اَلِيَمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَاأَيُّهَا أَلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١٠٠ فَأَمَّا أَلَذِ بِنَءَ امَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْنَصَهُواْ بِهِ ء فَسَيُدَخِلُهُ مُوعِ وَحَمَةٍ مِتَّنَّهُ وَفَضَلِ وَيَهَدِيهِ مُوٓ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسَتَقِبَما ١٠٠ يَسَتَفَنُونَكَ قُلِ إِللَّهُ يُفَنِيكُمْ فِي إِلْكَالَةِ إِن إِمْرُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لُّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا إَثْنَنَيْنِ فَلَهُمَا أَلْتُلْثَانِ عَمَّا نَوَكَ وَإِن كَانُواْ إِخُوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنتَيَنَّ يُبَبِّنُ اللَّهُ لَكُرْءُ أَن تَضِلُّواْ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ۞



مرألته ألرَّحْمَز الرَّحِيب يَّأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ أَوَفُواْ بِالْعُقُودِ أَجِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلَانْعَامِ إِلَّا مَا يُتَالِئَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مِحِكَّ الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُلُواْ شَعَلَيْرَ أُللَّهِ وَلَا أَلشَّهْرَ أَلْحَرَامَ وَلَا أَلْمَدْ يَ وَلَا أَلْقَلَلِّكَ وَلَا ءَآمِّينَ أَلْبَيْتَ أَلْحَرًا مَ بَيْتَغُونَ فَضَلَّا مِّن رَّ بِهِمْ وَرِضُوانَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجْمَتُكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْعَلَى أَلِبِرُوالتَّقُويُّ وَلَانْعَاوَنُواْ عَلَى أَلِاثُمْ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَالْمَالَةُ إِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمُيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ إللَّهِ بِهِ ـِهِ

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ أَلْسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيَتُمْ وَمَاذُ بِحَ عَلَى أَلنَّصُبِ وَأَنْ تَسَتَفْسِمُواْ بِالْازَ لَكِرِ ذَالِكُمْ فِسَقُ الْيَوْمَ يَبِسَ أَلْذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونُ إِلْيَوْمَ أَكْمَاتُ لَكُرْ دِينَكُر وَأَتْمَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيتُ لَكُوا الإسْكَرُ دِينًا فَمَنُ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِنْمِ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَاۤ أَجُلَّ لَمُمْ قُلُ احِلَّ لَكُرُ الطّيّيبَكُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ أَلْجُوارِج مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَ كُوا لِلَّهُ فَكُالُوا مِمَّا آمَسَكُنَ عَلَيْكُرُ وَاذْكُرُوا السَّمَ أَلَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّغُوا اللَّهُ إِنَّ أَلَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُوا لَطَّيِّبَكُ وَطَعَامُ الذِينَ أَوْتُوا الْكِنَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُرْ حِلَّ لَهُ مُ وَالْمُحْصَلَكُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَلَكُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَلَكُ مِنَ ٱلذِينَ أَوْنُوا ٱلْكِنَاكِ مِن قَبَلِكُمْ ۗ إِذَاءَ التَبْتُمُو هُنَّ أَجُورَهُنَّ

مُحُصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخِذِتَ أَخَدَانٌ وَمَنْ بَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدَّحَبِطَ عَلَهُ و وَهُوَفِي الْاِجْرَةِ مِنَ الْخَلِيرِينَ ٥ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَءَ امَنُوٓا إِذَا فَمُتُدُمِّ إِلَى أَلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَإِلَى أَلْمَا فِق وَامْسَعُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْرُۥ إِلَى أَلُكَعَبَيْنٌ وَإِن كُنْنُمْ جُنْبًا فَاطَّهَّرُواْ وَ إِن كُننُم مَّرْضِي ٓ أَوۡعَلَىٰ سَفَرِ اَوۡجَآءَ احَدُ مِّنكُر مِّنَ ٱلۡغَآبِطِ أَوۡ لَمَسَتُمُ ۚ النِّسَاءَ فَلَرِّ نَجُدُواْ مَاءً فَتَبَمَّتُ مُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَا مُسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنَهُ مَا بُرِيدُ اللَّهُ لِهَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَاِكُنَّ يُّرِيدُ لِيُطَهِّرَكُرُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَكَلِيْكُرُ لَعَلَّكُمْ ِ تَشَكُّرُونَ ۞ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَةَ أُلَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَلْقَهُ النه وَانْفَكُمْ بِهِ } إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ إِلصُّدُورِ ۞ بَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلهِ شُهُدَاءَ بِالْقِسْطِّ وَلَا يَجْمِئَكُمْ شَنَانُ

قَوْمِ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعَدِلُوا أُبَّاعَدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقَوِي ۗ وَانَّافُواْ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ أَلَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلْصَالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَانِنَآ أَوْلِإِكَ أَصْحَكِ الْجِيمِ ۞ يَنَأَبُّهَا أَلذِينَ وَامَنُواْ الذِّكْرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُرُو إِذْ هَمَّ فَوْمٌ أَنْ يَّبَسُطُوٓا ۚ إِلَيْكُمْ ۗ أَيْدِ بَهُمۡ فَكُفَّ أَيْدِيهُمۡ عَنَكُمْ وَاتَّغُواْ اللَّهَ وَعَلَى أَلَّهِ فَلَيْتَوَكِّل إِلْمُومِنُونَّ ٥ وَلَقَدَ آخَذَ أَلَّهُ مِينَاقَ سَخِ ۚ إِسْرَآءِ يلَ وَبَعَنْنَا مِنْهُمُ ۚ إِنَّكَ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ أَلَّهُ إِنِّ مَعَكُمْ لَهِنَ أَفْنَتُمُ الصَّلَوْةَ وَءَانَيْتُمُ الزَّكُونَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِ وَعَنَّ رَنَّهُو هُمْ وَأَقْرَضَتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأُ كُفِّرَنَّ عَنكُرُ سَيِّءَانِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِح مِن تَحْنِهَا أَلَا نُهَارُ فَنَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُم ۚ فَقَد ضَّلَّ سَوَاءَ أَلْسَبِيلٌ ١ فَبِمَا نَفْضِهِم مِّينَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيَةً يُحَرِّفُونَ أَلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ع وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةِ مِّنْهُمُ وَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفِحُ إِنَّ أَلْلَهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمِنَ أَلَدِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارِي آَخَذُنَا مِينَافَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَفَّا غَرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدُوةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى بَوْمِ الْقِيامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ إِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٠ يَنَا هُلَ ٱلْكِنَابِ قَدْجَاءَ كُرُ رَسُولُنَا يُبَبِّنُ لَكُرُ كَنِيرًا مِّمَّا كُننُمْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَنِيرِ فَدَ جَاءَ كُرِمِّنَ أَللَّهِ نُورٌ وَكِنَابٌ مُّبِينٌ ۞ يَهْدِ عُ بِهِ إِللَّهُ مَنِ إِتَّبَعَ رِضُوَانَهُ و سُبُلَ أَلسَّكُمْ وَيُخْزِجُهُم مِّنَ أَلظُّلُمَانِ إِلَى أَلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَبَهْدِيهِمُ وَإِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ لَّقَدَ كَفَرَ أَلْذِينَ قَالُوٓا إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْسِيحُ ابْنُ مَرْبَهُمْ قُلُ فَمَنْ يَّتِلِكُ مِنَ أَلَّهِ شَيْعًا إِنَ أَرَادَ أَنْ بُهْلِكَ ٱلْمُسِيحَ إَبْنَ مَرْيَمَ

وَأُمُّهُ و وَمَن فِي إِلَا رُضِ جَمِيعًا وَلِلهِ مُلَكُ السَّمَلُ اتَّ مَلَا السَّمَلُواتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا يَخُلُقُ مَا يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَقَالَتِ إِلْيَهُودُ وَالنَّصَرَىٰ نَحَنُ أَبَّنَا وَأَاللَّهِ وَأَحِبَّا وَهُوْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلَ اَنتُم بَنتُرُ مِنَّ يُحْتَى خَلَقَ يَغْفِرُ لِكُنَّ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَاواتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ١٤ يَنَا هُلَ ٱلْكِنَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَبِّنُ لَكُرُ عَلَىٰ فَنُرَةٍ مِّنَ أَلرُّسُلِ أَن تَفُولُواْ مَا جَآءَ نَا مِنَ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرِ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ سَنَءَ عَدِيرٌ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ ، يَافَتُومِ إِذْ كُرُواْ نِعْهَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَعَلَ فِيكُرُ إِنَّاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَانِيْكُمُ مَّالَمْ يُونِ أَحَدًا مِّنَ أَلْعَالَمِينٌ ١٠ يَنْفُومِ إِدْخُلُواْ الْارْضَ الْمُقَدَّسَةَ الْحِ كُنَ اللَّهُ لَكُوْ وَلَاتَ رَتَدُّواْ عَلَىٰ أَدَبِلِكُرُ فَنَنْظَلِبُواْ خَلِيرِينَ ١٠ قَالُواْ يَكْمُوسِكَ إِنَّ فِيهَا قَوْمَا

جَبّارِينَّ وَإِنَّا لَن تَدَخُلَهَا حَتَّىٰ يَحَزُّجُواْ مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَحَزُّجُواْ مِنْهَا فِإِنَّا دَخِلُونٌ ﴿ قَالَ رَجُلَنِ مِنَ أَلَذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَهُ أَلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونٌ وَعَلَى أَللَّهِ فَنُوَكَّلُوٓا إِن كُننُم مُّومِنِينٌ ۞ قَالُواْ يَكْمُوسِي ٓ إِنَّا لَن نَّدَخُلَهَآ أَبَدًا مَّادَامُواْ فِبِهَا فَاذَهَبَ اَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ إِنَّا هَاهُنَا قَالِمِدُونَّ ﷺ قَالَ رَبِّ إِخِّ لَآ أَمۡلِكُ إِلَّا نَفۡسِ وَأَخِهُ فَافَوْقُ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ أَلۡقَوۡمِ الْفَلسِفِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُوۤ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يَتِبِهُونَ فِي إِلَا رُضِ فَلَا تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ إِلْفَاسِفِينٌ ۞ وَاتَّلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى - ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَا نَا فَنْقُبِّلَ مِنَ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ أَلَاخَرٌّ قَالَ لَأَفْنُلُنَّكَّ قَالَ إِنَّمَا يَنَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَّ ﴿ لَهِنَ بَسَطْتَّ إِلَّ يَدَكَ لِنَفْتُكَنِ مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ أَلَّهُ

رَبَّ ٱلْعَالَمِينَّ ﴿ إِنِّي أَرُيدُ أَن نَبُوٓ أَبِا نِنْمِ وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ اَصْعَلِ إِلبَّارِ وَذَالِكَ جَزَّوْا الظَّالِمِينَّ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ و نَفْسُهُ و قَنُلَ أَخِيهِ فَفَتَلَهُ و فَأَصْبَحَ مِنَ أَلْخَلِرِ بَنَّ ٣ فَبَعَنَ أَللَّهُ غُرَا بَا يَبْعَنُ فِي إِلارْضِ لِبُرِيَهُ وكَيْفَ يُؤْدِه سَوْءَةَ أَخِيهٌ قَالَ يَوْيَلَتِيٓ أَعَجَرُ بُ أَنَ اكُونَ مِثْلَ هَاذَا أَلَّهُ َ إِبِ فَأُولِ يَ سَوْءَةَ أَخِے فَأَصْبَحَ مِنَ أَلَّنَادِ مِينَ ﴿ مِنَ ٱجۡلِ ذَا لِكَ كَنَبۡنَاعَكَىٰ بَنِے ۖ إِسۡرَآءِ بِلَ أَنَّهُ ۗ مَن فَكَلَ نَفۡسَــُا بِغَيْرِ نَفْسِ اَوْفَسَادِ فِي إِلَا رَضِ فَكَأَنَّا قَنَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَ اَحْيِاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا أَلْنَّاسَجَمِيعًا ۚ وَلَفَدُجَاءَنَّهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَتِبِرًا مِّنَهُم بَعَدَ ذَالِكَ فِي الْمَرْضِ لَكُسَرِفُونَ ١ إِنَّمَا جَزَاؤُا الذِينَ يُحَارِبُونَ أَلَّهَ وَرَسُولُهُ و وَيَسْعَوْنَ فِي إِلَارْضِ فَسَادًا أَنْ يُّفَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِ بِهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنفَوَّا مِنَ أَلَارْضُ ذَلِكَ

لَهُمْ خِرْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْلَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعَلَمُوَاْ أَنَّالُلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٠٤ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَءَ امَنُواْ بَاتَّغُواْ اللَّهَ وَابْنَغُوَاْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُ وأْفِي سَبِيلِهِ - لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ أَلِدِينَ كَفَرُواْ لُوَانَّ لَمُحْمِمَّا فِي إِلَارْضِجَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِيَفْنَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِلْقِيَامَةِ مَا نُقَيُّكُ مِنْهُمْ وَلَامْ عَذَابُ اَلِيمُ ١٤٠ بُرِيدُ ونَ أَنَ يَحْزُجُواْ مِنَ البَّارِ وَمَاهُم بِخَرْجِبِنَ مِنْهَا ۗ وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالَامِّنَ أَللَّهِ وَاللَّهُ عَن برُّحَكِيمٌ الله فَهَن تَابَ مِن بَعُدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ أَلَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ نَعْلَمَ أَنَّ أَللَّهَ لَهُ مُلَكُ أَلْسَكُمُ وَإِن وَالْأَرْضِ بُعَذِيبٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَغَفِرُ لِكَنَّ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَةَءٍ قَدِيرٌ ۞ يَا يَّهُا الرَّسُولُ لَا يُحْزِبْكُ

ٱلذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِمِنَ ٱلذِينَ قَالْوَاْءَ امَنَّا بِأَفْوَاهِمِمَ وَلَرۡ تُوۡمِن قُلُوبُهُمۡ وَمِنَ أَلذِينَ هَادُواْ سَمَّا عُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ لَعُونَ لِقَوْمٍ - اخَرِينَ لَمْ يَانُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ عَقُولُونَ إِنَا وتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمَّ تُوتَوَهُ فَاحَذَرُواْ وَمَنَ يُرُدِ إِللَّهُ فِنْنَتَهُ و فَلَن تَعَلِكَ لَهُ مِنَ أَلَّهِ شَيْعًا اوْلَيْكَ ٱلذِينَ لَرَيْرِدِ إِللَّهُ أَنْ يَطْهَرَقُلُوبَهُمْ لَهُمْ فَإِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ ا خِزَيٌ وَلَهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّكُتِ فَإِنجَآءُ وِكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأُواكَمْ فَالْحَكُم بَيْنَهُمْ وَأُوَاعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيَّا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحَكُمْ بَبْنَهُم بِالْقِسَطِّ إِنَّ أَللَّهَ يُجِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللهَ وَكَيْفَ يُحَكِّدُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرِينَةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ نُحْمَّ يَتَوَلُّونَ مِنَ بَعُدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَإِكَ بِالْمُومِنِينُ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوَدِيٰةَ فِبَهَاهُدَى وَنُورٌ بِحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيَءُونَ ٱلذِينَ أَسَّامُواْ

لِلذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْاحْبَارُ بِمَا اَسْتَخْفِظُواْ مِن كِنَكِ إِللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخَشَّوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنٌ وَلَا تَشْ تَرُواْ بِعَا يَكِتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّرْ يَحَكُمُ بِمَا أَنْزَلَ أَلَّهُ فَأُوْلِيَكَ هُرُ الْكَفِرُونَ ٥٠ وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِبِهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْانْفَ بِالْانْفِ وَالْاذْنَ بِالْاذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ فِصَاصٌّ فَنَ نَصَدَّقَ بِهِ مَ فَهُو كَفَّارَةُ لَّهُ و قَمَن لَّرَيَحَكُمْ بِمَا أَنزَلَ أَلَّهُ فَأَوُّ لِإِلَّكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ وَقَفَّيْنَا عَلَى ٓءَانِلِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْبَكَمَ مُصَدِّقًا لِمَّا بَهْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلتَّوْرِ بِهُ وَءَانَيْنَاهُ أَلِا نِجيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّفًا لِمُّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلتَّوْرِيْةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْأَنَّقِينَ ١ وَلَيَحَكُمُ الْمَلْ الْإِنجِيل بِمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ فِيهٌ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَأَوْلَإِكَ هُمْ الْفَلْسِفُونَّ ﴿ وَأَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ الْكِنَبَ بِالْحُقِّ مُصَدِّقًا لِمَّا

بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْكِنَكِ وَتُحَيِّمِنًا عَلَيْهٌ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ أَلَّنَّهُ وَلَا نَتَّبِعَ أَهُوَآءَ هُمْءَعَمَّاجَآءَ لَـُ مِنَ أَلْحُقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ أَلِنَّهُ لَجَعَلَكُمْ وَ أَمَّةَ وَلِحِدَةً وَلَكِن لِيَبَالُوَكُرْ فِي مَآءَا بِيْكُمْ فَاسْتَبِقُواْ الْحَيْرَاتِ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُ كُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْنُمْ فِيهِ تَخْتَالِفُونَ ﴿ وَأَنْ الْحَكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ أَلَّهُ وَلَانَتَّبِعَ اَهُوَاءَهُمْ وَاحَذَرُهُمُ وَ أَنْ يَغَنِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ أَللَّهُ إِلَيَّكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمَ انَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنَّ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَنِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ لَفَاسِقُونَّ ۞ أَفَكُمْ أَلْحَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ اَحْسَنُ مِنَ أَللَّهِ حُكَمَا لِقَوْمٍ بُوقِنُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواۤ ۖ الْكَهُودَ وَالنَّصَرِٰيَ أَوْلِيَاءَ بَعُضُهُمُ وَأَوْلِيَاءُ بَعُضِ وَمَنَ بَّتُولَّهُم مِّنكُرُ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ وَ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهَدِكِ أَلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

فَتَرَى أَلِذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ يُسَارِعُونَ فِبِهِمَ يَقُولُونَ خَخْنِينَ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى أَللَّهُ أَنْ يَاتِي بِالْفَخِ أَوَامُرِ مِّنَ عِندِهِ و فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمۡ نَادِمِينَ ۗ يَقُولُ الذِينَ ءَامَنُوا أُهَلَو لَكَ إِلذِينَ أَفْسَمُواْ بِاللّهِ جَمْدَ أَيْلِيْمُ إِنَّهُ مُ لَعَكُمْ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَلِيرِبِنَ ۞ يَا يَهُا الَّذِينَ وَامَنُواْ مَنْ يَرْتَدِ دُ مِنكُرُ عَن دِينِهِ و فَسَوْفَ يَاتِيَ إِللَّهُ مِفَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ أَعِنَّةٍ عَلَى ٱلْكِفِنِ بِنَ يُجُلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَيْ مِ ذَالِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَلِسِمٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ أَلصَّلَوْةَ وَيُوتُونُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَهُمۡ رَاكِعُونٌ ۞ وَمَنْ بَّنَوَلَّ أَلَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَءَ امَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ أَللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلِدِينَءَ امَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَكُرُهُ وُأَ

وَلَعِبًا مِّنَ أَلَٰذِينَ أُونُو أَالْكِنَابَ مِن فَتَلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً وَاتَّقُواْ أَلْلَّهَ إِن كُننُم مُّومِنِينٌ ۞ وَإِذَا نَادَيْتُمُ ﴿ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ إِنَّخَذُوهَا هُرْءُؤَا وَلَعِبًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوَمٌ لَّا يَعَـ قِلُونَ ۞ قُلْ يَنَا هُلَ أَلْكِنَكِ هَلْ نَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّ - امَنَّا بِاللَّهِ وَمَآأَنُزُلَ إِلَيْنَا وَمَآأَنُزُلَ مِن قَبُلُ وَأَنَّأَكُنَرَكُرُ فَلسِقُونٌ ۞ قُلُ هَلُ انَبِّئُكُمُ بِشَرِّمِّن ذَالِكَ مَثْثُوبَةً عِندَ أَللَّهِ مَنلَّعَنَهُ أَللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوُتُ أَوْ لِإِكَ شَرُّمٌ كَانَا وَأَضَلُّعَن سَوَآءِ اِلسَّبِيلُ۞ وَإِذَاجَآءُوكُمْ قَالْوَا عَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْتِي وَهُمْ فَدَ خَرَجُواْ بِهِ } وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَّ ۞ وَنَرَىٰ كَيْبِرَا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي إِلا فَمْ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّعْتَ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَعَلُونَ ۞ لَوْلَا يَنْهِيهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْاحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ إلا ثُمَّ وَأَكْلِهِمُ السُّحَتُّ لِبِيسَمَا كَانُواْ يَصْنَعُونٌ ١

وَقَالَتِ الْبَهُودُ يَدُاللَّهِ مَغُلُولَةٌ عُلَّتَ اَيْدِبِهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَنِيرًا مِّنْهُ مِ مَّا أَنُزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ طُغَيْنَا وَكُفْرًا وَأَلْفَيْنَا بَبِنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِينِمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا أَلْنَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي إِلَارْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَوَ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِنَبَءَ امَنُواْ وَانَّقَوَاْ لَكُفَّرُنَاعَنَّهُمۡ سَيِّعَاتِهِمۡ وَلَأَدۡخَلۡنَهُمۡ جَنَّكِ النَّعِيمْ ۞ وَلُوَانَّهُمُوهُ أَفَامُوا ْ النَّوْرِيْةَ وَالْإِنِحِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم رر مِن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن نَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن نَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمُ وَ أُمَّةُ مُّقَنْصِدَةٌ وَكَنِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعَمَلُونَ ۗ يَكَأَيُّهَا أَلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّرْتَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَا لَلْتِهِ ۗ وَاللَّهُ يَغْصِمُكَ مِنَ أَلْنَاسِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهَدِ الْفَوْمَ ٱلْكِفِي بَنَّ ۞ قُلْ يَاَّ هَٰلَ ٱلۡكِنْبِ

لَسۡنُوۡ عَلَىٰ شُكَءِ حَتَّىٰ ثُقِبُمُوا ۖ التَّوۡدِيٰةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَاۤ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِكَ طُغۡيَنَا وَكُفۡرَا فَكَ تَاسَعَلَى أَلۡقَوۡمِ اِلۡكِفِرِبَ ۖ ۞ إِنَّ أَلِذِينَءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّبْوُنَ وَالنَّصَرِي مَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْهِ لِلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ الْقَدَ أَخَذُ نَامِيثَ فَيَخِ إِسْرَآءِ بِلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَبْهِمْ رُسُلَا كُلَّمَاجَآءَ هُرْرَسُولٌ بِمَا لَانَهُويَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كُذَّ بُواْ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ ۞ وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا نَكُونَ فِنْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَكُمُواْ وَصَمُّواْ كَنِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعَلُونَّ ۞ لَقَدْ كَفَرَ أَلْذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْسِيحُ إِبْنُ مَرْبَحٌ وَقَالَ أَلْسِيحُ يَلِيَخٍ إِسْرَآءِ بِلَ انَعْبُدُ واْ أَنْلَهَ رَخِي وَرَبُّكُمُو ۗ إِنَّهُ مِنْ يُنْفَرِكَ بِاللَّهِ فَفَدَّ حَرَّمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ إِلْجَنَّةَ وَمَأْوِيهُ أَلنَّارٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

مِنَ اَنصِارٌ ٥٠ لَقَدُ كَفَرَ أَلِذِينَ قَالُوّا إِنَّ أَلَّهَ ثَالِكُ ثَلَكَةٍ وَمَامِنِ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَلِحِدٌ وَإِن لَّرْ يَننَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاكِ ٱلِجِّ الْأَفِّ اَفَلَا يَنُو بُونَ إِلَى أَلْلَهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيٌّ ١٤ مَا أَلْسِيحُ البَنُ مَرْبَهَ إِلَّا رَسُولٌ فَدْخَلَتْ مِن فَبَلِهِ إِلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَاكُلُن الطَّعَامَ انظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْايَٰكِ نَّمُّ آنظُرَ اَنِيَّ يُوفَكُونَ ۞ قُلَ اَتَغَبُٰدُونَ مِن دُونِ لِللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُرُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ أَلْسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَآلُهُلَ أَلْكِنَبُ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ أَلْحُقٌّ وَلَا نَتَّبِعُوٓاْ أَهْوَآءَ قَوۡمِ قَدَضَّلُواْ مِن قَبَلُ وَأَضَلُّواْ كَنِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ اِلسَّبِيلُ ۞ لُعِنَ أَلذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَيْخٍ إِسْرَآءِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُّهِ دَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرَّيَمُ ذَ ٰ لِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَغْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَايَتَنَاهَوَٰنَعَنِ مُّنكِّرِ فَعَالُوهُ

لَبِيسَمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَرِي كَنِيرَامِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ أَلِدِينَ كَفَرُواْ لَبِيسَمَاقَدَّ مَتَ لَهُمُوَ أَنفُسُهُمُو أَنْ سَخِطَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ۞ وَلَوْ كَانُواْ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّءِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلٰيَّهِ مَا اَتَّخَذُوهُمْۥ أَوْلِيَآهُ وَلَاكِنَّ كَنِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ لَكِحَدَنَّا أَشَدَّ أَلْنَّاسِ عَذَاوَةً لِّلَذِينَءَامَنُواْ الْبَهُودَ وَالْذِينَأَشْرَكُواْ وَلَيَجَدَنَّ أَفَرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِّلَذِينَءَ امَنُوا ۚ الذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّا نَصَدِيٌ ذَا لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُ مُ لَا يَسْنَكُبِرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أَنُزِلَ إِلَى أَلْرَّسُولِ بَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ أَلْدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ أَلْحَقّ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَامَنَّا فَأَكْتُبْنَامَعَ أَلْنَّكُمِدِينَّ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ أَلْحَقّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ أَلْقَوْمِ إِلصَّلِلِينَّ ۞ فَأَنَابُهُمْ َ أَلَّهُ بِمَا فَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِهِ مِن تَحْنِهَا أَلَانُهَا وُخَلِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيزُ

وَالْذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَابَنِنَآ أَوْلَيِّكَ أَصْحَبُ الْحِيم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل يَكَابُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا نَحْيِّمُواْ طَبِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَعْتَدُواْ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْنَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَفَكُواللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّفُوا اللَّهَ أَلْذِحَ أَنْهُم بِهِ مُومِنُونَ ۞ لَا بُوَاخِذُكُو اللَّهُ بِاللَّهُ فِاللَّهُ وَالْكِنْ يُّوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتْمُ أَلَا بُمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَسَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ وَ أَوْكِسُو تُهُمُّةً أَوْ نَحْرِيرُ رَفَبَ فِي فَمَن لَرَّ بَجِدَ فَصِيامُ ثَلَانَةِ أَبَّامٌ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ أَيْ إِذَا حَلَفَتُ مُ وَاحْفَظُواْ أَبْمَانَكُمْ كَذَالِكَ بُبَيِّنُ اللهُ لَكُرُهُ ءَ اينهِ عَلَيْهِ مَا لَكُرُ نَشَكُرُ وَنَ كُلَّ يَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّمَا أَلْخَرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْانْصَابُ وَالْازْلَارِ لِأُورِ حَسٌّ مِّنْ عَلَ الشَّيْطَان فَاجْنَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ۞ إِنَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُمُ وَالْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَرِوَالْمَيْسِ

وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكُرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلَانَمُ مُّننَهُونَّ 🎱 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْنُمُ فَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُّ ۞ لَيْسَ عَلَى الَّذِبنَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ ۚ الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِهَا طَعِمُوۤاْ إِذَا مَا اِنَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَلُوا الصَّلِلَةِ إِن ثُمَّ اَتَّقُواْ قَءَامَنُواْ ثُمَّ اِنَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْتِينِينَ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُواْ لَيَبَلُوَّنَّكُمُ َاللَّهُ بِشَهَءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُرۡ وَرِمَاحُكُرۡ لِيَعۡلَمَ اللَّهُ ۗ مَنْ يَخَافُهُ وبِالْغَيْبِ فَيَن إِعْتَدِي بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابٌ اَلِيمُ ١٤ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا فَقَنْلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْمُ مُحْرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ وِمِنكُمْ مُّنتَعَيّدًا فِحَزَاءُ مِثْلِمَا قَتَلَ مِنَ أَلنَّعَمِ يَحَكُمُ بِهِ م ذَوَا عَدُلِ مِنكُر مَدَيًا بَالِغَ أَلْكَعُبَةِ أَوْكُفَّارَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامَا لِيَّدُونَ وَبَالَ أَمْرِهٌ م عَفَا أَلَّهُ عَمَّا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَقِمُ أَلَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيْرُ

ذُو إِنفِقَامٌ ١٤ أَحِلُ لَكُوْصَيَدُ الْمُحَرِّ وَطَعَامُهُ مَنَعَا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الذِحَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۗ ﴿ جَعَلَ أَلَّهُ الْكَفَّبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ فِيمَا لِلنَّاسِ وَالشُّهَرَ أَلْحَرَامَ وَالْمَدَى وَالْقَلَيْدَ ذَالِكَ لِنَعْامُوٓا أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّ مَلُواتِ وَمَا فِي إِلَا رَضِ وَأَنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِعَلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠ قُل لَا يَسْنَوِ الْخَبِينُ وَالطَّيِّبُ وَلَوَ اَعِجَبَكَ كَنُرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَكَأْوُ لِ إِلَا لَبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ يَكَأَيُّهُا أَلِذِينَءَ امَنُواْ لَا نَسْعَلُواْ عَنَ اَشْيَاءَ إِن يُبْدَ لَكُرْ تَسُوُّكُو وَإِن تَسَّعَلُواْ عَنْهَا حِبِنَ يُنَزُّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا أَللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ فَدُسَأَلْمَا قَوْمٌ مِّن قَبَلِكُمْ ثُمَّ أَصِّبَحُواْ بِهَا كَفِينِ اللهِ مَا جَعَلَ أَللهُ مِنَ

بَحِيرَةِ وَلَاسَآبِهَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَاحَامِ وَلَاكِنَّ أَلِذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَغْقِلُونٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالِواْ إِلَىٰ مَآ أَنْزَلَ أَلَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أُولَوْكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْنَدُونَ ١٠ يَنَا يَهُمَا أَلِدِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ وَأَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مَّن ضَلَّ إِذَا اِهۡتَدَيۡبِتُمُ ۗ إِلَى أَللَّهِ مَرۡجِعُكُمُ جَعِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ مِمَا كُننُمْ تَعَلُونً ٥ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ وَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُرُ ۚ إِذَا حَضَرَا حَكَرُ الْمُوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدُلِ مِّنكُمْ وَ أُوَ اخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ وَ إِنَ اَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي إِلَارَضِ فَأَصَلِنَتُكُمْ مُّصِيبَةُ الْمُؤْتِّ نَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ إِرْ تَبْتُكُمُ لَانَشُتَرِهِ بِهِ مَنَا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبِي وَلَا نَكْتُهُمْ شَهَادَةَ أَللَّهِ إِنَّا إِذًا لِلَّن أَلَانِمْينَ ۞ فَإِنْ عُنِرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا اِسْتَحَقَّا ۚ إِنَّمًا فَعَا خَرِانِ

يَقُومَن مَقَامَهُمَا مِنَ أَلَدِينَ اَسَتِحْقَ عَلَيْهِمُ الْاوْلَيَنِ فَيُقْسِمَٰزٌ بِاللَّهِ لَشَهَادَ ثَنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعۡتَدَیۡنَاۤ إِنَّاۤ إِذًا لِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ذَالِكَ أَدْنِيٓ أَنْ يَاتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن ثُرَدًّ أَيْمَانٌ بَعَدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّفُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ مِ إِلْقُوْمَ أَلْفُلسِقِينٌ ﴿ بَوْمَ بَجُمْعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجْبَتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ الْغُيُوبِ ۞ إِذْ قَالَ أَللَّهُ يَغِيسَى أَبْنَ مَرْبَحَ أَذَكُرُ نِعْمَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذَ أَيَّدُنُّكَ بِرُوحِ الْفُدُسِ يُكَلِّمُ التَّاسَفِ اللَّهَدِ وَكَهَارٌ وَإِذْ عَلَّمُتُكَ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّوْرِيْةَ وَالِانِجِيلُّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذَ فِ فَنَنَفُخُ فِنِهَا فَتَكُونُ طَإِيرًا بِإِذَ فِي وَتُبَرِثُ الْأَكْمَهُ وَالْاِبْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِذْ شُخِرْجُ الْمُوْتِي بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفَتْ بَنِي إِسْرَاء بِلَ عَنكَ إِذْ جِئْنَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ وَإِنْ

هَذَآ إِلَّا سِحْ رُمُّ بِينٌ أَنُّ وَإِذَ الْوَحَيْثُ إِلَى أَلْحَوَارِيِّينَ أَنَّ -امِنُواْ نِهِ وَبِرَسُولِي قَالُوا عَامَنَّا وَاشْهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَّ ۞ إِذْ قَالَ أَلْحُوَارِيُّونَ يَغِيسَى أَبْنَ مَرْبَمَ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ أَلْسَكَآءً قَالَ إَنَّقُوا أَلْلَّهَ إِن كُنْمُ مُّومِنِينٌ ١ قَالُواْ نُرِيدُ أَنَ نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَفَّنَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ أَلْشَّلِهِ دِبنَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ أَللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنِزِلُ عَلَيْنَا مَا بِدَةً مِّنَ أَلْسَّهَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِّلأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَا يَتَرُ مِنكُ وَارِّزُفْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْرَازِقِينَ ﴿ قَالَ أَللَّهُ إِنِّ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَنَنَّ يَكُفْرَبَعُدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ و عَذَابًا لَّا أَعَذِّبُرُو أَحَدَامِنَ أَلْعَلَمِينٌ ۞ وَإِذْ فَالَ أَلَّهُ يَغِيسَى إَنْنَ مَرْبَمَ ءَ آنتَ قُلْنَ لِلنَّاسِ إِنَّخِذُ وخِ وَأَمِّى إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ إِللَّهِ قَالَ سُبْحَانُكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ اَقُولَ مَا لَيُسَلِّ بِحَقٌّ إِن كُننُ قُلْتُهُ و فَقَدَ عَلِمْتَهُ و نَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِهِ وَلَا أَعْلَمُ

مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّوْ الْغُيُوبِ ۞ مَا قُلْتُ لَهُمْ وَإِلَّا مَا آ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنُ اٰعَبُدُوا ٰ اللَّهَ رَنِيِّ وَرَبَّكُرٌ وَكُننُ عَلَبَهِمۡ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِهِهِمِّ فَلَمَّانُوَفَّبُنَنِ كُنتَ أَنتَ أَلْرَقِيبَ عَلَيْمٍ وَأَنتَ عَلَى كُلِّشَةَءِ شَهِيدٌ ﴿ إِن تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَزِ بِزُ الْحَكِيمُ ۞ قَالَ أَلَّهُ هَاذَا يُوْمَ يَنفَعُ أَلْصَادِ فِبِنَ صِدُقُهُمْ لَهُمْ جَنَّكٌ تَجَرِح مِن تَحْنِهَا أَلَانَهَا رُخَلِدِ بِنَ فِيهَا أَبَدَا رَّضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ ذَلِكَ أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِللَّهِ لِللَّهِ مُلَكُ السَّمَوٰتِ وَالْارْضِ وَمَا فِي َ ۖ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَدَءٍ قَدِيُّرُ ۖ



مِّن طِينِ نُثُمَّ فَضِيَ أَجَلَا ۗ وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ ۚ ثُمَّ أَنتُمُ تَمْتَرُونٌ ١ وَهُوَأَلِنَهُ فِي إِللَّهُ وَإِللَّهُ وَإِللَّهُ وَاللَّهُ وَعُ إِلْارْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُرُ وَجَمْرَكُرُ وَيَعَلَمُ مَانَكَسِبُونَ ۞ وَمَانَانِيهِم مِّنَ-ايَةِ مِّنَ-ايَكِ رَبِّهِمُ وَ إِلَّا كَانُواْعَنَهَا مُعْرِضِينَّ ۞ فَقَدَ كَذَّ بُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمِّ فَسَوْفَ يَا نِبِهِمُ وَ أَنْبَآ وُاْمَا كَانُواْ بِيرِء بَسَتَهُزِءُ وَنَّ ۞ أَلَمْ يَرَوْاْ كُرَ اَهْلَكَنَامِن قَبَلِهِ مِن قَرَنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي إِلارْضِ مَالَمْ نُمُكِّن لَّكُمِّ وَأَرْسَلْنَا أَلْسَهَاءَ عَلَبْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا أَلَانَهُارَ تَجْرِح مِن تَحْينِهِمْ فَأَهۡلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرُبًا - اخِرِينٌ ۞ وَلُوْ نَرُّكُنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِ بِهِمْ لَقَالَ أَلْذِينَكَ فَرُوّا إِنَّ هَاذًا إِلَّا سِحْ رُكُ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَ لَآ أَنِزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوَ اَنزَلْنَا مَلَكَ ا لَّقُضِيَ أَلَامُرُ ثُمُّ لَا يُنظَرُونَ ۞ وَلُوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ

رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونٌ ۞ وَلَقَدُ اسْتُهْزِمُ بِرُسُلِمِّن فَبَلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ۗ يَسْتَهَزِءُونَ ١٥ قُلْ سِيرُواْفِ إِلَارْضِ ثُرَّا اَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِفِهَةُ الْمُكَذِّبِينَ ١٠ قُل لِيِّن مَّا فِي إِلسَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلهِ كَتَبَعَلَى نَفْسِهِ إِلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَتَكُمُ فِي إِلَى بَوْمِ الْفِيكَةِ لَارَبْبَ فِيهِ إلْذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمۡ فَهُمۡ لَايُومِنُونَ ۞ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي إِلْيَلِوَالنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْ قُلَ اَغَيْرَ أَلِيَّهِ أَنْتَخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ إِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَّ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلِ إِنِّي أَمِرَثُ أَنَا كُوْنَ أَوَّلَ مَنَ اَسْلَمُ وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَّ ۞ قُلِ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَخِّ عَذَابَ يَوْمُ عَظِيمٌ ١٠٠ مَّنَ يُّصُرَفُ عَنْهُ يَوْمَ بِإِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ أَلْفَوَزُ الْمُبِينُ ۞ وَإِنْ يَبَسَلُكَ أَلَكُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو ۚ وَإِنَّ بَّمُسَسِّكَ بِحَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ

شَاءِ قَدِيرٌ ١٠٥ وَهُوَ الْقَاهِرِ فَوَقَ عِبَادِهِ وَ وَهُوَ الْحَكِمُ لَجَبِيرُ اللَّهِ قُلْ اللَّهِ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِى إِلَىَّ هَذَا أَلْقُرْعَ انْ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَكُغَّ أَيْنَكُو لَنَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ أَللَّهِ ءَالْهِمَةُ اخْرِى قُللَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَه "وَاحِدٌ وَإِنَّخِ بَرِكَ " حَمَّا نُشْرِكُونَ ۞ أَلِذِينَ الْيُنَاهُمُ الْكِنْكِ يَعْرِفُونَدُو كَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّرَ الذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ وَمَنَ أَظُلَمُ مِعَنِ إِفْنَرِى عَلَى أَسَّهِ كَذِبًّا ٱوۡكَذَّبَ بِعَايَننِهِ ۚ إِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَّ ۞ وَيَوۡمَ نَحۡتُنُمُوهُمۡ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَّكُو الذِينَ كُنْهُمْ تَزَعْمُونَ اللهُ الْمُتَكُن فِنْنَنَهُمُ وَإِلَّا أَنْ قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِبِنَّ اللَّهُ أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٥ وَمِنْهُم مَّنْ يَسَنَمَعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً أَنْ يَّفَقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ

وَقُرَا وَإِنَّ بِّرَوْا كُلَّءَ ايَرِ لَّا يُومِنُواْ بِهَا حَنَّى ٓ إِذَا جَاءُوكَ بُجُلِدِ لُونَكَ يَقُولُ الذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ هَلَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ اللَّوَّ لِينَّ ۞ وَهُمَ يَنْهَوْنَعَنْهُ وَيَنْتُوْنَعَنَّهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلُوْتِرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى أَلْبَّارِفَقَالُواْ يُلْيَتَنَا ثُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِعَايِنِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ أَلْمُومِنِينٌ ١٤ بَلُ بَدَا لَهُم مَّاكَانُواْ يُخْفُونَ مِن فَبَلِّ وَلَوَ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَانُهُواْ عَنْهٌ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ وَقَالُوٓا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَا ثُنَا أَلدُّ نَياوَمَا نَحُنْ مِبَعُوثِيزٌ ۞ وَلَوۡ يَرِيٓ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمۡ قَالَ أَلَيۡسَ هَاذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِيٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُو قُوا ۚ الْعَذَابَ بِمَا كُننُهُ تَكُفُرُونَ ۞ قَدۡ خَسِرَ ٱلدِينَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ اِللَّهِ حَتَّى ٓ إِذَاجَاءَتَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يَلْحَسْرَتَنَاعَلَىٰ مَا فَرَّطُنَا فِبِهَا وَهُمْ يَجِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰظُهُورِهِمْ ۗ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوْ وَلَلدَّارُ أَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا نَعْقِلُونَّ ١٤ قَدُ نَعْلَرُ

إِنَّهُ، لَيُحْرِينُكُ الَّذِهِ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِيَّ أَلْظَلِمِينَ عَايَنِ إِللَّهِ بَحِبْ حَدُونَ ۞ وَلَقَدُ كُذِيِّتُ رُسُلٌ مِّن فَتَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَنَّى ٓ إَنْبِهُمْ نَصَرُ نَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَانِ إِللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن بَبَاعُ إِلْأُسُلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن بَبَاعُ إِلْأُسُلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَعَكَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ بَنْغَى نَفَقًا فِي إِلارْضِ أُوسُلِّمًا فِي إِلسَّمَاءِ فَنَانِبَهُم بِعَابَةٍ وَلُوشَاءَ أَلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى أَلْمُدِي فَلَا نَكُونَ مِنَ أَلْحِهِلِنَ فِي إِنَّا بَسَنِجَيثٍ الذِينَ بَسَمَعُونَ وَالْمُوْتِيٰ بَيْعَتْهُمُ اللَّهُ نُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَا يَثُرُّمِن رَبِيهِ عَلَى إِنَّ أَلَّهَ قَادِ رُعَلَىٰ أَنْ يَبْزِلْ ءَايَةً وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَامِن دَابَّةٍ فِي إِلَارْضِ وَلَاطَابِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي إِلْكِنَاكِ مِن شَيْءً عِنْ فُرِي إِلَى رَبِّهِمْ بُحُنْمُرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَابِنِنَا صُرِّوً وَكُرُوفِ إِلصَّالَمَانِ مَنْ بَشَا إِللَّهُ بِضِللَهُ وَمَنْ بَسَا

يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطِ مُّسْتَفِيمِ ﴿ قُلَ اَرَايْنَكُوهُ إِنَ اَبِيكُمْ عَذَابُ اللهِ أُوانَتُكُو السَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْمُ صَلِدِ فِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بَلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُنِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا نُشْرِكُونَ ١ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمِم مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَ نَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَنَضَرَّعُونَ ١ فَكُولًا إِذْجَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتَ قَالُوبُهُمْ وَزَيْنَ لَا مُؤْمِ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعَلُونَ ١٠ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِرِهِ فَنَحْنَا عَلَيْهُمْ وَأَبُوبَ كُلِّ شَكَءٍ حَنَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُونُوا أَخَذَ نَهُمُ بَغْنَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ١٠ فَفُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الذِبنَ ظَلَمُواْ وَالْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٤ قُلُ ارَبَّتُ مُو إِنَ اَخَذَ اللهُ سَمَعَكُمُ وَالْبَصَرُكُمُ وَخَنْمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مِّنِ إِلَهُ عَبْرُ اللَّهِ يَانِيكُمْ بِهِ إِنظُرْكَ يَفَ نُصِرِفُ الْكَبَانِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ اللَّهِ فَلَ اَرَآبَنَكُمْ وَإِنَ اَبْلِكُمْ عَذَابُ أَللَّهِ بَغْتَةً أُوجَهُ رَةً هَلَ بُهُلَكُ إِلَّا أَلْفُومُ الظَّالِمُورَكُ

وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌّ فَنَ امَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْنَ ثُونٌ ۞ وَالذِينَ كَذَّ بُواْبِعَا يُنِنَا بِمَسَّهُمُ الْعَذَابُ مِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٥ قُللَّا أَقُولُ لَكُرْ عِندِ خَرَآيِنُ اللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ ۗ إِنِّ مَلَكُّ إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا بُوجِيَ إِلَىَّ قُلْهَلُ يَسُتَوِ إِلَاعَمِي وَالْبَصِيرُ أَفَلَا نَنَفَكَّرُونَ ۖ وَأَنَذِرۡ بِرِ الذِينَڲَخَافُونَ أَنۡ يُّحۡنَكُووۤا ۚ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ لَيۡسَ لَهُم مِّن دُونِرِ؞ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لِّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ وَلَا تَطَوْدٍ الذِبنَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ بُرِيدُونَ وَجُهَهُ و مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شُخَءٍ وَمَامِنَ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شُخَءٍ فَنَطُرُدُهُمُ فَنَكُونَ مِنَ أَلظَّالِمِينَّ ۞ وَكَذَ لِكَ فَنَنَّا بَعَضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓاْ أُهَوُّ لَاءً مَنَّ أَلَنَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ بَيْنِنَا ۖ أَلَيْسَ أَلَّهُ مِأَعُلَمَ بِالشَّكِرِينَ وَإِذَاجَاءَكَ أَلَذِينَ بُومِنُونَ بِعَايَٰنِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ۗ كُنَبَ رَبُّكُوْ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مِنْ عَلِ مِنكُو سُوٓ اَلْحِهَالَةِ ثُمَّ

تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَكَذَاكَ نُفَصِّلُ الْا يَكِ وَلِتَسَتَبِينَ سَبِهِلَ ٱلْجُرِّمِينَ ١٠ قُلِ إِخِ نْهِينُ أَنَ اَعَيْدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ قُلِلَّا أَنِيَّعُ أَهُوَاءَكُمْ قَد ضَّلَكُ إِذَا وَمَآ أَنَّا مِنَ أَلَّهُ تَدِينَّ ۞ قُلِ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّخِ وَكَذَّبَنُم بِرِهُ مَاعِندِ عِمَا نَسَنَعِجُلُونَ بِرَةٍ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ يَفُصُّ الْحَقَّ وَهُوَخَيْرُا لَفَاصِلِينَ ۞ قُل لَّوَانَّ عِندِ مِمَا تَسْتَغِجِلُونَ بِرِدِ لَقُضِيَ أَلَامُرُ بَيْنِ وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِالظَّلِمِيزَ ٥ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّوَالْبَحْرُ " وَمَاتَسَقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُتِ إِلَارْضِ وَلَارَطَبِ وَلَا يَا بِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِّ ﴿ وَهُوَ ٱلذِ مَ يَتَوَفِّيكُمُ بِالْيُلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُرُ فِيهِ لِيُقْضِيَّ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ تُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْنُمْ تَعَمُّلُونَ ۞ وَهُوَ أَلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَبُرْسِلُ عَلَيْكُرْ حَفَظَةً حَتَّى ٓ إِذَا

جَآءَ احَدَكُرُ الْمُوْتُ نُوَقَّنُهُ رُسُلْنَا وَهُوَ لَا يُفَرِّطُونَ اللَّهُ فُكَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ رُدُّواْ إِلَى أَللَّهِ مَوَ لِيهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُو أَسْرَعُ الْخَسِبِينَ اللهُ قُلْمَنَ بُنْجَيكُم مِنظُلْمُاتِ اللَّهِ وَالْبَحْ مِتَدْعُونَهُ وَالْمَحْ مِنْدُو تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لِيَّنَ اَنِحَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَنَكُونَنَّمِنَ أَلشَّكِكِيِّزَ الْكَالْ قُلِ إِللَّهُ يُنجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللَّهُ قُلْ هُوَ أَلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَنۡ يَّبَعَكَ عَلَيْكُمْ عَذَابًامِّن فَوَقِكُمُ مِ أَوْمِن تَحَيِّ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِبِقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَغَضَّ انظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿ وَكُنَّبَ بِهِ وَقَوْمُكَ وَهُوَالْحَقُّ قُللَّسَتُ عَلَيْكُم بِوَكِبِّل اللَّا لَكُلِّ نَبَاإٍ مُّسَتَقَرُّ وَسَوَفَ تَعَلَمُونَ ١٠٥ وَإِذَا رَأَيْتَ أَلِدِينَ يَخُوضُونَ فِهَ اَيَانِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِحَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ أَلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ أَلذِّكُرِي مَعَ أَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ١٥ وَمَا عَلَى أَلْذِبِنَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِمِّن شَءَءِ

وَلَاِيَ ذِكُوىٰ لَعَلَّهُ مَ يَنَّقُونَ ۗ ثُنُّ وَذَرِ الَّذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَحِبَا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْ بِهِ مَ أَنْ نُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدِلُ كُلَّعَدَٰلِ لَايُوْخَذِ مِنْهَا ۖ أَوُٰ لِإِلَىٰ اَلَٰذِينَ أَبُسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمۡ شَرَابٌ مِّنۡ حَمِيمِ وَعَذَابُ اللِّمِ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١ قُلَ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرُدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِيْنَا أَلِنَّهُ كَالذِ عِلْسَتَهْوَتُهُ ۚ الشَّيَطِينُ فِي إِلَارْضِ حَيْرَانٌ لَهُ وَأَصْعَكُ يَدْعُونَهُ وِإِلَى أَلْهُدَى إَيتِنَا قُلِ إِنَّ هُدَى أُللَّهِ هُوَ أَلْمُدِى وَأَيْرَنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ وَأَنَا فِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَّقُوٰهُ وَهُوَ الذِحَ إِلَيْهِ نُحْتَذُونٌ ۞ وَهُوَ ٱلذِ حَنَاقَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنَّ فَيَكُونٌ قَوَلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُاكَ لَكُ يَوْمَ بُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ

ءَازَرَأَتَتِخَذُ أَصْنَامًا - الْحِمَةُ الْيِ أَرِبِكَ وَقَوْمَكَ فِ صَلَلِ مُّبِينٍ ۞ وَكَذَا لِكَ نُرْتَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ أَلْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُوفِنِينَ ١٤٠٤ فَالْتَاجَنَّ عَلَيْهِ إِلْيَلْ رِءِ الْوَكْبَاقَالَ هَاذَارَيِّ فَلَتَآ أَفَلَ قَالَ لَآ أَجِبُ الْإِفِلِينَ ۞ فَلَتَارَءَ اللَّهَ مَرَبَازِعَا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّرْ يَهَدِ نِ رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ أَلْقَوْم إِلضَّالِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا أَلشَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَاذَا رَبِّ هَاذَا أُكَبَرُ فَلَتَا أَفَلَتَ قَالَ يَلْقَوْمِ إِنِّ بَرِثَهُ مِّمَّا نُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّ الْحِيْرِ فَا أَشْرَكُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ وَجَّهَتُ وَجَمِي لِلذِ مِ فَطَرَأُلسَّمَوْنِ وَالْارْضَ حَنِيفًا وَمَاأَنَّا مِنَ ٱلْمُنْشِرِكِينَ ٥ وَحَاجَّهُ, قَوْمُهُ وَقَالَ أَتَحُكَجُّونِ فِإِللَّهِ وَقَدُ هَدِينَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ } إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَخِ شَبْعًا وَسِعَ رَخِهِ كُلَّ شَهُ ءِ عِلْمًا أَفَلَا نَتَذَكَّرُونٌ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشۡرَكۡتُمۡ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ وَ أَشۡرَكۡتُم بِاللَّهِ مَا لَمَرُ يُنَزِّلُ بِهِ؞ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا فَأَيُّ الْفَرِبِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْامْنِ إِن كُنخُ تَعْلَمُونَ ۞

أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلِيسُوٓاْ إِبْمَانَهُمْ بِظُلِّمِ اوْلَكِكَ لَهُمُ الْامْنُ وَهُمِ مُّهُنَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجِّنَانَا ءَاتَيْنَهَا ٓ إِبْرَاهِبِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِبُمٌ عَلِيٌّمْ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ ٳڛۘڂۊؘۅؘؽۼۛڨؙۅۨڹؙؙػؙڵؖۮۿۮؽڹۜٵۅڹۏؙٵۿۮؽڹٵڡڹڨڹڷۅؘڡؚڹۮ۫ڗؚؾۜڹڡؚۦ دَاوُهِ دَ وَسُلَبْمَنَ وَأَبَوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجْرِ إِلْمُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَزَكْرِ بَاءَ وَيَجْيِىٰ وَعِيسِىٰ وَإِلْيَاسَ كُلَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَإِسْمَغِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطاً وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى أَلْعَالَمِينَ ۞ وَمِنَ-ابَآيِمِ وَذُرِّيِّينِهِ مَ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ وَإِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهَدِ ٢ بِهِ عَنْ يَنْنَآ أَءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوَ أَشْرَكُواْ لَحَيِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَلُونٌ ۞ أَوْلَإِكَ أَلِدِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنْكِ وَالْخُكُمِ وَالنَّبُوءَةُ فَإِنْ يَكُمُنُرْ بِهَا هَؤُلُاءَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكِفِرِينَ ١ أَوْلَإِكَ أَلَذِينَ هَدَى أَلَّهُ فَبِهُدِيهُمُ إِقْتَدِهٌ قُللاً أَسْتَلُكُمُ

عَلَيْهِ أَجَرًّا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ ٥٠ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنْزَلَ أَسَّهُ عَلَىٰ بَشَرِمِّن شَيْءَ ۚ قُلُ مَنَ اَنزَلَ ٱلۡكِنَابَ ٱلذِ جَاءَ بِهِ مُوسِىٰ نُوۡرَا وَهُدَى لِّلنَّاسِ جَٓعَكُونَهُۥ قَرَاطِيسَ يُبْدُونَهَا وَنَحْنَفُونَ كَيْنِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَمْ تَعَلَيْواْ أَنْثُمْ وَلَاءَ ابَا وَكُرُ قُلِ إِللَّهُ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونٌ ﴿ وَهَٰذَا كِنَكُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ مُّصَدِّقُ الذِه بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِننُ ذِرَ أُمَّ أَلْقُيْ يِي وَمَنْ حَوْلُهَا وَالَّذِينَ بُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بُوْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَانِهِمۡ يُحَافِظُونَ ۞ وَمَنَ اَظَلَمُ مِتَنِ إِفَنْرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَرْيُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ۗ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِنْلَ مَا أَنْزَلَ أَلِنَّهُ وَلَوْ نَرَى ٓ إِذِ الظَّالِمُونَةِ عَمَرَاتِ الْمُوْتِ وَالْمَلَاِّكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيَدِبِهِمُ وَ أَخِرِجُوۤاْ أَنْفُسَكُمُ ۚ الْيَوْمَ ثُجِّزَوْنَ عَذَابَ أَلْمُونِ مِمَا كُننُمْ نَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ غَيْرَ أَلْحَقٌّ وَكُنتُمْ عَنَ-ايَنِهِ، نَسَنَكُبرُونَ ١٥ وَلَقَدَجِئَنْمُونَا فُرِدِي كَاخَلَفْنَكُمُوء

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظَهُورِكُرُ وَمَا نَرِي مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُو الذِينَ زَعَمْتُهُو أَنَّهُمْ فِيكُو شُرَكُوا الْقَدَّ فَظَّعَ بَبْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُمُ مَّا كُننُمُ تَزَعُمُونَ ۖ إِنَّ أَللَّهَ فَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوِيُ يُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمُرِيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمُرِيِّتِ مِنَ الْجِيَّ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنِيَّ تُوفَكُونَ ١٠٥ فَالِقُ الإصباحِ وَجَعِلُ اليّلِ سَكَنّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَحُسَبَنَا ۚ ذَالِكَ نَقَدِيرُ الْحَزِيزِ الْعَلِيم ۖ وَهُوَ الْنِهِ جَعَلَ لَكُرُ النُّجُومَ لِنَهَ تَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرَ قَالَ لَحَرَّ قَادَ فَصَّلْنَا أَلَايَٰتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَهُوَ أَلذِ ٓ أَنشَأَكُ مِّن نَّفَسٍ وَلِحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا أَلَا يَكِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونٌ ۞ وَهُوَ أَلذِكَ أَنْزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَكْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ أَلَنَّخَلِمِن طَلِّعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّكِ مِّنَا عَنَكِ وَالزَّيْنُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُنَشَابِهٌ انظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ }

إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَاَيْتِ لِقَوْمٍ بُومِثُونٌ ۞ وَجَعَلُواَ لِلهِ شُرَكَاءَ أَلِجَنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَّقُواْلَهُ وبَنِبِنَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالِي عَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِيعُ أَلسَّمَوْنِ وَالْأَرْضَّ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَسَلِحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيَّءٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَهُ عِلَيْمٌ ۞ ذَالِكُواٰلَةُ رَبُّكُو لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّشَةَءِ فَاغَبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَةِءِ وَكِيلٌ ۖ لَاتُدُرِكُهُ اللابْصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ اللابْصَارُ وَهُوَ اللَّهِيفُ الْخَبِيرُ ۞ قَدُجَاءَكُم بَصَآ بِرُمِن رَّبِّكُم ۖ فَنَنَ اَبْصَرَفَلِنَفْسِهِ، وَمَنْعَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ الْأَبَكِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إَتَّبِعُ مَآ أُوجِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوٌّ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَّ ۞ وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا أَشْرَكُو اْوَمَاجَعَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا ۗ وَمَآ أَنْتَعَلَيْهِم بِوَكِيلٌ۞ وَلَا تَسُبُّواْ الذِينَ

يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَيَسُنَّهُواْ أَللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِعِلْمُ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مِّ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَا أَبْمَانِهِمْ لَين جَاءَ تُهُمُّهُ وَءَايَةٌ لَيُومِئُنَّ بِهَا قُلِ إِنَّنَا أَلَا بَتُ عِندَاللَّهُ وَمَا يُشْعِرُكُمُ وَ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يُؤمِنُونَ ۞ وَنُفَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُومِنُواْ بِرِءَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلُوَانَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُلَإِكَهُ وَكَالَّهُمُ الْمُوْتِيْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَءَءِ فِبَالَامَّا كَانُواْلِيُومِنُوٓاْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَلَّهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَّ ۞ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٓءٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ أَلِانسِ وَالِجُنِّ بُوْحِ بَعُضُهُمُ وَ إِلَىٰ بَعۡضِ زُخۡرُفَ أَلۡقَوۡلِ غُرُورًا ۗ وَلَوۡشَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَـٰ لُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٥ وَلِنَصْغِي إِلَيْهِ أَفْهِدَةُ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَنَرِفُواْ مَا هُمُّ مُّقَنَرِفُونَ اللهِ

أَفَغَيْرَ أَللَّهِ أَبْتَغِ حَكَّا وَهُوَ أَلذِتَ أَنزَلَ إِلَيْكُو الْكِتَابَ مُفَصَّلَا وَالَّذِينَءَ انْيُنَهُمُ الْكِنْكِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلُّ مِّن رَّيِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُحْتَرِبَنَّ ۞ وَتَمَّتَ كَلِمَكُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّامُبَدِّلَ لِكَامِنتِهِ ۚ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ وَإِن تُطِعَ آكَ ثَرَمَن فِي إِلَارْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَّ هُمُ ٓ إِلَّا يَخَرُصُونَّ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَن سَبِيلِهِ " وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كُننُم بِعَايِنِهِ مُومِنِينٌ ﴿ وَمَالَكُمْ ءُ أَلَّا تَاكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَا سُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّهَ عَلَيْكُمْ ۚ إِلَّا مَا أَضْطُرْرَتُمُ ۗ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهُوآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينُ ٥ وَذَرُواْ ظَلِهِ رَأَلِا ثُمِّ وَبَاطِنَهُ مَ إِنَّ أَلَذِينَ يَكْسِبُونَ أَلِاثُمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَّ ۞

وَلَا تَاكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ مُ لَفِسْنُ وَإِنَّ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآبِهِمۡ لِيُجَادِلُوكُمُ وَإِنَاطَعُتُمُوهُمُ إِنَّكُرُ لَكُشِّرِكُونٌ ۞ أَوَمَن كَانَ مَيِّتَا فَأَحْيَبُنَاهُ وَجَعَلْنَالَهُ وِنُورًا يَمْشِي بِهِ فِي أِلنَّاسِ كَمَن مَّثَالُهُ وفِي الظُّلْمَانِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْجَفِينَ مَا كَانُواْ يَعْلُونَ ١٥ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِكُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِهِ الْبَمْ كُوْواْفِهِ الْوَمَا يَمْكُونُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ١٠ وَإِذَا جَآءَتَهُمُ وَايَدُ فَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُو بَيْ مِثْلَمَا أُو نِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۚ إِللَّهُ أَعُلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ مَ سَيُصِيبُ الذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُعِندَ أَلَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدً بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ فَنَ بُرِدِ إِللَّهُ أَنَّ جَهَدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ وِلِلِاسْلَكِرْ وَمَنْ بَيْرِدَ أَنْ يَّضِلَّهُ وِيَجْعَلُ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّا يَصَّعَّدُ فِي إِلسَّهَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى أَلِذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسَتَفِيكًا

قَدْ فَصَّلْنَا أَلَا يَثِ لِفَوَمِ يَذَّكَّرُونَ ﴿ لَهُ مُ دَارُ السَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمُّ وَهُوَ وَلِبُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا يَهْ عَشَرَ أَلِجِنّ قَدِ إِسْتَكُثُرُتُم مِّنَ أَلِا نِسْ وَقَالَ أُوۡلِيَآ وُّهُمۡ مِّنَ أَلِانسِ رَبَّنَا اَسۡتَمَٰنَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضِ وَبَلَغۡنَاۤ أَجَلَنَا أَلِنِكَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ أَلنَّارُ مَثُوِيكُمُ خَلِدِينَ فِيهَأ إِلَّا مَاشَاءَ أَلَّكُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَا لِكَ نُولَا بَعْضَ أَلظَّلِمِينَ بَعْضَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَّ ١٤ يَهُعَنْهُ أَلِحُنّ وَالْإِنسِ أَلَرَ يَا تِكُورُ رُسُلُ مِّنكُورِ يَقُصُّونَ عَلَيْكُورَةِ ءَا يَكِيَ وَيُنذِرُونَكُرُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ آهَاذًا قَالُواْ شَهِدَنَا عَلَيَ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنِيا وَشَهِدُواْ عَلَيْ أَنْفُسِهِمْ وَأَنَّهُ مُ كَانُواْ كِفِرِينَ ۞ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُنُ رَّبُّكَ مُهَلِكَ أَلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَفِلُونَ ١٥ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَاعِلُواْ وَمَارَبُكَ بِغَفِلِ عَمَّا يَعَلُونَ ١ وَرَبُّكَ أَلْعَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأَ يُذُهِبَكُمْ

<u>وَيَسْنَخِ اللَّهِ مِنْ بَعُدِكُمْ مَّا يَشَاءُ كَآ أَنْشَأَكُمْ مِّن ذُرِيَّنِ فَوْمٍ - اخَرِيزَ</u> إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتِ وَمَا أَنْمُ بِمُعِجِينٍ بَنَّ ٥٠ قُلَ يَلْقَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ أُو إِنِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وَعَفِيَةُ الدّارِّ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ الظَّلِمُونَّ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلهِ مِمَّا ذَرَأَمِنَا لَكُرُبْ وَالْانْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَا بِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَا يِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى أَللَّهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَا بِهِمِّ سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَتِيرِمِّنَ ٱلْمُثَرِكِينَ قَنْلَ أَوَ لَلِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِلْيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهُمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ أَلَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفَنَرُونَ ١٠ وَقَالُواْ هَاذِهِ وَ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ للايطَعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ كُرِّمَت ظُّهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذَكُرُونَ اَسْمَ أَللَّهِ عَلَيْهَا إَفْنِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجَرِ بِهِم بِمَا كَانُواْ بَفْتَرُونَ ١٠ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ إِلَانُعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزُوَاجِنَا

وَإِنْ يَكُنْ مَّنِيَاةً فَهُمْ فِيهِ شُرِّكَاءُ سَيَجَزِيهِمْ وَصَفَهُمْ وَإِنَّهُ اللَّهُ وَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۚ قُلَ خَسِرَ أَلَدِينَ قَنَاتُواْ أَوَ لَاهُمُ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمُ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ أِللَّهُ إِفْ تِرَآءً عَلَى أَللَّهِ قَدضَّكُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠ وَهُوَ الذِحَ أَنْشَأَ جَنَّكِ مَّعَرُوسَكِ وَغَيْرَمَعُرُوشَكِ وَالنَّخَلَ وَالزَّرْعَ مُخَنَلِفًا اكُلُهُۥ وَالزَّيْنُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَسَكِبِهَا وَغَيْرَمُتَشَابِهٌ ِكُلُواْ مِن تُنَرِهِ ۚ إِذَآ أَثَمَّرَوَءَا تُواْحَقَّهُ . يَوْمَ حِصَادِهِ وَ وَلَا تُسْتَرِفُوا إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَّ ﴿ وَمِنَ أَلَانُعَامِ حَمُولَةً وَفَرَشَا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُوا خُطُونِ الشَّيْطِنَّ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِّينٌ ۚ ﴿ ثَكِينَا اللَّهَ عَلَيْهَ أَزُواجٌ مِّنَ أَلضَّأِن إِثْنَيْنِ وَمِنَ أَلْمَعْ إِثْنَيْنِ قُلَ- ٱلذَّكَرِ بْنِحَرَّمَ أَمِ الْانثَيَبْنِ أُمَّا إَشَّتَكَ لَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِ بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ١٠ وَمِنَ ٱلإِبلِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَغَرِ إِثْنَيْنِ قُلَ- ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمِ الْانتَيَبِن أَمَّا الشَّمَكَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانتَيَيْنُ أَمْ كُنتُمْ

شُهَدَآءَ إِذْ وَصِّيكُو اللَّهُ بِهَاذَا فَنَ اَظَلَمُ مِتَّن إِفَازَى عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ أَلنَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِكِ إِلْقَوْمَ أَلظَّلِمِينَّ ٥ قُللَّا أَجِدُ فِي مَا أَوْجِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطَعَمُهُ وَإِلَّا أَنْ يَّكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسُفُوحًا أَوْلَحَرِخِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْفِسُقًا اهِلَ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِهِ ۚ فَنَ اضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيُّمُ اللَّهِ وَعَلَى أَلَدِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِ عَظُفُرٍ وَمِنَ أَلْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَت ظُّهُورُهُمَا أُو الْحُوَايا ٓ أَوْمَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمِ ۚ ذَالِكَ جَزَيْنَهُمُ بِبَغْيِهِمُّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١ ﴿ فَإِن كُذَّ بُوكَ فَقُلُ رَّبُّكُمُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرُدُّ كُأَسُهُ عِنِ إِلْقَوْمِ الْمُحْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ أَلَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَاءَ ابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَيَّءٌ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلدِبنَمِن قَبَلِهِمۡ حَتَّىٰ ذَافُواْبَالۡسَنَا قُلُ هَلَعِندَكُمْ مِّنْعِلْم فَتُخْرَجُوهُ لَنَآ إِن تَنَبِّعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَ اَنغُمُ ۚ إِلَّا تَخْرُصُونَّ ۞

قُلُ فَلِيهِ إِلْحُجَّةُ ۚ ٱلْبَالِغَةُ ۗ قَالَوْشَاءَ لَهَدِيكُو ۗ أَجْمَعِينٌ ۞ قُلُ هَلْرَّ شُهَدَآءَ كُو الذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هَاذَا فَإِن شَهدُواْ فَلَا تَنْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا نَتَّبِعَ اَهُوَآءَ أَلَّذِينَكَذَّبُواْ عِايْذِنَا وَالَّذِينَ لَايُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۖ ٥ قُلُ تَعَالُواْ اَنْلُ مَاحَرَهَ رَبُّكُو عَلَيْكُم و أَلَّا تُشْرِكُواْ بِيهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَنَا ۗ وَلَانَقَتُلُوٓا أَوَلَاكُمْ مِن اِمۡلَقِ نَحۡنُ نَرَرُفُكُمۡ وَإِيَّاهُمَّ وَلَانَقُ رَبُوا الْفَوْحِشَ مَاظَهَرَمِنْ اوَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقَ نُالُواْ أَلنَّفَسَ أَلِيْ حَرَّهَ أَللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصِّيكُمْ بِهِ ـ لَعَلَّكُمْ ۖ تَعْقِلُونَ ١٠٥ وَلَا نَقْتَرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَأْخُسَنُ حَتَّى يَبَلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا ۚ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِّ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسَعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيٌّ وَبِعَهْدِ إِللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصِّيكُمْ بِهِ عَلَكُمْ تَذَّكَّرُونَّ ﴿ وَأَنَّا هَاذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُرْ

عَن سَبِيلِهِ، ذَالِكُرُ وَصِّيكُمْ بِهِ الْعَلَّكُمُ تَنَّقُونَ ١ ثُمَّءَ انَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَا تَمَامًا عَلَى أَلذِتَ أَخَسَنَ وَنَفْصِيلًا لِكُلِّ شَاءً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ بُومِنُونٌ ۞ وَهَلْذَا كِنَكُ انزَلْنَهُ مُبَارِكٌ فَانَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ ثُرَّحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُوٓا ۚ إِنَّمَآ أَنُر لَ ٱلۡكِنَٰكِ عَلَىٰ طَآ بِفَتَيۡنِ مِن قَبُلِنَا وَإِن كُنَّا عَندِرَاسَتِهمُ لَغَلْفِلِينَ ﴿ أَوۡ تَقُولُواْ لُوَاتَّاۤ أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلۡكِنَٰٰٰكِ لَكُنَّاۤ ٱلۡهَٰدِيٰمِنَهُمَّ فَقَدۡجَاۤءَكُرۡبَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمۡ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَنَ أَظَلَمُ مِتَن كَذَّبَ بِعَايَنِ إِللَّهِ وَصَدَ فَ عَنْهَا سَنَجْنِ مِ إِلَا بِنَ يَصَدِ فُونَ عَنَ-ايَنِنَا سُوٓءَ أَلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَدِفُونَ ٥٠ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَانِيَهُ مُ الْمُلَإِكَةُ أُوِيَاتِيَ رَبُّكَ أُوْيَاتِيَ بَعْضُءَ ايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَاتِي بَعْضُءَ ايَنْ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِبْمَنْهَا لَرْ تَكُنَّ - امَنَتْ مِن قَبَلُ أَوْكُسَبَتَ فِي إِبَكِنهَا خَيْراً قُلِ اِنظَوْ وَا إِنَّا مُنظَوُونَ الْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّعٍ إِنَّمَا ٱلْمَرُهُمُ وَإِلَى أَللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ مَنجَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ مُ عَشْرُ أَمُّنَا لِهَا وَمَنجَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجَزِيَّ إِلَّامِثْلَهَا وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَّ ۞ قُلِ إِنَّنِي هَدِ يَنِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِبِمَّ دِينَاقَيِّمَامِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ قُلِ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِحَ وَمَحَيِّ آمِّ وَمَعَاتِي لِلهِ رَبِّ الْغَالَمِينَ ۞ لَاشَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَالِكَ أَمْرُثُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلَ اَغَيْرَاللَّهِ أَيْغِ رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٌ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَوْرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخْرِيٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَنَالِفُونَ ١٠٠ وَهُوَ أَلْزِهِ جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ أَلَارْضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَكِ لِيَبُلُوكُمْ فِي مَا ءَ ابْيْكُمْ وَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١





وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي إِلَارُضِ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِبِهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّانَشَكُرُونٌ ۞ وَلَقَدْخَلَقَنَكُمُ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمُ نُمَّ قُلْنَا لِلْمُلَيِّكُةِ السِّجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنُ مِنَ ٱلسَّجِدِينُ ۞ قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَ اَمَرْتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَفُنْنِهِ مِن بَّارٍ وَخَلَفَتَهُ ومِن طِينِّ ۞ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنَكَبَّرَ فِبِهَا فَاخْرُجِ إِنَّكَ مِنَ أَلْصَّلِغِرِبُنَّ ﴿ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمِ بُبُعَنُّونَّ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِينَ ۞ قَالَ فِمَآ أَغُوَ بَنَنِ لَأَفْعُ لَأَفْعُ لَأَفْعُ لَا ثَعْلَا لَهُ مُ صِرَاطَكَ أَلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَا نِيَنَّهُ مِ مِّنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَ اَبْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآ بِلِهِمْ وَلَا تِجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينٌ ۞ قَالَ اَخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّلُحُورًا لَّنَ نَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنكُمْ وَأَجْعَبِرَّ وَيَكَادَمُ السَّكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ أَلِحَنَّةً فَكُلا مِنْ حَيْثُ

شِئْتُمَّا وَلَانَقُرَبَا هَاذِهِ إِللَّهَجِيَّةِ فَتَكُونَا مِنَ أَلظَّالِمِينَّ ۞ فَوَسُوَسَ لَهُمَا أَلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَمُمَامَا وُورِيَ عَنْهُمَامِن سَوْءَ اتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهِيكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ إِللَّهُ عَلَى الشَّبَعَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَامِنَ أَلْخَالِدِينٌ ٥٠ وَقَاسَمَهُمَآ إِخِّ لَكُمَا لِمَنَ أَلنَّضِحِينَ ۞ فَدَلِّبِهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا أَلشَّجَرَةِ بَدَنَ لَهُمَا سَوْءَ انْهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجُنَّةِ وَنَادِيهُمَا رَبُّهُمَا أَلْمَ اَنْهَكُما عَنْ تِلْكُما الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَّا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرُ تَغَفِوْلَنَا وَتُرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَلِيرِينَ اللهِ قَالَ إَهْ بِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُولُ وَلَكُمْ فِي إِلَارْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِّ ۞ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا نَمُونُونَ وَمِنْهَا نُخْنَرَجُونٌ ١٤٤٠ يَكِيْحِ - ادَمَ قَدَ أَنزَ لَنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا يُؤرِ عَسَوْءَ اتِّكُرُ وَرِيشًا وَلِبَاسَ

النَّقُويُّ ذَالِكَ خَيْرٌ "ذَالِكَ مِنَ - ايَنِ إِللَّهِ لَعَلَّهُ مَ يَذَّكُونَ ۞ يَهْنِخِ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطُنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِّنَ أَلِحَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ لِنِهِمَ ۚ إِنَّهُ يَرِيكُمْ مُو وَقِيلُهُ وِمِنْ حَيْثُ لَا ثَرُوْنَهُمُ وَ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلذِينَ لَايُومِنُونٌ ۞ وَإِذَا فَعَلُواْ فِحْنَنَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُل إِنَّ أَلَّهَ لَا يَامُرُ بِالْفَحِّنْ أَوْ أَتَفُولُونَ عَلَى أَلَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ١٠ قُلَ اَمَرَ رَنِّ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَكُلُّ مَسِيعِدٌ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَابَدَأْكُرُهُ تَعُودُونَ ١٣٠٥ فَرِيفًا هَدِي وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ اِنَّخَذُواْ الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَيَحَسِبُونَ أَنَّهُ مُ مُّهُنَدُونَ ١٤ يَلِيخٍ ءَ ادَمَ خُذُواْ زِينَنَكُمْ عِندَكُلُّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا نُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ وَلا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ النِّهِ الْخِ ۗ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۗ وَالطَّيِّبَكِ مِنَ أَلرِّزُقٌ قُلُ هِيَ لِلذِبنَءَ امَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ إِلدُّنْيَاخَالِصَةُ يُوْمَ الْقِيَهْمَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْايْتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلِ إِنَّمَا حَرَّهَ رَدِّتِي أَلْفَوْلِحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْ مَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحُقِّ وَأَنْ تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِيهِ سُلْطَكْنَا وَأَنْ تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَّ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ إَجَلٌ فَإِذَاجَاءَ اجَلُهُمْ لَا يَسَتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا بِسَنَقَدِمُونَ ١٠٠ بَلْبَخِ ءَادَمَ إِمَّا يَانِبَنَّكُورُ رُسُلٌ مِّنكُرُ يَقُصُُّونَ عَلَيْكُرُ اللَّهِ عَالَيْتِ فَنَ إِنَّتِي وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَبْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْنَ نُونٌ ١٠٠ وَالَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَنِنَا وَاسْتَكُبَرُواْ عَنْهَا أَوُلِيْكَ أَصْحَكِ الْبّارِهُمْ فِبَهَا خَلِدُونَّ ۞ فَنَ اَظُلَمُ مِمَّنِ إِفْنَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا اَوْكَذَّبَ بِعَايِنْهِ عَ أَوُلَيْكَ يَنَالَهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ أَلْكِنَبُ حَتَى إِذَاجَاءَ تَهُمُ رُسُلْنَا يَنُوَفُّوۡ نَهُمۡ قَالُوٓا ۚ أَبِّنَ مَا كُننُمۡ تَدۡعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ واْعَلَى آَنُفُسِهِمُ وَأَنَّهُمُ كَانُواْ كِفِرِينَّ ۞ قَالَ اَدَخُلُواْ فِيم أَنْمُم قَدُخَلَتَ مِن قَبُلِكُمْ مِّنَ أَلِجُنِّ وَالْإِنسِ فِي النِّارُّ كُلَّمَا دَخَلَتْ المَّذُّ لَّعَنتُ الْحَنَهَ الْحَنَهَ احْتَى إِذَا إِذَا إِذَا إِذَا أَرَّكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ اخْرِيْهُ مَ لِأُولِيْهُمْ رَبَّنَا هَا وَلَاءً أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفَامِّنَ ٱلبَّارُّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَّ ٢٠ وَقَالَتُ اللَّهُ اللَّهُمْ لِلأَخْرِيهُمْ فَأَكَّانَ لَكُوعَلَيْنَامِن فَضَلِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ٣ إِنَّ ٱلذِينَ كَذَّبُو أَبِئَا يَلِنَا وَاسْتَكْبَرُواْعَنُهَا لَا ثُفَتَّحُ لَهُمُوٓ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُخُلُونَ أَلْجُنَّةَ حَتَّى يَلِحَ أَلْجُمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَا لِكَ نَجَزِهِ الْجُرْمِينُ ١٠ لَهُم مِّن جَهَنَّهَ مِهَادٌّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِّ وَكَذَالِكَ نَجْرِت إِلظَّالِمِينَّ ۞ وَالَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّالِحَتِ لَانْكَلِّفُ

نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَّا أَوْلَيِّكَ أَصْحَكُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِح مِن تَحْتِهِمُ الْانْهَارُ وَقَالُواْ الْحَكَمَدُ لِلهِ الذِهِ هَدِينَا لِهَاذًا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدِينَا أَلَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوٓا أَنَ تِلْكُرُ الْجَنَّةُ أُورِنَّ ثُمُوْهَا بِمَا كُنْهُمْ تَعْكُونٌ ۞ وَنَادِيَّ أَصْحَانُ لَلْخُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدَ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُو حَقًّا قَالُواْ نَعَمِّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَبُنَهُمْ وَأَن لَّعُنَهُ اللَّهِ عَلَى أَلظَّالِمِينَ ۞ أَلْذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كُفِرُونَ ۞ وَبَيْنَهُمَا جِحَابٌ وَعَلَى أَلَاغَرَافِ رِجَالٌ يَعَرِفُونَ كُلَّا بِسِيمِيهُمَّ وَنَادَوَاْ اَصْحَبَ ٱلْحِنَّةِ أَنْ سَلَا عَلَيْكُمْ لَرِّيَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطَعُونَ ٥٠ وَإِذَا صُرِفَتَ اَبْصَرُهُمُ وَيِلْقَاءَ اصْعَبِ إِلَيَّارِ قَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

مَعَ ٱلْقُونِمِ إِلضَّالِمِينَّ ۞ وَنَادِيَ أَصْحَبُ الْاعْرَافِ رِجَالًا يَعْمِ فُونَهُم بِسِيمِيهُمْ قَالُواْمَا أَغْنِي عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُننُهُ تَسَتَكُبِرُونٌ ۞ أَهَوْ لَاءَ إِلذِينَ أَقُسَمَتُهُ لَا يَنَا لَهُمُ اللَّهُ برَحْمَةٌ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُرُ وَلَا أَنْتُمْ نَحْنَ نُونٌ ﴿ وَنَادِي أَضْعَكِ النَّارِ أَصْعَلِ الْجُتَّةِ أَنَ اَفِيضُواْ عَلَيْنَامِنَ أَلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالْوَاْ إِنَّ أَللَّهَ َ حَرَّمَهُمَاعَلَى ٱلْكِفِرِينَ ۞ ٱلذِبنَ إَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَعَرَّ تُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنِيَّا فَالْيَوْمَ نَنسِيْهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ بَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَٰذِيَا بَحَحَدُونٌ ۞ وَلَقَدُ جِئْنَاهُم بِكِنَكِ فَصَلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُومِنُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ ۚ بِوَمَ يَاتِ نَاوِيلُهُ ۥ يَقُولُ الذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدْجَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحُقّ فَهَلَ لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا آَوْنُرَدُّ فَنَعَمَلَ غَيْرَ

أَلْنِكَ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوۤ الْنَفْسَهُمۡ وَضَلَّعَنَهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الذِه خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْارْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إَسْتَوى عَلَى أَلْعَرُيْنَ يُغْسِي إليْلَ أَلنَّهَارَ يَطَلُبُهُ وَحِيْبِنَّا وَالشَّمْسَ وَالْفَهَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرِنِ بِأُمْرِهِ عُلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْامْرُوتَ بَارِكَ أَلَّهُ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ ۞ اَدْعُواْرَبَّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةٌ إِنَّهُ لَا يُحِتُّ المُعْنَدِينَ ٥ وَلَانْفُسِدُواْفِ إِلَارْضِ بَعْدَ إِصَلِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ أَلَّهِ فَرِيبٌ مِّنَ أَلْحُسِنِينٌ ٥ وَهُوَ الذِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ عَجَّزَ إِذَا أَقَلَّتَ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنَزَلْنَا بِهِ إِلْمُاءَ فَأَخْرَجْنَا بِيهِ مِن كُلِّ إِلشَّكُرْتِ كَذَالِكَ ثُخْرِجُ الْمُوتِي لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّونَّ ١٠٥ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخَرِّجُ نَبَانُهُ, بِإِذْ نِ رَبِّهِ، وَالذِهِ خَبُنَ لَا يَغَرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَشْكُرُونٌ ۞ لَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ء فَقَالَ يَنْ قَوْمِ إِنَّهُ دُواْ أَلْتُهُ مَا لَكُمْ مِينِ اللَّهِ غَيْرُهُ ۗ إِنِّيَأَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ ١٠٠ قَالَ أَلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ } إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٌ ۞ قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ فِ ضَلَلَةٌ وَلَكِخَةِ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۞ أَبُلِّغُكُم رِسَالَتِ رَبْحِ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ أَلِنَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ أُوَعِجِبْنُمُو أَنْ جَاءَكُمْ ذِكُرُهُ مِّن رَبِّكُو عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُر لِيُنذِ رَكُرُ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونٌ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ لِلْفَلَّكِ وَأَغْرَقْنَا أَلِذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَا ۚ إِنَّهُ مَ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينٌ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَلْقَوَمِ إِنْعُبُدُوا أَلَّهَ مَا لَكُمْ مِّن اِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قَالَ ٱلۡمَلَأُ ۚ الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ أَلْكَذِبِبُّ ١ قَالَ يَنْقُوۡمِ لَيۡسَ بِ سَفَاهَةُ وَلَاكِةِ رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ 💮

أَبُلِّغُكُمْ رِسَالَكِ رَخِّ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِينٌ ۖ أَوَعِجَبْتُمُ وَ أَنجَاءَكُرُ ذِكُرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُرُ لِيُنذِ رَكُمٌّ وَاذْكُرُوّا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَالَىٰ بَصَطَةً فَاذَّكُوا أَءَ الآءَ أَلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ الْخَالَكُمُ تُفْلِحُونَ قَالْوَّاْ أَجِئَنْنَا لِنَعْبُدَ أَلِّهَ وَحُدَهُ, وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَانِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينٌ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبَّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ ٱلْجُحَادِ لُو نَنِي فِي أُسَمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنَخُ وَءَابَآ وُكُم مَّانَزَّلَ أَللَّهُ بِهَامِنسُلُطُنَّ فَاننَظِرُوٓا إِنِّے مَعَكُمُ مِّنَ ٱلْمُننَظِرِينَّ ۞ فَأَنْجَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ أَلْذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَانِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينٌ ١٠ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُرُ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ إِخْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهْ عَنْبُرُهُۥ قَدْجَآءَ نَكُمْ بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ مَاذِهِ مَنَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ وَ عَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي

أَرْضِ إِللَّهِ ۗ وَلَا نَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَاخُذَكُرُ عَذَابُ اَلِيُّمْ ۖ وَاذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعَدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِ إِلَارۡضِ تَنۡجُٰذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنۡخِنُونَ ٱلۡجِبَالَ بُبُوتًا فَاذَكُو وَاءَ الآءَ أَلِيَّهِ وَلَا تَعَنَّوُ افِي الْارْضِ مُفْسِدِينٌ ١ قَالَ ٱلۡكِرُّ الذِينَ اِسۡتَكُرُواْ مِن قَوۡمِهِ وللذِنَ اَسۡتُكُومُ واْمِن قَوۡمِهِ وللذِنَ اَسۡتُضۡمِعِفُواْ لِمَنَ ـ امَنَ مِنْهُمُو أَنَعَالَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُّ مِّن رَّبِّهِ ـ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِيهِ مُومِنُونٌ ۞ قَالَ الَّذِينَ السَّتَكُبَرُوٓا إِنَّا بِالذِحَ ءَامَنتُم بِيهِ كَفِرُونٌ ٥٠ فَعَقَرُوا النَّاقَذَ وَعَتَوَا عَنَ اَمْرِرَبِهِمْ وَقَالُواْ يَصْلِحُ البِنِنَا بِمَا تَعِدُ نَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِارِهِمَ جَلِيْنَ اللَّهُ فَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدَ ابْلَغْتُكُرُ رِسَالُهُ رَبِيِّ وَنَصَعَتُ لَكُمْ وَلَاكِن لَّا يَجُبُّونَ أَلنَّطِعِينٌ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأَتَاتُونَ أَلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَامِنَ كَحَدِ

مِّنَ ٱلْعَالَمِينُ ۞ إِنَّكُمْ لَتَانُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءَ بَلَ اَنتُمْ فَوَدُّ مُّسُرِفُونَّ ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُوٓا أُخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَنِكُمُ وَ إِنَّهُمُ وَأَنَّاسُ يَنَطَهَّرُونَ ١٣ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا إِمْرَأْتَهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَّ ۞ وَأَمُّطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۗ فَانظُرُكَيْفَ كَانَعَفِبَةُ الْجُرِّمِينَ ۞ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمۡ شُعَيْبًا قَالَ يَكْوَم إِغَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ ۚ فَذَجَاءَ نَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأُوفُواْ ٵٚڵڲؘڶۅؘٳڵؚؠۯٳڹۜۅؘڵٳۻۜۼڛؙۅٳ۠ٵڶؾۜٳڛٲۺؙؽٳٓءٙۿۨؠۨۅؘڵٳڡؙٛۺۑۮۅٳ۠ فِي إِلَارْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَالِكُوْخَيْرٌ لَّكُولُو إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ١٠ وَلَانَقَعُدُواْ بِكُلِّصِرَطِ تُوعِدُونَ وَنَصُدُّونَ عَنسَبِيل إللَّهِ مَنَ- امَنَ بِرِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوَجًا وَاذَكُرُوا إِذَ كُننُمْ قِلْيلًا فَكُنَّ رَكُرٌ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَعَلِمْهُ أَلْمُفَسِدِبِنَّ ﴿ وَإِن كَانَطَآبِهَ أَنُّ مِّنكُمْ يُ ءَامَنُواْ بِالذِحَ

أَرُسِلْتُ بِهِ ، وَطَآ إِفَةُ لَرَّ يُومِنُواْ فَاصِّبِرُواْ حَتَّىٰ يَحَكُمَ أَلَّهُ بَيۡنَنَّا وَهُوَخَيۡرُ اٰكۡحَاكِمِينَّ ۞ قَالَ ٱلۡحَلَآ اٰلَّهِ بِنَ إَسۡ تَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَشُعُبَبُ وَالَّذِينَءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوۡلَنَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنآ قَالَ أَوَ لَوۡ كَ كَرْهِينَّ ۞ قَدِ إِفْتَرَيِّنَا عَلَى أَلَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمُ بَعۡدَ إِذۡ نَجِّيٰنَا أَلَّهُ مِنْهَا ۗ وَمَا يَكُونُ لَنَاۤ أَنَ نَّعُودَ فِبِهَاۤ إِلَّا أَنْ يَنْنَاءَ أَلَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَنَّءٍ عِلمًا عَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا إَفْتَحْ بَبُنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَلِتِحِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَكَرُ ۚ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْنِ إِنَّبَعَنُّمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ ۗ إِذَا لَّخَلِئُونَّ ۞ فَأَخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُوا فِ دِارِهِمۡ جَاثِمِينٌ ۞ ٱلدِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَأَنَ لَّرْيَغُنَوَاْفِهَا ٱلذِينَكَذَّبُواْشُعَيْبًا كَانُواْ هُوۡ الْخُيٰرِينَ ۞ فَنُوَلِّي عَنْهُمۡ وَقَالَ يَافَوْمِ لَقَدَ اَبُلَغَتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِحَ وَنَصَحَتُ لَكُمْ

فَكَيْفَءَ اسِي عَلَىٰ قَوْمِ كِفِينَ ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَا فِ قَرْيَةٍ مِن بِنَّ عِ إِلَّا أَخَذُنَا أَهُلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَّ ١ أَمَّ بَدَّلْنَامَكَانَ أَلسَّيِّئَةِ إِلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدُ مَسَّى ءَابَاءَنَا أَلضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغۡتَةُ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونٌ ۞ وَلُوَانَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرِيٓ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوَاْ لَفَتَخَنَا عَلَيْهِم بَرَّكَٰكِ مِنَ أَلسَّهَآءِ وَالْارْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُ نَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَأُمِنَ أَهَلُ الْقُرِي أَنْ يَانِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَا بِمُونَ اللهُ أَوَامِنَ أَهُلُ الْقُرِي أَنْ يَكِانِبَهُم بَأْسُنَا ضُحِيَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَكُرَ أَللَّهِ فَالَا يَامَنُ مَكْرَ أَللَّهِ إِلَّا أَلْفَوْمُ الْخَسِرُونَ ٥ أُوَلَرْ يَهَدِ لِلذِينَ بَرِثُونَ ٱلأَرْضَ مِنَ بَعْدِ أَهۡلِهَا أَنَ لَّوۡنَشَاءُ أَصَبۡنَهُم بِذُنُوبِهِمُّ وَنَطۡبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ١٠ تِلْكَ أَلْقُرُى نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآيِهَا

وَلَقَدَ جَآءَ نَهُمْ رُسُلُهُ مِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْمِنِفَتِلُ كَذَالِكَ يَطَّبَعُ اللَّهُ عَلَىٰقُلُوبِ اِلْبَكِفِرِبِنَّ ۞ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِمِ مِّنْعَهَدِ ۗ وَإِنْ وَّجَدُنَاۤ أَكْثَرَهُمُ لَقَاسِقِيّزَ ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعُدِهِم مُّوسِي عَايَلْنِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَالِا بْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانظُرْ كَيْفَكَانَ عَفِيَةُ الْمُفْتِيدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِىٰ يَكُوْرَعَوْنُ إِنِّے رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۞ حَقِيقٌ عَلَىَّ أَن لَّا ۚ أَقُولَ عَلَى إَلَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ قَدۡ جِئۡنُكُم بِبَيِّنَةِ مِّن رَّ بَّكُمْ ۗ فَأُرۡسِلۡمَعِ بَنِے ۚ إِسۡرَآءِ يلِّ۞ قَالَ إِنكُننَ جِئْتَ بِعَايَزِ فَاتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَّ ۞ فَأَلَّقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِ وَثُعْبَانُ مُّبِينُ ١٥ وَيَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَا هِيَ بَبْضَاءُ لِلنَّظِرِينَّ ١٥ قَالَ أَلْمُلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَلِحٌ عِلِيٌّ ۞ بُرِيذُ أَنَّ بَحُنِّ جَكُمِيِّنَ اَرْضِكُمْ فَمَاذَانَامُرُونَ ١٥ قَالْوَا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمُدَآيِنِ حَلِيْهِ بِنَ ۞ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَخِي عَلِيمٌ ۞

وَجَآءَ أَلْسَعَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوُّا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَلِبِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لِمَنَ الْمُقَرَّبِينَ ١ قَالُواْ يَمُوسِيَ إِمَّآ أَن تُلْقِى وَإِمَّآ أَن تَكُونَ نَحَنُ الْمُلْقِينَ ۞ قَالَ أَلْفُواْ فَلَتَّآ أَلْقَوَاْ سَعَرُواْ أَغَيْنَ أَلْنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمَّ وَجَآءُو بِسِعْ عَظِيمٌ اللهِ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِيٓ أَنَ اَلْقِعَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّتُ مَايَافِكُونَ ١٥ فَوَقَعَ أَلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْ مَلُونَ ١ فَغُلِبُواْ هُنَا لِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِرِبنَ ١ وَأَلْفِي أَلْسَكَرَةُ سَلِجِدِينٌ ١٠ فَالْوَّاءَ امَنَّا بِرَبِ الْعَلْمِينَ ١٠ رَبِّ مُوسِيٰ وَهَارُونَ ١٠ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَ أَمَننُم بِيرِ عَ فَيَلَ أَنَ - اذَنَ لَكُوْرِهِ إِنَّ هَاذَا لَمَكُنَّ مَّكَرِّ ثَمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهۡلَهَافَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ اللَّهُ لَأَفُطِّعَنَّ أَيۡدِيكُمُ وَأَرۡجُلَكُمُ مِّنۡ خِلَفِ ثُمَّ لَا صُلِبَنَّكُمُ الْمَالِبَنَّكُمُ الْمَالِبَنَّكُمُ الْمَالِبَنَّكُمُ الْمَالِبَالْكُمُ الْمَالِبَالْكُمُ الْمُعَالِبَالْ مُنقَلِبُونٌ ١ وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَ امَنَّا بِعَايَكِ رَبِّنَا لَمَّا

جَاءَنْنَا رَّتَنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ نَوَفَّنَا مُسْلِمِينَّ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن فَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِىٰ وَقَوْمَهُ, لِبُفُسِدُواْفِ إِلَارْضِ وَيَذَرَكَ وَءَ الِهَتَكُ قَالَ سَنَقَتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيْ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوَقَهُمْ قَلِمُ وَنَّ اللَّهِ وَالَّهُ عَالَ مُوسِى لِقَوْمِ هِ إِسۡتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصۡبِرُوٓاْ إِنَّ أَلَارۡضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنۡ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } وَالْعَلِفِبَةُ لِلْمُنَّقِينٌ ۞ قَالُوَّا أَوُدِينَامِن فَبَل أَن تَانِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئَتَنَّا قَالَ عَبِينِ رَبُّكُمْ أَوْ أَنَّ يُهْلِكَ عَدُوَّكُو وَيَسْتَخِلْفَكُو فِ إلارْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعَمُلُونٌ ١ وَلَقَدَ أَخَذَنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ أَلْثَّكَرُتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كَّوُنَّ ١٠ فَإِذَاجَآءَتَهُمُ الْخُسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَانِهُۥ وَإِن نُصِبَهُمْ سَبِئَةٌ بِطَلَيْرُواْ بِمُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَآ إِنَّا طَإِرُهُمْ وَعِندَ أَللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْنَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ وَقَالُواْ مَهُمَا نَانِنَا بِدِءِمِنَ - ايَزِ لِتَنْسَحَ وَإِيهَا فَمَا خَنْ لَكَ بِمُومِنِينَ ٣

فَأَرِّسَلْنَاعَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْفُكَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَءَ ايَٰتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسۡنَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا جُّحۡ ِمِيزَّ ۞ وَلَتَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْرُ قَالُواْ يَهُوسَى اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا أَلِرِّجْزَ لَنُوُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِيلً ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٓ أَجَلِ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُرَيَنكُنُونَّ ۞ فَاننَقَمَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي إِلْيَمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلْنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينٌ ﴿ وَأَوۡ رَنَّنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ أَلَارُضِ وَمَغَارِبَهَا أَلْتِي بَارَكُنَا فِبِهَا وَنَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَلْحُسُنِيْ عَلَىٰ بَنْخِ ۗ إِسْرَآءِ بِلَ بِمَاصَبَرُواْ ۚ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ و وَمَاكَانُواْ يَعْمِ شُونٌ ١ وَجَوْزُنَا بِبَنِي إِسْرَآءِ بِلَ أَلْبَحْرَ فَأَتَوَاْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصِّنَا مِ لِهُمُّ قَالُواْ يَهْمُوسَى إَجْعَل لَّنَاۤ إِلَهَاكَمَا

لَهُمْوَءَ الِهَا أُنَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَا وُلَّاهِ اللَّهُ مُوْءَ اللَّهِ أَلْ أَع مُنَبِّرٌ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَلْطِلُ مَّا كَانُواْ يَعَلُونَ ١ قَالَ أَغَيْرَ أَللَّهِ أَبْغِيكُمْ وِ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى أَلْعَالِمِينَّ ۞ وَإِذَا لَجَيْنَكُمُ مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُرُ سُوءَ أَلْعَذَابِ يَقْنُلُونَ أَبْنَاءَكُرُ وَيَسْنَخَيُونَ نِسَاءَكُو ۗ وَفِي ذَالِكُم بَلاَ ۗ مِن رَبِّكُم عَظِيمٌ ۗ ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسِىٰ ثَلَاثِينَ لَيُلَةً وَأَتَمَمُّنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيَلَةً ۗ وَقَالَ مُوسِىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ آخَلُفْنِ فِي قَوْمِ وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ أَلْفُسِدِينٌ ﴿ وَلَتَّاجَاءَ مُوسِىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ ورَبُّهُ وَ قَالَ رَبِّ أَرِنِّ أَرْفِ أَنظُر إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرِينِ وَلَاكِنُ انظُرِ إِلَى أَلْجَبَلِ فَإِنِ إِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ نَرِينِ فَلَمَّا نَجَلِّى رَبُّهُ وِلِلْحَبَلِ جَعَلَهُ وِكُمَّا وَخَرَّ مُوسِى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ ثُبُنُّ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّكُ الْمُومِنِينَ ١ قَالَ يَكْمُوسِي إِنِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى أَلْتَاسِ

بِرِسَالَةِ وَبِكُلِمِ فَئُذْ مَاءَ انَيْتُكَ وَكُن مِّنَ أَلشَّكِمِ بَنَّ ١ وَكُنَبُنَا لَهُ وِفِي إِلَا لُوَاحِ مِن كُلِّ شَكَءٍ مَّوْعِظُهُ ۖ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَكَءٍ فَخُذُ هَا بِقُوَّةٍ وَامْرُ فَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأَوْرِيكُو دَارَ أَلْفَاسِفِينَ ١٠ سَأَصُرِفُ عَنَ- اِيَاتِيَ أَلَٰذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنَّ يَرُوٓا كُلَّ مَايَةٍ لَّا يُومِنُواْ بِهَا وَإِنَ بَرَوَاْ سَبِيلَ أَلرُّشَٰدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوُا سَبِيلَ أَلْغَيّ بَنَيْخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينٌ ۞ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَٰذِنَا وَلِقَاءِ اللاخِرَةِ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ هَلَيْجُنَ وَنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعَ لُونَ ١ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسِى مِنْ بَعَدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَالًا جَسَدَا لَّهُ وَخُوَارٌ الرِّيرَوَا النَّهُ وَلَا يُكُلِّمُهُمْ وَلَا يَهَدِيهِمْ سَبِيلًا إِنَّخَذُوهُ وَكَانُواْظَلِمِينٌ ٥ وَلَكَاسُقِطَ فِهَ أَيَدِبِهِمْ وَرَأُواْ اَنَّهُمْ قَدضَّالُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّرْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغَفِرْلَنَا

لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَلِيرِ بِنَّ ١ وَلَتَا رَجَعَ مُوسِيَّ إِلَىٰ فَوْمِرِ غَضْبَانَ أَسِفَاقَالَ بِيسَمَا خَلَفْتُنُمُونِ مِنْ بَعْدِيٌّ أَعِجَلْتُمُو أَمْرَرَبُّكُمْ وَأَلْقَى أَلَا لُوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ مَ إِلَيْهِ قَالَ إَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْفَوْمَ السِّنَضَعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِ فَالَا تُشْمِتَ بِيَ أَلَاعُدَآءَ وَلَا تَجْعَلِنِهِ مَعَ أَلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَّ ۞ قَالَ رَبّ إغْفِرْ لِي وَلِأَخِهِ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ أَلِذِبنَ اَتَّخَذُوا الْمِحَلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُّ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ يُكِ إِلْحَيَاوَةِ إِللَّهُ نَيا وَكَذَالِكَ نَجْزِك الِمُفَنَزِينَ ١ وَالَّذِينَ عَلَوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعُدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَا اسْكَتَ عَن مُّوسَى أَلْغَضَبُ أَخَذَ أَلَا لُوَاحَ وَفِي نُسْخَنِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۞ وَاخْنَارَمُوسِيٰ قَوْمَهُ وسَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَانِنَا فَلَمَّا أَخَذَ نَهُمُ الرَّجْفَةُ

قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُ مِيِّن فَبَلْ وَإِيَّكِي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّاۤ إِنۡ هِىۤ إِلَّا فِنۡنَتُكُ تُضِلُّ بِهَامَنَ نَشَآءُ وَتَهَدِ ٢ مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَلِفِينَ ٥ وَاكْنُ لَنَافِ هَذِهِ إِلدُّ نَياحَسَنَةً وَفِي إِلَاخِرَةِ إِنَّاهُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ عَ مَنَ اَشَاءُ وَرَحْمَنِ وَسِعَتْ كُلُّ شَءَءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلذِينَ يَتَّفَوُنَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُونَ وَالذِينَ هُم بِعَايَثِنَا يُومِنُونَ ۞ ٱلذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنِّبَءَ ٱلْاحْيَّ ٱلذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي إِلتَّوْرِيةِ وَالْإِنجِيلِ يَامُرُهُمْ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهِيهُمْ عَنِ إِلَمُنكر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَانِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَابَاتَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وَإِصْرَهُمْ وَالْاغْلَلَ أَلْتِ كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَا مَنُواْ بِهِ وَعَنَّ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الذِّ أَلِاتُ أَيْرَلَ مَعَهُ وَ أُوْلِيِّكَ هُو الْمُفْلِحُونَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا أَلْنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِلَيْكِ لَهُ مِمْلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ نُحِيِّهِ وَبُمِيثٌ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبَيَّءِ اِلْاحِيِّ الذِهِ يُومِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَانِهِ وَ النَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ۞ وَمِن قَوْمِر مُوسِيٓ أُمَّةُ يُهَدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِـ يَعْدِلُونَ ۞ وَقَطَّعْنَكُمُ النُّنْكَ عَنْهَ وَ أَسْبَاطًا الْمَمَّا وَأُوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ مُوسِى إِذِ إِسۡتَسۡفِيهُ قَوۡمُهُ ۗ أَن إِضِّرِب يِّعَصَاكَ ٱلْحِيِّرِ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اِنْنَتَاعَشَرَةَ عَبْنَا ْ قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَّاسِ مَّشَرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوكُ كُلُواْ مِن طَيِّبَنِ مَارَزَقُنَكُمْرٌ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمَ يَظَلِمُونَّ ۞ وَإِذْ فِيلَ لَأَمُ اسْكُنُواْ هَاذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْمِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابِ سُجَّدًا تُغُفِّرَ لَكُو خَطِيَّاتُكُو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينٌ ١ فَبَدَّلَ الذِينَ ظَالَمُواْ مِنْهُمْ قَوَلًا غَبُرَ الذِي

قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ أَلْسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَسُعَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الْحِ كَانَتْ حَاضِرَةً أَلْبَحَرْ إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ نَاتِيهِمْ حِينَانُهُ مُ يَوْمَ سَبَنِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَاتِيهِمٌّ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم إِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٥ وَإِذْ قَالَتُ امَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا إِللَّهُ مُهَلِكُهُمُ وَأَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعَذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَّغُونَ ١ فَاكْمَا نَسُواْمَا ذُكِّرُواْ بِهِ يَ أَبْجَيْنَا أَلْذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوَّءِ وَأَخَذْنَا أَلْذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُفُونَ ١٠ فَكُمَّا عَنَوْاْ عَن مَّانُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْقِرَدَةً خَلِيبِينَ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ وَإِلَىٰ يَوْمِ الْفِبَكَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِفَابِ وَإِنَّهُ وَلَعَفُورٌ رَّحِيٌّ ١٠ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي إِلَارْضِأَمَّا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ

وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُونَهُمُ بِالْحُسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ اللهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَبَ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا أَلَادَ بِي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلَنَا وَإِنّ يَّانِهِمْ عَرَضٌ مِّنْلُهُ و يَاخُذُوهٌ أَلَرٌ يُوخَذُ عَلَيْهِم مِّينَاقُ الْكِنَابُ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى أَلَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهُ وَالدَّارُ الْاحِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّفُونَ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ١ وَالَّذِينَ بُمُسِّكُونَ بِالْكِنَبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَأَ لْمُصْلِحِينٌ ﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا أَلْجُبَلَ فَوَقَهُمْ كَأَنَّهُ وْظُلَّةٌ \* وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَاءَاتِيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذَّكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونٌ ١٠٥ وَإِذَ آخَذَ رَبُّكَ مِن عَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّانِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمُ وَ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلِيٌّ شَهِدَنَآ أَنَ تَقُولُواْ بِوَمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّاعَنَ هَاذَاغَلِفِلِينَ ﴿ أَوْ تَغُولُوٓا إِنَّمَا أَشَرَكَ

ءَابَآؤُنَامِن قَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِّنَ بَعْدِهِمُّ ۖ أَفَنْهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ أَلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْايَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَلْذِحَ ءَ إِنْيُنَاهُ ءَ ايَٰذِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَنَّبَعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ أَلْغَاوِبنَّ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعُنَاهُ بِهَا وَلَكِكَنَّهُ ۚ أَخُلَدَ إِلَى أَلَارْضِ وَاتَّبَعَ هَوِيْهٌ فَمَثَلُهُ ۥ كَمَتَلِ اِلْكُلِّبِ إِن نَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَنَ اَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَثُ ذَالِكَ مَثَلُ الْقَوَمِ الذِينَ كَذَّ بُواْ عَايُذِنَّا فَاقَصْصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ سَاءَ مَثَلًا إِلْقَوْمُ الذِينَكَ ذَّبُواْ بِعَايُلِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظَلِمُونَ ١٠ مَنَ يَّهَدِ إِللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهُتَدِيُّ وَمَنْ يُنْضِلِلُ فَأَوْلَيِّكَ هُوْ الْخَلِيرُونَ ۞ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَنِيرًا مِّنَ أَلِجُنِّ وَالْإِنسِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُ مُرِهِ أَعَيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ وَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَٱۚ أُوْلَٰإِكَ كَالَانْعَلِمِ بَلَهُمُۥ أَضَلُّ أَوْلَإِكَ هُوُ الْغَلِفِلُونَ ۞

وَلِلهِ إِلَّا لَهَ مَا عُ الْخُسَنِيٰ فَادْعُوهُ بِهُمَّا وَذَرُواْ الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلِيهِ " سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْكُونَ ۞ وَمَخَنَّ خَلَفْنَا أَمَّةُ اللَّهُ اللَّهُ بَهَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِيء بَعُدِ لُونَّ ۞ وَالذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَٰنِنَا سَنَسْتَدَرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِ لَهُمُ وَإِنَّ كَيْدِ هِ مَنِينٌ ١ أَوَلَرُ يَتَفَكَّرُ وَأَمَا بِصَلِحِبِهِ مِقِنجِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُونِ إِلسَّمَاوَانِ وَالْارْضِ وَمَاخَلَقَ أَلَّهُ مِن شَكَءٍ وَأَنْ عَسِيَّ أَنْ يَكُونَ فَدِ إِقَنْزَبَ أَجَلُهُمْ فِيَأْيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ ۚ يُومِنُونَ ۞ مَنْ يُّضَلِل إللَّهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ يَسْكَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيْهَا قُلِ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِنْدَ رَخِيًّ لَا يُجِلِّمَ الوَقَنِهَ ۚ إِلَّا هُو نَفُلُتَ فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ لَا تَانِيكُمُ وُ إِلَّا بَغَنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حِجْ عَنْمَّا قُلِ إِنَّمَاعِلُمُهَا عِندَ أَلَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكۡنَرَأَلْنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَّ ۞ قُل لَّا أَمۡلِكُ

لِنَفْسِهِ نَفْعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ أَلَّكُ وَلَوْكُنْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسۡتَكُثَرۡتُ مِنَ أَلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِى أَلۡشُوٓءٌ إِنَ اَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ وَيَشِيرُ لِقُوَمِ يُومِنُونَ ١٠ هُوَ أَلذِ خَلَفَكُم مِّن نَّفُسِ وَلَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشِّيهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِرَّهُ فَلَمَّآ أَثُقَلَت دَّعَوَا أَللَّهَ رَبَّهُ مَا لَيِنَ - اتَيُنْنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ أَلشَّكِينَ ﴿ فَالْمَّاءَ إِنِهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ وِشِرُكًا فِيمَا ءَ ابْبِهُمَّا فَنَعَالَى أَلْلَّهُ عَمَّا يُنْبِرِكُونَ ۞ أَيُشْبِرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ ۞ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمُ وَإِلَى أَلْهُدِي لَا يَتْبَعُوكُو سَوَاءً عَلَيْكُمْ وَ أَدَعَوْ تُمُوهُمُوهِ أَمَرَ اَننُمُ صَلِمَتُونَّ ﴿ إِنَّ اَلَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ عِبَادٌ اَمْنَالُكُو ۚ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ مُ إِن كُنكُمْ صَلدِقِينٌ ١ أَلَهُمُو أَرْجُلٌ يَمَشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ وَأَيْدِ يَبْطِشُونَ

بِهَا ٱلْمَ لَهُ مُوَ أَعَيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ وَ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ الدِّعُوا شُرَكَاءَكُم خُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلِحِّي أَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَلِّكُ وَهُوَ يَتُولَّى الصَّالِحِينَّ ا وَالَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِمِ عَلَا يَسَتَطِيعُونَ نَصَّرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُ يَنصُرُونَ ١٠٠ وَإِن تَدَعُوهُمُ وَ إِلَى أَلَهُدِي لَا يَسْمَعُواْ وَتَرِيلُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِ الْعَفْوَ وَامْرَ بِالْعُرُفِ وَأَغْرِضُ عَنِ الْجَيْهِلِينَ ۞ وَإِمَّا يَـنزَغَنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطَانِ نَزِغٌ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ إَنَّ غَوِاْ إِذَامَسَّهُمۡ طَٰؠِّفٌ مِّنَ أَلشَّيۡطُنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ ١٠ وَإِخُوانُهُمْ بُمِدُّ ونَهُمْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَا يُقْصِرُونَ ١ وَإِذَا لَرۡ تَاتِهِم بِعَاٰيَةٍ قَالُواْ لُوَلَا إَجۡنَبَتِهَا ۚ قُلِ إِنَّمَاۤ أَنَّبِعُ مَا يُوجِيَ إِلَىَّ مِن رَّبَةٍ هَاذَا بَصَآبِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِّقَوَمِ يُومِنُونَ ۗ ۞ وَإِذَا قُرِحَ ٱلْقَرْعَ الْقَرْعَ الْفَاسْنَمَعُواْلَهُ وَأَنْصِنُواْ

لَعَلَّكُو تُرُجَمُونَ ﴿ وَاذْكُو رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ أَلْجَهُرِمِنَ أَلْقَوَلِ بِالْغُدُوِ وَالْاصَالِ وَخِيفَةً وَدُونَ أَلْجَهُرِمِنَ أَلْقَوَلِ بِالْغُدُوِ وَالْاصَالِ وَلِانَكَ نَعْنَ مِنَ أَلْغَلْفِلِينَ ﴿ وَلَانَصَالُ مَعْنَا لَا لَكُونِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ عِندَ رَبِّكَ وَلَانَكُ وَلَا اللَّهِ مِنْ عِندَ رَبِّكَ وَلَا اللَّهِ مِنْ عِندَ رَبِّكَ وَلَا اللَّهِ مِنْ عِندَ رَبِّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ عِندَ رَبِّكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



يِسْ السَّهُ الرَّحْمَرِ السَّهِ الرَّحْمَرِ السَّهِ الرَّحْمِرِ السَّهِ الرَّحْمِرِ السَّهِ السَّمَ وَالرَّسُولِ فَاتَّعُواْ السَّهَ وَالرَّسُولِ فَاتَّعُواْ السَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُننُم السَّهَ وَالسَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِن كُننُم اللَّهَ وَالسَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِن كُننُم مُّومِنِينَ وَإِنَّمَا المُومِنُونَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ السَّهُ وَجِلَتُ مُومِنِينَ وَإِنَّمَا المُومِنُونَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ السَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيمَ عَلَيْهِمُ وَءَايَانُهُ وَزَادَتُهُ مُوءَ إِيمَانَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ فَا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ فَ الْذِينَ يُقِيمُونَ الْمُومِنُونَ حَقَّا لَهُمُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ فَا أَوْلِينَ يُقِيمُونَ الْمُهُونَ وَعَمَّا لَهُمُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ فَ أَوْلَيْكَ هُوا المُومِنُونَ حَقَّا لَهُمُ مَا وَيَعَلَى وَيَعَلَى وَيَعِمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُومِنُونَ حَقَّا لَهُمُ مَا وَعَلَى وَيَقِيمُونَ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمُ مَا وَعَلَى وَيَقِيمُ وَالْمُومِنُونَ كَالَّالُهُ مُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ وَعَلَى وَيَقَالُونَ فَي الْفَالِقَ وَعِمَا وَوَقَالُ اللَّهُ اللَّهُ

دَرَجَكَ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ۖ فَأَن كُمَ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيفًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَوْرِهُونَ۞ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُوْنِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُو اللَّهُ إِحْدَى أَلطَّا بِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُو وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ اِلشَّوَكَةِ نَكُونُ لَكُمِّ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنَ بَيُّقَ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ع وَيَقَطَعَ دَابِرَ أَلْبَكِفِي بَنَ ﴿ لِبُحِقَّ أَلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كَنِهَ ٱلْمُجْرِمُونُ ۞ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ وَأَنِّي مُمِدُّكُم إِلَّهِ مِنَ أَلْمَلَإِكَةٍ مُرْدَفِينٌ ۞ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا بُننْبِرِي وَلِتَطْهَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُرُ وَمَا أَلنَّصَرُ إِلَّا مِنْعِندِ إللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ عَنِ يَزُّ حَكِيكُمْ ۞ إِذْ يُغْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ أَلْسَّمَاءَ مَآءً لِيُطَهِّ كُم بِيهِ وَيُذِّهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ أَلشَّيْطُنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُالُوبِكُرُ وَيُثَبِّتَ

بِهِ الْاقْدَامِّ ۞ إِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى أَلْمَكَيْكَةِ أَخِ مَعَكُمُ فَنَيِّتُواْ الذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِ فِي قُلُوبِ الذِينَكَ فَرُواْ الرُّعَبُّ فَاضِّرِبُواْ فَوَقَ أَلَاعَنَاقِ وَاضِّرِبُواْ مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ ۞ ذَالِكَ بِأَنْهَ مُ شَاقَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَمَنَ يُشَاقِف إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْحِقَابِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكِفِينَ عَذَابَ أَلْبَّارِّ ٥٠ يَآيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ الذِينَ كَفَرُواْ زَحَفًا فَلَا ثُولُوْهُ مُ الكَدْبَارُ ١٥ وَمَنْ بُولِهِمْ يَوْمَبِدِ دُبُرَهُ \* إِلَّا مُتَعَرِفًا لِّقِتَالِ أَوْمُنْحَبِبِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ أَللَّهِ وَمَأْوِيْهُ جَهَنَّهُ ۗ وَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ۞ فَلَرَّ تَقَنُّتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ أَلَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْنَ إِذْ رَمَيْنَ وَلَاكِنَّ أَلَّهَ رَمِي وَلِيُبْلِيَ أَلْمُومِنِبِنَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعً عَلِيثُمْ اللهُ وَاللَّهُ وَأَنَّ أَلَّهَ مُوَهِّنٌ كَيْدَ ٱلْكِفِرِينَّ اللَّهُ مُوَهِّنٌ كَيْدَ ٱلْكِفِرِينَّ ا

إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءَكُوا لَفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُم فِئَنْكُم شَيَّا وَلَوَ كَثُرَتْ وَأَنَّ أَلَّهُ مَعَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَّذِينَءَا مَنْوَاْ أَطِيعُواْ أَلَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْعَنْهُ وَأَننُمْ تَسَمَّعُونٌ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالِذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۗ ﴿ إِنَّ شَرَّ أَلَدَّ وَآبّ عِندَ أَلَّهِ إِلصُّمُّ البُّكُمُ وَالَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَّ ۞ وَلَوْ عَلِمَ أَلَّهُ فِهِهِ مَخَيِرًا لَّا تَسْمَعَهُمِّ وَلُوَاسَمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَّهُم مُّعْضُونَّ ٣ يَنَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ السَّنِجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُرُ لِمَا يُحِبِيكُو وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَحُولُ بَبِّنَ أَلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ، وَأَنَّهُ وُإِلَيْهِ تُحْشَرُونَّ ۞ وَاتَّغُواْ فِنْنَةً لَانْصِيبَنَّ أَلذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُرَ خَاصَّةً وَاعَلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْحِقَابّ ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذَا نَنْحُ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي إِلارْضِ تَخَافُونَ أَنْ بَّنَخَطَّفَكُو النَّاسُ فَاوِيكُو وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ، وَرَزَقَكُم مِنَ أَلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُو

تَشَكُرُ وِنَّ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلِدِينَءَ امَنُواْ لَا تَخُونُواْ أَللَّهُ وَالرَّسُولَ وَنَخُونُواْ أَمَانَانِكُمْ وَأَنْنُمْ تَعَلَّمُونٌ ۞ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُّوالْكُمْ وَأُولَاكُورِ فِنْنَةٌ وَأَنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وَ أَجَرَّ عَظِيمٌ ١ اللَّهُ عِندَهُ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ عَالَيْهَا ٱلذِينَءَ امَنُوٓاْ إِن تَنَّقُوا ۚ أَللَّهَ يَجۡعَل لَّكُرۡ فُرۡفَانَا وَيُكَفِّرُعَنكُرۡ سَيَّانِكُمْ وَيَغْفِي لَكُمْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضَلِ الْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَتَكُرُ بِكَ أَلِدِينَ كَفَرُوا لِيُتَبِنُّوكَ أَوْيَقَتْلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ " وَبَمَ كُرُونَ وَبَمَ كُورَ اللَّهُ وَاللَّهُ فَيُرْا لَكِرِينٌ ۞ وَإِذَا تُنْإِلِي عَلَيْهِمُو ٓ ءَايَنْنَا قَالُواْ قَدُ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَا إِنْ هَاذَاۤ إِلَّآ أَسَطِيرُ اٰلَا وَّلِينَ۞ وَإِذْ قَالُواْ اٰللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَاهُوَ أَلِّوَ أَلِّوَ مِنْعِندِكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَاجِجَارَةً مِّنَ أَلسَّمَاء أُوإِبنِنَا بِعَذَابِ اَلِيمٌ ﴿ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِبِهِمُّ وَمَا كَانَ أَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَنَغَفِرُونَّ ١٥ وَمَا لَهُمُواۤ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْخُرَامِ وَمَا كَانُوَا

أَوْلِيَآءَهُۥ ۗ إِنَ اَوْلِيَآؤُهُۥ إِلَّا أَلْئَلَّقُونَ ۗ وَلَاِكَنَّ أَكُنَّقُونَ وَلَاِكَنَّ أَكُنَّ فَو لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُ مُ عِندَ ٱلْبَيْنِ إِلَّا مُكَاءَ وَتَصَدِيَةً فَذُو قُواْ الْعَذَابِ بِمَا كُننُمْ تَكَفُرُونٌ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمَّوَ لَهَ مُرَ لِيَصُدُّواْ عَن سَيبيل إِللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَبْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونٌ وَالذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ بُحُنْنَرُونَ ۞ لِيمِيزَ أَللَّهُ ٱلْخَبِينَ مِنَ ٱلطَّيِّب وَيَجُعَلَ ٱلْخِبَيثَ بَعُضَهُ عَلَىٰ بَعُضِ فَيَرَّكُمُهُ رَجَمِيعًا فَجَعَلَهُ إِفِي جَمَنَّهَ أَوْلِيَّكَ هُمُ الْخَسِرُونَّ اللَّهِ فَلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَ إِنْ يَننَهُواْ يُغَفَرُلَهُم مَّاقَدُ سَلَفٌ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتَ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ١٠ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَّنَةٌ وَيَكُونَ أَلِدِّينُ كُلَّهُ وِيلَّهِ فَإِنِ إِننَهَوَاْ فَإِنَّ أَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ وَإِن تَوَلُّواْ فَاعَلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ مَوْلِيكُمْ يَعْمَ أَلْمُولِي وَنِعْمَ أَلنَّصِيرٌ ﴿ فَي وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءً عِ فَأَنَّ لِلهِ خُمْسَهُ و

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِ ٤ أَلْفَرُ إِن وَالْبَتَهِي وَالْبَتَهِي وَالْمَسَكِين وَابْن اِلسَّبِيل إِن كُننُمُو عَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَا بَوْمَ أَلْفُرْ قَانِ يَوْمَ اَلْنَقَى أَلْجُمَعَانُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ﴿ إِذَا نَتُم بِالْعُدُونِ اللَّانَيْ اوَهُم بِالْعُدُوةِ الْفُصُوىٰ وَالرَّكْ أَسْفَلَ مِنكُرٌ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي إِلْمِيعَادِ وَلَكِي لِيَقْضِيَ أَللَّهُ أَمَّرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيِّهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحِيى مَنْ حَعْيَ عَنَ بَيِّنَةً وَإِنَّ أَلَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اذْ يُرِيكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوَ أَرِيكُهُمْ كَثِيرًا لُفَشِلْتُمْ وَلَنَازَعْتُمْ فِي إِلَامُرِ وَلَاكِنَّ أَلَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ إِلْصُّدُورِ ۗ ۞ وَإِذْ يُرِيكُمُو هُمْءَ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قِلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَغَيْنِهِ مِ لِيَقَضِيَ أَلِنَّهُ أَمِّرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى أَلَّهِ ثُرْجَعُ الْأُمُورُ ١ يَآلَيُهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةَ فَانْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَنِيرًا لَّعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونٌ ۞ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا نَنَازَعُواْ فَنَفَشَلُواْ وَتَذَهَبَ رِيحُكُمُ وَاصِيرُوٓاْ إِنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلصَّابِرِينَّ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيزِهِم بَطَرَا وَرِئَآءَ أَلْتَاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعَلُونَ مُحِيطُّ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَمُمُ الشَّيطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُو الْيَوْمَ مِنَ أَلْتَاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُو ۖ فَاكْتَا تَرَآءَتِ الْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِثَ ءُ مِّنكُم يُ إِنِّي أَرِىٰ مَالَا نُرَوۡنَ إِنِّي أَخَافُ اٰلَّهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ اٰلۡعِقَابٌ ۞ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَكُولُ الْآءِ دِينُهُمَّ وَمَنَ يَتَوَكَّلُ عَلَى أَلَّهِ فَإِنَّ أَلَّهَ عَنِ بِزُحَكِمٌ ﴿ فَ وَلَوْ تَرِيْ إِذۡ يَتَوَفَّى أَلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُلَكِّيِّكَةُ يَضِرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدۡ بَـٰزَهُمُ وَذُوقُواْعَذَابَ أَلۡحَ بِقّ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتَ اَيۡدِيكُمُ وَأَنَّالْتَهَ لَيْسَ بِظَلَّا لِلْغَبِيدِ ۞ كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن قَبَلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَا يَكِ إِللَّهِ فَأَخَذَ هُمُ اللَّهُ بِذُ نُو بِهِمْ وَ

إِنَّ أَلَّكَ فَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّكَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَاعَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اَللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١٠ كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَمِن فَبَلِهِمْ كُذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِيِّهِمْ فَأَهَلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَاءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَّ ۞ إِنَّ شَرَّ أَلدَّ وَآبِّ عِندَ أَللَّهِ أِلذِينَ كَفَرُواْ فَهُمَ لَا يُومِنُونَ ۞ أَلذِينَ عَلهَدتَّ مِنْهُمُ نُمَّ يَنقُضُونَ عَهَدَهُ رَفِ كُلِّ مَرَّةِ وَهُرَ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثَقَفَنَّهُ مُرِفِي لِلْحَرِّبِ فَشَيِّرَدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠٠٠ وَإِمَّا نَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَائِدِ الْيَهِمَ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ أَنَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَآبِنِينَّ ۞ وَلَا تَحْسِبَنَّ أَلَذِ بِنَ كَفَرُواْسَبَقُوٓاْ إِنَّهُمُ لَا يُعْجِئُونَّ ٥ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا إِلَّهَ تَطَعَنُمُ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيَلِ ثُرُهِبُونَ بِرِء عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُرُ وَءَ اخَرِبنَ مِن دُونِهِمْ لَانْغَلَمُونَهُمُ أُللَّهُ يَعَلَّمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ

مِن شَءَءِ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُرُ وَأَنتُمُ لَانْظُلَمُونَ ۗ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْحَحَ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَإِنْ يُرِيدُوٓاْ أَنۡ يَّخَٰدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ أَلَّكُ ۗهُوَ أَلذِ ٓ أَيَّدَكَ بِنَصَرِهِ ، وَبِالْمُومِنِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمَّ لَوَانفَقُتَ مَافِي إِلارْضِجَمِيعًامَّاۤ أَلَّفَتَ بَبۡنَ قُلُوبِهِمۡ وَلَاِكِنَّ أَلَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمُ وَ إِنَّهُ وَعَنِ بِزُحَكِيهُ ١ يَكَأَبُّهُا ٱلنِّيحَةُ حَسَبُكَ أَلَّهُ وَمَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ يَآأَيُّهَا أَلْنَّجَهُ حَرِّضِ اللَّوْمِنِينَ عَلَى أَلْقِتَالِ إِنْ يَكُن مِّنكُرُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغۡلِبُواْمِاٰئَنَيۡنِ ۗ وَإِن ٰكُنُ مِّنكُم مِّاٰئَةُ ۗ يَغۡلِبُوٓاْ أَلۡفَامِّنَ أَلَاِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوَمٌ لَّا يَفَقَهُونَّ ۞ أَلَنَ خَفَّفَ أَلَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرُ ضُغَفَا ۚ فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّاٰئَةُ ۗ صَابِرَةٌ ۗ يَغُـلِبُواْ مِانْتَكِنَ ۗ وَإِنْ تَكُن مِّنكُمْ مِنكُمْ أَلُفٌ يَغَلِبُوٓاْ أَلَفَيْنِ بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَّابِرِينَّ ۞ مَا كَانَ لِنَبِيٓءٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَأَسْرِي حَتَّى

يُنْفِخِنَ فِي إِلَارْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ أَلدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْأَخِرَةُ وَاللَّهُ عَنِ بِزُحَكِيمٌ ۞ لَوْلَا كِنَانٌ مِّنَ أَللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذتُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْ تُمْرَحَلْلاَطِيِّبَا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَكَابُهُمَا ٱلنِّكَءُ قُل لِمَن فِ أَيُدِيكُمْ مِّنَ أَلَاسْرِي إِنْ يَتَعَلِمِ إِلَّاتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُونِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُرُ وَيَغَفِي لَكُرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِبُمُ ۞ وَإِنْ بُرِيدُ وأَخِيَانَتَكَ فَقَدَ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمَّكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُوَ لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْقَانَصَرُوٓاْ أَوْلَيْكَ بَعَضُهُمُ وَأَوْلِيَآهُ بَعَضِ وَالذِينَ اَمَنُواْ وَلَرَّيْهَا جِرُواَ مَالَكُمْ مِنْ وَلَيْتِهِم مِّنْ أَءِ حَتَى بُهَاجِرُواْ وَإِنِ إِسْنَنْ صَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُو النَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ فَوْمِ بَبْنَكُمْ مَ وَبَهْنَهُم مِّينَاقُ وَاللَّهُ مِمَا نَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُواْ بَعْضُهُمُ وَ أَوْلِيآ ءُ بَعْضِ اللَّا نَفْعُلُوهُ تَكُنْ فِنْنَةٌ فِي إِلَّا رَضِ وَفَسَادٌ كَبِينٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَا جَرُواْ وَجَهَدُواْ فِ سَبِيلِ إللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَإِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا لَّهُم وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَإِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا لَّهُم وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَإِكَ هُو الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ بَعَدُوهَا جَرُواْ مَعْكُم وَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ بَعَدُوهَا جَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُم وَالْوَينَ ءَامَنُواْ مِنَ بَعَدُوهَا جَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُم وَالْوَينَ ءَامَنُواْ مِنَ بَعَدُوهَا جَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُم وَالْوَلِيَ كَمِنكُورٌ وَالْوَلِيَالَ مَنْ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ مَا مُؤَالِيَ لَكَ مِنكُورٌ وَالْوَلِيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللل



أَنَّكُوْ غَيْرُ مُعْجِيرِ فَ إِللَّهِ وَبَشِّرِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ اَلِمِي اللَّهِ اللهِ إَلَّا أَلذِينَ عَلَى دَتُّمْ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَرَّ يَنقُصُوكُو شَـــيَّا وَلَمْ يُظَلُّهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَ أَحَدًا فَأَنِّتُواْ إِلَبْهِمْ عَهْدَهُمْ وَإِلَىٰ مُدَّ تِهِمُ وَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّفِينَ ۖ فَإِذَا إَنسَلَخَ ٱلْاَشْهُرُ الْحُرُهُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُ وَهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقَعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُرَّةٌ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنَ اَحَدُّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ السَّجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَا أَلِنَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَامَنَهُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١ كَيْفَ يَكُونُ لِلْنُشْرِكِينَ عَهَدٌ عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا أَلْذِينَ عَلْهَدَتُّمْ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا إَسۡتَقَامُواْ لَكُو فَاسۡتَقِيمُواْ لَمُورُوانَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُنَّقِينَّ ۞ كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُواْ فِيكُمْ وَ إِلَّا وَلَاذِمَّةُ

يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَابِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْنَرُهُمْ فَاسِقُونَ ١ إَشْنَرَوُ أَبِئَابَنِ إِللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعُمُلُونَ ۞ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُومِنِ اللَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ۚ الزَّكُوةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي الدِّينُّ وَنُفَصِّلُ الأَيْكِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ٥ وَإِن تَكَثُوٓا أَبُمَانَهُ مِقِنَ بَعُدِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُو فَقَانِلُوٓا أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُ مُ لَآ أَبُمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَننَهُونَّ ۞ أَلَا تُفَانِلُونَ قَوَمَا نَّكَثُواْ أَبُمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُ وكُونُهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ الْتَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَنَّوَهُ إِن كُننُم مُّومِنِينَ ۞ قَانِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَبْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مِنْ مُومِنِينَ ١٤ وَيُذَهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمٌ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ أَمْ حَسِبْنُمُوَ

أَنْ ثُنَّرَكُواْ وَلَمَّا يَعُلَمِ إِلَّهُ الَّذِينَ جَلْهَدُ واْمِنكُمْ وَلَرَّ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا أَلْمُومِنِينَ وَلِبِحَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُواْ مَسَلِجِدَ أَللَّهِ شَلِهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفَرِّ أَوْلِيِّكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ وَفِي النِّارِهُمْ خَلِدُونَّ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَلْجِدَ اللَّهِ مَنَ - امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرِ وَأَقَامَ أَلصَّلُوهَ وَءَانَى أَلزَّكُوهَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا أَلَّهَ فَعَسِيٓ أَوْلَإِكَ أَنَّ يَكُونُواْمِنَ أَلْمُهْتَدِينَ ۖ أُجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ أَلْحَاجَ وَعِمَارَةَ أَلْمُسْجِدِ الْخُرَامِ كَمَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ إِلَاخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ لَايسَنَوُونَ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهَدِ عِ إِلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ بِأُمُّو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ أَللَّهِ وَأَوْلَإِلَّكَ هُوْ الْفَآيِزُونَ ٣ بُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنَهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَاتٍ لَّهُمْ فِبَهَا

نَعِيثُمُ مُّفِيثُمُ اللهِ عَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا إِنَّ أَللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١٠ يَاأَبُّهُا ٱلذِينَءَ امَنُواْ لَا تَتَخِذُ وَأَءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُونُ أُولِيَاءَ إِنِ إِسْنَحَبَوْ أَالْكُفْرَعَلَى أَلِا بِمَانَ وَمَنْ يَّنَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَّ الْقَلْ إِن كَانَ ءَابَا وُكُرُ وَأَبْنَا وُكُرُ وَإِخُوا نُكُرُ وَأَزْ وَاجُكُرُ وَعَشِيرَ نُكُرُ وَأُمُوالُّ إِفَٰتَرَفَّتُمُو هَا وَيَجَارَةٌ تَخَشَّوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ نَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَجِمَادٍ فِي سَبِيلِهِ ، فَنَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَانِيَ أَلَّهُ بِأَمِّرِهِ وَاللَّهُ لَا بَهَدِ عِ الْقَوْمَ أَلْفَاسِقِينَ ١ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنكِيْنِ إِذَ أَعِجَبَنَكُو كُثَرَثُكُم فَلَوْتُغَيْنِ عَنكُمْ شَيئًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ الْارْضُ بِمَارَحُبَتَ ثُمَّ وَلَّيْنُمُ مُّدُبِرِينٌ ١٠٠ نُمَّ أَنْزَلَ أَللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَىٰ رَسُولِهِ وعَلَى أَلْمُومِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ أَلذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ

أَلْكِفِرْ بَنَّ اللَّهُ تُمَّ يَنُوُبُ أَللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَا لِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا أَلْمُشْرِكُونَ بَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ] إِن شَاءً إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ فَانِلُوا أَلْذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْبَوْمِ الْاخِرِ وَلَا بُحَيِّمُونَ مَاحَرَّهَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ أَلْحَقِّ مِنَ أَلْذِينَ أُونُوا الْكِنَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِوْرَيْهَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَلِغِهُ وِنَّ اللَّهِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ اِبَنُ أَللَّهِ وَقَالَتِ إِلنَّصَرَى أَلْمُسِيحُ اِبَنُ أَللَّهِ ذَالِكَ قَوَلُهُم بِأَفْوَاهِ هِمْ يُضَاهُونَ فَوْلَ أَلَدِينَ كَفَرُواْمِن فَبَلِّ قَالَاهُمُ أَلَّهُ أَنِّي يُوفَكُونَّ ۞ إَنَّخَذُ وَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمُ وَأَرْبَابًامِّن دُونِ إللَّهِ وَالْمُسِيحَ إَنْ مَنْ بَمَ وَمَا أَمُرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَّهَا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ شُبِحَنُهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ بُرِيدُونَ

أَنْ يُطْفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَالِيَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيَّمَ نُورَهُۥ وَلَوْكِرَةِ أَلْكَفِرُونَ ١٠٠ هُوَ أَلذِتَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِالْهُدِي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظِّهِرَهُ وعَلَى أَلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكَحِ ٱلْمُسْرِكُونَ ﴿ يَـٰٓأَيُّهُا أَلذِينَءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَنِيرَامِّنَ أَلَاحْبِارِوَالرُّهۡبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمُوالَ أَلنَّاسِ بِالْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ السَّهِ وَالذِينَ يَكْنِزُونَ أَلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ أِللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱلِيم ﴿ بَوْمَ يُحْمِىٰ عَلَيْهَا فِي بَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوىٰ بِهَاجِهَا هُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَامَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْمَا كُننُمْ تَكُنِنُونَ ۚ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَاُللَّهِ إِنْنَاعَشَرَشَهُرَافِ كِنَبِ إِللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ أَلسَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَالِكَ أَلِدِ بِنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظَلِمُواْ فِبِهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۗ وَقَانِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَآفَّزُ وَاعَلَمُوٓاْ أَنَّ أَللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّفِينَ ﴿ إِنَّ مَا

ٱلنَّسِيُّ زِيَادَةٌ ۗ فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَجُحَرِيَّمُونَهُ وَعَامًا لِّبُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَاحَرَّ مَ أَلَّتُهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ أَللَّهُ ۚ زُبِّنَ لَهُمۡ سُوٓءُ أَعۡمَالِهِمۡ وَاللَّهُ لَابَهَدِ الْقَوۡمَ ٱلۡكِفِيزَ ۖ يَّأَيُّهَا أَلِذِينَءَامَنُواْ مَالَكُمُ ۗ إِذَاقِيلَ لَكُرُ ۚ إِنفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَلْتُمُوٓ إِلَى أَلَارُضٌ أَرَضِينُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَامِنَ أَلَاخِرَةٍ فَمَامَنَكُ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلٌ ﴿ الَّا لَنَفِرُواْ يُعَذِّبُكُرُ عَذَابًا اللِّهَا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا نَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيُّ اللَّهِ اللَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغِارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ عَلَانَحْنَ إِنَّ أَلَّهُ مَعَنَّا فَأَنزَلَ أَلَّهُ سَكِينَنَهُ وَلَيْهُ وَأَيَّدَهُ وِجُنُودٍ لَّوْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً أَلْذِينَ كَفَرُواْ الشُّفُلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ ٱلْخُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيثُمْ ١٤ إنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجَلِهدُواْ بِأُمُوَ لِكُور

وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُونُ إِن كُننُهُ تَعَلَمُونٌ ١ لَوْكَانَ عَرَضًا فَرَيبًا وَسَفَرًا فَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَإِينَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِإِسْتَطَعَنَا لَخَرَجَنَا مَعَكُرُ يُهۡلِكُونَ أَنفُسَهُمۡ وَاللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّهُمۡ لَكُذِبُونَ ١٠٠٠ عَفَا أَلِنَّهُ عَنِكَ لِمِ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ أَلَذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ أَلْكَذِبِينَ ١٠ لَا يَسْتَنَذِ نُكَ أَلْذِينَ بُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللخِرِ أَنَ بَجُلِهِ دُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُنَّقِينُ ١ إِنَّمَا يَسَتَلْذِنْكَ أَلْذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الاخِرِ وَارْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ٥ وَلُوَارَادُوا ۚ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ مِعْدَّةً وَلَاكِن كَرِهَ اللَّهُ النِعَاثَهُمْ فَنَبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقَعُدُواْ مَعَ أَلْقَلِعِدِينَ اللهُ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُرُهُ إِلَّاخَبَالَا وَلَا وَضَعُواْ خِلَالُكُمْ بَبْغُونَكُو الْفِنْنَةَ وَفِيكُو سَمَّاعُونَ لَهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمًا

بِالظَّالِمِينَّ ۞ لَقَدِ إِبْتَغَوُّا ۚ الْفِنْنَةَ مِن فَبَلْ وَقَلَّبُواْ لَكَ أَلْامُورَ حَتَّى جَآءً ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأُ مُرُاللَّهِ وَهُمْ كَلِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ يَقُولُ إِيذَن لِے وَلَا تَفْتِنةً ۖ أَلَا فِي إِلْفِنْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحُيطَةٌ إِلْكِفِينَ ١ إِن تُصِبُكُ حَسَنَةٌ نَسُوُّهُمِّ وَإِن تُصِبَكَ مُصِيبَةُ كَفُولُواْ قَدَ آخَذُ نَآ أَمْرَنَا مِنقَبَلُوَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرَحُونٌ ۞ قُل لَّنْ يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَنَبَ أَلَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلِينَا وَعَلَى أَلَّهِ فَلَيَتَوَكَّل إِلْمُومِنُونَّ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِخْدَى أَلْمُسْنَيَةِ وَنَحُنُ نَتَرَبُّ صُرِيُّمُ إِلَّهُ أَنْ يُصِيبَكُرُهُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوٓا ۚ إِنَّا مَعَكُمُ مُّ تَرَبِّصُونٌ ١٠ قُلَ اَنفِقُواْ طَوْعًا اَوْكُرُهَا لَّنَيُّتَقَبَّلَ مِنكُمْ وُ إِنَّكُمْ كُننُمْ قُوْمًا فَلِسِقِينٌ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ وَأَن تُقْبَلُمِنْهُمْ نَفَقَانُهُمُ وَ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَلَا يَا تُونَ أَلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُرَّكُسَالِي وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُرَّكُمْونَ ۞

فَلَا تُعِجِبُكَ أَمُوالْهُ مُ وَلَا أَوَ لَاهُمُ وَ اللَّهُ مُورِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَافِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفْرُونٌ ۞ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لِمَنكُرُ وَمَا هُرِمِّنكُرُ وَلَاكِنَّهُمْ فَوْمٌ يَفۡرَفُونَ ١ ۚ ۚ لَوۡ يَجِدُونَ مَلۡحَاً اَوۡمَغَرَاتِ اَوۡمُدَّخَلَا لَّوَلَّوَا الَيْهِ وَهُمْ يَجُهُمُ حُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَكْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنُ اعْطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمَّ يُعْطَوَاْمِنْهَاۤ إِذَاهُمْ يَسَغَطُونَّ ٥ وَلُوَانَّهُمْ رَضُواْ مَآءَا بْبِهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُواْ حَسَبْنَا أَلَّهُ سَيُوتِبِنَا أَلَّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّآ إِلَى أَلَّهِ رَاغِبُونَ ۞ إِنَّمَا أَلصَّدَ قَكُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمُسَكِينِ وَالْعَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي إِلرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَابْنِ إِلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ أَللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ وَمِنْهُمُ الذِينَ يُوذُونَ النِّكَءَ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُ أُنَّ فُكُ اذْنُ خَيْرِ لَّكُرْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِ لِلْمُومِنِينَ

وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَالَّذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ أُلَّهِ لَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ١٤٠٠ يَخِلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَحَقُّ أَنَّ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُومِنِينَّ ۞ أَلَرَيَعَكُمُوّاْ أَنَّهُ مَنَ يُخَادِدِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وِ فَأَنَّ لَهُ وِ نَارَجَهَنَّ مَخَالِدًا فِهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْجِنِّ يُ الْعَظِيمُ ۞ يَحَدُرُ الْمُنَفِقُونَ أَن ثُنَّالًا عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ إِسْتَهْزِءُ وَأَإِنَّ أَلَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَخَذَرُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحْوُضُ وَنَلْعَبُ قُلَ إَبِاللَّهِ وَءَ ايَلنِهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُننُمْ تَسْتَهَٰزِءُونَ ١٠ لَاتَعْتَذِرُواْ قَدْكَفَرَجُمْ بَعْدَ إِبِمَانِكُمُوْ إِنْ يُّغُفَ عَنِ طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذَّبُ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنَابَعَضِ يَامُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللَّعْرُ وفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِجَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمُ مِي إِنَّ ٱلْمُنَفِفِينَ هُرُ الْفَلسِفُوزَ ١

وَعَدَ أَلَنَّهُ ۚ الْمُخْلِفِقِينَ وَالْمُنَفِفَانِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا هِي حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاتٌ مُّفِيمٌ كَالِذِينَ مِن قَبَلِكُو كَانُوا أَشَدَّ مِنكُو فُوَّةً وَأَكْثَرَأُمُوا لَا وَأُولَٰذًا فَاسْتَمْنَعُواْ بِخَلَفِهِمْ فَاسْتَمْنَعُتُمْ بِخَلَفِكُمْ كَمَا إَسْتَمَنْعَ أَلْذِبنَ مِن قَبَلِكُم بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالْذِبِ خَاضُوّاْ أُوْلَيَّكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُ مْ فِي إِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوْلَيْكَ هُرُ الْحَالِيرُونَ ۚ ۚ أَلَوْ يَاتِهِمْ نَبَأُ ۚ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْعَبِ مَدْ بَنَ وَالْمُؤْنَفِكُتِ هُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُو ۗ أَنْفُسَهُمۡ يَظُلِمُونَ ۞ وَالْمُونَ وَاللَّهُمِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْضُهُمُ وَ أُوۡلِيَاءُ بَعۡضِ يَامُرُونَ بِالْمُعُرُونَ وَالۡمُعُرُونَ عِن وَيَنْهَوۡنَ عَنِ أِلْكُنَكُرِ وَيُفِيمُونَ أَلصَّلَوْةَ وَيُونُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أَوْلَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ٥ وَعَدَ أَلَّهُ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ جَنَّتِ جَنَّتٍ تَجْرِح مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ فَي جَنَّاتِ عَدُنَّ وَرِضُوانٌ مِّنَ أَلَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلنِّيَّءُ جَلِيدٍ اِلْكُفَّارَوَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْفِيهُمْ جَعَنَّمُ وَبِسَ ٱلْمُصِيرُّ ۞ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كِلْمَةَ ٱلْكُفْرُ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَرْ يَنَالُواْ وَمَانَفَهُواْ إِلَّا أَنَ اَغَبِيلِهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِنْ يَّتُوبُواْ يَكُ خَبِرًا لَّهُمُّ وَإِنْ يَتَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا ٱلِيمَافِ ٳ۬ڵڐؙڹۑٳۅٙٳڵٳڿڗۜڐۣۅؘڡٙٳڵۿؙۄ۫ڣۣٳ۫ڵٳۯۻۣڡؚڹٞۊۜڸۣٷڵٳۻؚؠۜڔۨ۞ وَمِنْهُ مِمَّنْ عَلَاكَ أَلَّهُ لَبِنَ - إِنْلِنَا مِن فَضَلِهِ ، لَنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْصَلِلِينَّ ۞ فَلَمَّآءَ إِنِيهُم مِّن فَضِّلهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعَمِضُونَّ اللَّهُ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ وَ إِلَىٰ بَوْمِ يَلْقَوْنَہُۥ بِمَآ أَخَٰلَفُواْ أَنْلَهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ

يَكَذِبُونَ ١٤ أَلَمْ يَعَلَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ يَعَلَمُ وَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ عَلَّاءُ الْغُيُوبِّ ۞ الذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهَدَهُمْ فَيُسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِيَ أَللَّهُ مِنْهُمٌّ وَلَكُمْ عَذَابٌ ٱلبُّر ۞ إِسْتَغْفِرْ لَهُمُ وَ أَوَلَا نَسَتَغَفِرْ لَهُ مُو وَ إِن تَسْتَغُفِرْ لَهُ مُ سَبَعِينَ مَرَّةَ فَلَنَّ يَّغَفِرَ أَلَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُرَّكَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهَدِ مِ إِلْفَوْمَ أَلْفَلِيقِينٌ ۞ فَرِحَ ٱلْحُنَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمِ ٓخِلَكَ رَسُولِ إِللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَنُ بَّجُهِدُواْ بِأُمُّو الهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُواْ لَانَنفِرُواْ فِ الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لُّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ۖ ۞ فَلْيَضَّحَكُواْ قِلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَيْبِرًا جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ أَلَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَذِ مِّنْهُمْ فَاسْتَلْاَ نُولاً لِلْخُرُوجِ فَقُلُلَّنَ تَخَرُّجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُفَانِلُواْ مَعِ عَدُوًّا

إِنَّكُرْ رَضِينُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٌ فَاقَعُدُواْمَعَ أَلْخَالِفِينَّ ٣ وَلَا نُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقِيمُ عَلَىٰ فَبُرِهِ ۗ إِنَّهُ مَ كَفَرُ وِا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا تُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ٥ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَأَوْلَاهُمْ وَأَوْلَاهُمْ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُّعَذِّ بَهُم بِهَا فِي إِلدُّ نَيا وَتَزَّهَقَأَ نَفُسُهُمْ وَهُوَكُفِرُونَ ۞ وَإِذَآ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنَ-امِنُواْ بِاللَّهِ وَجَلِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَلْاَنَكَ أُوْلُواْ أَلْطُولِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُنَّى أَلْقَغِدِينَ ۞ رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ أَلْخَوَا لِفِّ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهَكُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٠٠ لَكِنِ إِلرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ ، جَهَدُواْ بِأُمُّو لِلْمِ مَوَأَنفُسِهِمٌّ وَأَوْلَيْكَ لَمُمُ الْخَيْرَاتُ وَأَوْلِيْكَ هُوۡ الْمُفۡلِحُونَ ۞ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمۡ جَنَّكِ نَجۡمِ حَ مِن تَحِيْهَا أَلَانُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١ وَجَاءَ أَلْمُعَذِّرُونَ مِنَ أَلَاعْرَ إِبِ لِيُوذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ أَلَذِينَ

كَذَبُواْ أَلْلَّهَ وَرَسُولَهُ "سَيُصِيبُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيثُرُّ۞ لَيُّسَعَلَى أَلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى أَلْمُرْضِيٰ وَلَا عَلَى أَلْمُرْضِيٰ وَلَا عَلَى ٱلذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَعُواْ لِلهِ وَرَسُولِهِ ۗ ـ مَاعَلَى أَلْحُسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ١٠ وَلَا عَلَى أَلْذِينَ إِذَا مَا أَتُوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخِمْلُكُمْ عَلَيْهِ نَوَلُواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ أَلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّا يَجِدُواْمَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّمَا أَلْسَبِيلُ عَلَى أَلَذِينَ يَسْنَلْذِنُونَكَ وَهُمْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ أَغْنِيَاءُ رَّضُواْ بِأَنَّ يَكُونُواْ مَعَ أَلْخُوَالِفٌ وَطَبَعَ أَلَتُهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ أَ إِذَا رَجَعْتُمُ وَ إِلَيْهِمْ قُلُلَّا نَعَنَدُرُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكُو قَدُنَبَّأَنَا أَلَّهُ مِنَ اَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى أَلَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۚ ثُمَّ نُرُدُّ وِنَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنْبَتُّكُمْ بِمَا كُننُمْ تَعَمَّلُونَ ١٠ سَيَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُرُهُ إِذَا إَنْقَلَتُتُمُ ۗ إِلَيْهِمْ لِنْعُرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُ ۗ

إِنَّهُ وَرِجُسٌ وَمَا قُولِهُ مَ جَهَنَّمٌ جَهَا كَانُواْ بَكْسِبُونَ ۞ يَحُلِفُونَ لَكُرُ لِنَرْضَوَاْ عَنَهُمْ فَإِن تَرْضَوَاْ عَنَهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ الْفَوْمِ الْفَلِيفِينَ ۞ أَلَاعَ رَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَا قَا وَأَجْدَدُ أَكَّ يَعَلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ أَلَّكُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَيْمَ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ أَلَاعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُواْلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ٥ وَمِنَ أَلَاعْزَابِ مَنْ بُومِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَيَنْخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ أَللَّهِ وَصَلَوَاتِ إِلرَّسُولِ أَكَّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ رَّحِبُمٌ ﴿ وَالسَّلِقُونَ ٱلَاوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِبنَ وَالَانصِارِ وَالذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنِ رَّضِيَ أَلِلَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِمِ نَحْنَهَا أَلَانُهَارُخَالِدِ بِنَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥٠ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِّنَ أَلَاعْ رَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى

ٱلنِّفَاقِ لَا نَعُلَمُهُمُّ نَحُنُ نَعُلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيمٌ ۞ وَءَاخَرُونَ إَعْنَرَفُواْ بِذُنْوُبِهِمَ خَلَطُواْ عَكَلَا صَلِحًا وَءَاخَرَسَيِبَّا عَسَى أَلِّهُ أَنَّ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۗ إِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ خُذُ مِنَ أَمْوَ لِلْمِرْصَدَ قَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَثُرُ كِبْهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ صَلَوَ إِنَّ صَكَنُّ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١٤ أَلَمْ يَعَلَمُوا أَنَّ أَلَّهَ هُوَ يَفْبَلُ التَّوْبَةَ عَنَ عِبَادِهِ وَ وَيَاخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَنَّ أَلَّهُ هُوَأَلنَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ وَقُلِ إِعْكُواْ فَسَيَرَى أَلِّلَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَثُرُدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ النَّخِينِ وَالنَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُننُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِ إِللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَنُونُ عَلَيْهِمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ الذِينَ اَتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِفَا بَيْنَ أَلْمُومِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمِّنْ حَارَب أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبَلُ ۚ وَلَيَحَلِفُنَّ إِنَ اَرَدُنَاۤ إِلَّا ٱلْحُسُنِيّ

وَاللَّهُ يَنْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونٌ ١٤ لَانَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّتُبْعِدُ اسِّسَ عَلَى أَلنَّفُوي مِنَ أَوَّلِ بَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبِّونَ أَنْ يَنَطَهَرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ اللَّهُ فَيُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ أَ فَمَنُ السِّسَ بُنْيَانُهُ وعَلَىٰ تَغُوىٰ مِنَ أَللَّهِ وَرِضُوانِ خَيْرُ اَمرمَّنُ السِّسَ بُنْيَنُهُ وعَلَى شَفَاجُرُفٍ هِارِ فَانْهَارَ بِهِ عِلْ الْمُوارِبِهِ فَانْهَارَ بِهِ عَلَى بَارِجَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهَدِ مِ إِلْقُومَ أَلظَّالِمِينَّ اللَّهُ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ الْذِه بَنَوَا رِيبَةً كَ قُلُوبِهِمُ وَ إِلَّا أَنْ نُفَطَّعَ قُلُوبُهُم وَاللَّهُ عَلِبُمْ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ إِنَّا لَلَّهَ إِنَّا أَللَّهُ إِنَّا أَللَّهُ أَنْفُسَهُمْ وَأُمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَيَقَنَّلُونَ وَيُقَنَانُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِيْةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنَ اَوْفِى بِعَهْدِهِ ، مِنَ أَلَّهِ فَاسْنَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُواْ الذِك بَايَعْتُهُ بِيء وَذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّلِبُونَ أَلْعَلِدُونَ أَلْحَيْدُونَ أَلْسَيْكُونَ أَلْرَاكِعُونَ أَلْسَجِدُونَ أَلَامِرُونَ بِالْمُعَرُونَ بِالْمُعَرُونَ

وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ وَالْحَلْفِظُونَ لِحُدُودِ السَّهِ وَبَنيِّبِ اللُّهُ مِنِينٌ ۞ مَا كَانَ لِلنِّبَدِّءِ وَالذِينَءَ امَنُوٓاْ أَنْ يَّسْتَغْفِرُواْ لِلْنُشِرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أَوْلِي قُرْبِي مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُۥ أَنَّهُمُۥ أَصْعَبُ الْجَيِحِيهِ اللهِ وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلهِ تَبَرَّأُ مِنْدُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ ١٠٥ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعُدَ إِذْ هَدِيْهُمْ حَتَّى يُبَبِّنَ لَهُم مَّا يَتَّغُونَ ۗ إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَكَءٍ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ أَللَّهَ لَهُ ومُلَّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ الْحَدِهِ وَيَعْبِيثٌ وَمَا لَكُم مِّن دُون اللَّهِ مِنْ وَإِلِيَّ وَلَا نَصِيرٌ ٥ لَنَّهُ لَقَد تَّابَ أَللَّهُ عَلَى أَلنَّهِ عِ وَالْمُعَاجِرِينَ وَالْانصِارِ إِلَّذِينَ إَنَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنَ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمََّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونُ رَّحِيثٌ ۞ وَعَلَى أَلنَّاكَاةِ الدِينَ خُلِّفُواْ

حَتَّى ٓ إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلَيْهِمُ ۚ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَنَالًّا مَلْحَأَمِنَ أَلَّهُ إِلَّا إِلَيْهِ نُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُوٓا ۚ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلتَّوَّابُ أَلرَّحِيمٌ ۗ يَّأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّغُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ أَلْصَّلِهِ قِينَ ١ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمُدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ أَلَاعْرَابِ أَنْ بَّتَغَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ إِللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهُمْ عَن نَّفْسِهُمْ وَكَالِكَ بِأَنَّهُ مُ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأْ وَلَا نَصَبُّ وَلَا يَحْمَصَةُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَوَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ لَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْحُسِنِينٌ ١٠٠ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُنِبَ لَهُمْ لِبَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَخْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُومِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةَ ۗ فَلَوۡلَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرۡقَة مِنۡهُمۡطَآبِفَةُۗ

لِّيَنَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوَمَهُمُوا إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَبِهِمۡ لَعَلَّهُمُ يَخَذَرُونَ ۗ كَا لَيْ مَا أَلِدِينَ عَامَنُواْ قَائِلُواْ أَلْذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفِّارِوَ لِبَجَدُواْ فِيكُرُ غِلْظَةً وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّفِيزَ وَإِذَا مَآ أَنُزِلَتْ سُورَةٌ فِمَنْهُم مَّنَيَّقُولُ أَيُّكُورَادَنْهُ هَٰذِهِۦٓ إِبِمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ فَزَادَتْهُمُ وَإِبِمَانًا وَهُرِّ يَسْتَبَيْنِرُونَ ١٠٠ وَأُمَّا أَلْذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كَفِرُونٌ ١٠٠٠ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْنَنُونَ فِي كُلّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُرْ يَذُّكُّرُونَ ﴿ وَإِذَامَا أَيْزِلَتُ سُورَةُ نُظُرَبِعَضُهُمُ وَإِلَى بَعَضٍ هَلَ بَرِيكُمُ مِنَ أَحَدِ ثُمَّ إَنصَرَ فُواْصَرَفَ أَللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١ لَقَدُجَاءَ كُرُّ رَسُولٌ مِّنَ اَنفُسِكُمْ عَنِ بَزُّعَلَيْهِ مَاعَنِتُّمُّ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِاللَّوْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِبُمٌ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسِّبِي أَللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُنُّ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيِّرِ ١



م إلله الرَّحْمَز الرَّحِي أَلِّرَ تِلْكَءَايَكُ الْكِكَنْكِ الْحَكَيْبِ الْحَكِيدِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا اَنَاوَحَيْنَاۤ إِلَىٰ رَجُلِمِّنْهُمُو<sub>َ</sub>اً أَنَانِدِدِالنَّاسُّ وَبَشِّرِ الدِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْ فِي عِندَرَبِّهِمْ قَالَ أَلْكَفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسِعَ "مُّبِينٌ ۚ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُو اللَّهُ الذِه خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْارْضَفِ سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّبَوِيٰ عَلَى أَلْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْكَامُرَ مَامِن شَفِيعِ إِلَّامِن بَعَدِ إِذْنِهِ ۚ ذَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو ۗ فَاعَبُدُوهُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيكًا وَعَدَ أَللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ بِهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيَجْزِي ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَّالِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١

هُوَ أَلذِ ٤ جَعَلَ أَلشَّمُ سَرَ ضِيآءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ و مَنَازِلَ لِتَعَلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ أَلَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِالْحَقُّ نُفُصِّلُ الْا يَكِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَّ ۞ إِنَّ فِي إِخْنِلُفِ إِليِّل وَالنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ أَللَّهُ فِي إِلسَّمَوْنِ وَالْارْضِ لَا يُنِ لِّقَوَمِ يَنَّفُونَ ۚ ۞ إِنَّ أَلَدِ بِنَ لَا يَرْجُونَ لِفَآءَ نَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَاوَاطُمَأَنُّوُاْ بِهَا وَالذِينَ هُرْعَنَ-ايَلْنِنَا غَلِفِلُونَ ۞ أَوُلِيَكَ مَأْ وِيهُمُ أَلنَّارُ بِمَا كَانُو أَيَكْسِبُونَّ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَلِلْعَنِ يَهَدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمَّ تَجْرِے مِن تَحْنِهِمُ ۚ الْانْهَارُ فِي جَنَّكِ النَّعِيمُ ۞ دَعُويْهُمْ فِبِهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَنِحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَا وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ وَلَوْ بُعِجَّلُ اللَّهُ لِلتَّاسِ الشَّرَ إَسْنِجُالَهُم بِالْخَبْرِ لَقُضِيَ إِلَهُمُ وَأَجَلُهُمُ فَنَذَرُ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَافِي طُغْيَنِهِ مَ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَّ

أَلِانسَانَ أَلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبُهِ ۚ أَوْفَاعِدًا اَوْفَآ إِمَّا فَاَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ خُرَّهُۥ مَرَّ كَأَنْ لَرِّ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَّ سَّكُّۥ كَذَالِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَغْمَلُونَ ١٠٥ وَلَقَدَا هَلَكُنَا أَلْقُرُونَ مِن فَتَلِكُو لَمَّاظَامُواْ وَجَاءَ نَهُمِّ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُومِنُواْ كَذَالِكَ نَجَرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَيْفَ فِي الْارْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَإِذَا تُنْإِلِي عَلَيْهِمُ وَ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ أَلذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَيتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِ هَلذَآ أَوۡ بَدِّلُهُ قُلۡمَا يَكُونُ لِيَ أَنْ ابَدِّ لَهُ ومِن تِلْفَاءِ مُ نَفُسِيٌّ إِنَ انَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيٓ إِلَىَّ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْنُ رَئِةِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِمٌ ١٠ قُلُو شَاءَ أَلَّهُ مَا تَلُوْ تُهُ وعَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِيكُمْ بِهِ مَا قَلَوْ لَكِنْتُ فِيكُرُ عُمُرًا مِّن فَبَالِهِ وَ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ۞ فَمَنَ اَظَلَمُ مُتَن إِفَنْرِي عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَا يَكِيْهِ } إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ الْمُحْرَمُونَّ ۞

وَبَعَّبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُ لَاءَ شُفَعَا وَنَاعِندَ أَللَّهِ قُلَ ٱتُنَبِّءُونَ أَللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٳ۬ٮۺؘۜٙؗؗؗؗٛؗٛ۠ڡؙۏٳؾؚۅؘڵٳ؋ۣٳ۬ڵٳۯۻۨۺؙۼڬۀۅۏڹؘۼڵٜڸڠ؆ٵؽؙۺ۬ٙڔڴؙۅؙ۫نۜ<sup>ٚ</sup>۞ وَمَا كَانَ أَلنَّاسُ إِلَّا أَمُّنَةً وَلِحِدَةً فَاخْنَلَفُواْ وَلَوَلَا كَامَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبُّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِبَمَا فِيهِ يَخْنَالِفُونَ ۞ وَيَقُولُونَ لَوۡلَاۤ أُنۡزِلَ عَلَيۡهِ ءَايَٰذُ مِّن رَّبِهِۦ فَقُلِ اِنَّمَا ٱلۡغَيۡبُ لِلَّهِ فَانظَوْوَٱ إِنِّ مَعَكُرُمِّنَ ٱلْمُنفَظِرِينَ ۞ وَإِذَآ أَذَفْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِّنَ بَعَدِضَرّاءَ مَسَّنَهُمُ مِ إِذَا لَهُم مَّكُن مُ فِي اِيَانِنَا قُلِ إِللَّهُ أَسْرَعُ مَكَرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمَكُرُونَّ ۞ هُوَالَذِ يُسَيِّرُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحِيْ حَنَّى إِذَاكُننُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ نَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمُؤْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنَّوُا أَنَّهُمُ مِ أُجِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَيِنَ اَنِحَيْتَنَامِنَ هَاذِهِ ـ لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلشَّكِرِبَّنَ فَلَمَّآ أَنْجِيهُمُ وَإِذَا هُرۡ يَبۡغُونَ فِي إِلَارۡضِ بِغَيۡرِ الْحُقِّ يَٱبُّهُا أَلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَّنَكُ الْحَيَوةِ الدُّنبِّ الْحُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ نِمَا كُننُمْ تَعَمَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيَا كَمَا يَا اَنْ لَنَكُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْنَلُطَ بِيهِ نَبَاتُ الكرْضِ مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْانْعَامُ حَتَّى ٓ إِذَآ أَخَذَتِ إِلَارْضُ زُخُوْفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظَنَّ أَهُلُهَاۤ أَنَّهُمُ قَالِدُونَ عَلَيْهَا أَيْلِهَا أَمُّونَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فِخَعَلْنَاهَا حَصِيلًا كَأَن لَّرَ نَغَنَ بِالْامْسُ كَذَا لِكَ نُفَصِّلُ الْا يَكِ لِقَوْمَ يَنَفَكُّرُونَ اللَّهِ الْآيِكِ لِقَوْمَ يَنَفَكُّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دِارِ السَّلَيْرِ وَبَهَدِ عَمَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ فَي لِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ الْخُسِينِ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا ذِلَّةَ ۚ أَوْلَإِكَ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَالذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّعَانِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةُ مُمَّالَهُمْ مِّنَ أَللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّا أَغُشِيَتُ وُجُوهُهُمْ وَقِطَعَامِّنَ أَلْبَلِ مُظْلِمًا ۖ أَوْلِيْكَ أَصْحَبُ الْبَارِهُمْ فِهَاخَلِدُونَ ١ وَيَوْمَ نَحُنتُ وُهُمَ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُو أَنْتُمْ وَشُرَكَا وُكُرُ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآ وَهُم ِمَّا كُننُمُوٓ إِيَّانَا نَعَبُدُونَ ۞ فَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَبْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَوْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَا دَيْكُمْ لَغَفِلِينَّ ۞ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفَسِ مَّا أَسُلَفَتُ وَرُدُّ وَالْإِلَى أَللَّهِ مَوْلِلِهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ بَفْتَرُونَ ۞ قُلْ مَنْ بَرَّزُفْكُمْ مِنَ السَّمَاء وَالْارْضِ أُمَّنَ يَمْلِكُ أَلْسَمْعَ وَالْابْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْزِجُ الْمِيِّتَ مِنَ ٱلْحِيِّوَمَنْ يُّدَبِّرُ الْامْرُ فَسَيَقُولُونَ أَلَّهُ ۗ فَقُلَا فَلَا تَتَّقُونَ ١ فَذَا لِكُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحُوا لَكُونُ فَمَا ذَا بَعْدَ أَلْحُقَّ إِلَّا أَلْضَّكُلُ فَأَنِّى تُصْرَفُونَّ ۞ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَكُ رَبِّكَ عَلَى أَلِدِينَ فَسَقُوٓاْ أَنَّهُ مُرَلَايُومِنُونَ ﴿ قُلُهَلُ مِن شُرَكَا إِلَمْ مَّنَ بَّبَدَ وُ أَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَقُل اللَّهُ يَبَدَ وُ الْخَلْقَ

ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنِّي تُوفَكُونَ ١٠٥ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَ آيِكُمْ مَّنَ بَّهَدِكَ إِلَى أَلْحَقٌّ فُلِ إِللَّهُ بِهَدِ عَ لِلْحَقُّ أَفْنَ بَّهَدِ عَ إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَنْ تُبَنَّعَ أَمَّن لَّا بِهَدِّ مَ إِلَّا أَنْ بُهُدِ مَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ نَحْكُمُونَ ﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ وَ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ أَلظَّنَّ لَا بُغْنِهِ مِنَ أَلْحُقّ شَيْئًا إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونٌ ٥ وَمَا كَانَ هَاذَا أَلْفُرُ عَانُ أَنَ يُّفُنَّ بَرِي مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَكِن نَصَدِينَ أَلذِ عَبَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفَصِيلَ أَلْكِئَبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ إِلْعَالَمِينَ ١ أَمْ يَقُولُونَ إَفْنَرِيهُ قُلْ فَانُواْ بِسُورَةٍ مِّنْ لِهِ مَ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعَنُهُ مِن دُونِ إِللَّهِ إِن كُننُهُ صَالِ قِبِنَّ اللَّهِ إِن كُننُهُ صَالِ قِبِنَّ بَلِ كَذَّ بُواْ بِمَا لَمْ بُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَكَا يَانِهِمْ نَاوِيلُهُ وَكَذَاكَ كَذَّبَ أَلِذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الظَّالِمِينَ ١ وَمِنْهُم مَّنَ بُوْمِنُ بِهِ ، وَمِنْهُم مَّن لَّا يُومِنُ بِهِ ۗ وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لَحِ عَمَلِ

وَلَكُوعَمَلُكُونَ أَنتُم بَرِيَؤُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِحَ ءُمِّمًا تَعَمَّلُونَ ١ وَمِنْهُ مِمَّنَ يَّسُنَمَعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مِّنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهَدِ ٤ إِلْمُمْ وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَظْلِمُ التَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ أَلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ ﴿ وَيَوْمَ نَحْنُهُ وُهُمْ كَأْنَ لَيْ يَلْبَنُوٓاْ إِلَّاسَاعَةَ مِنَ أَلْتَهَا رِيَتَعَارَفُونَ بَبْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ أَلِذِينَ كُذَّ بُواْ بِلِقَاءِ إِللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِيزً ١ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلْذِ مَ نَعِدُهُمُ وَأَوْ نَنْوَفَّيَنَّكَ فَإِلَّيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ أَلَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَاجَاءَ رَسُولُهُمْ فَضِي بَبْنَهُم بِالْقِسَطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا أَلُوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٌ ٥ قُل لَا أَمُلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ أَللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ آجَلُ إِذَاجَاءَ اجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً

وَلَا يَسَنَفَدِ مُونَّ ۞ قُلَ اَرَبَّتُمُو إِنَ اَبَبِكُمْ عَذَابُرُ بَبَنَا اَوْنِهَارًا مَّاذَا يَسْنَعِجُلُمِنَهُ الْمُحْرِمُونَ ۞ أَنُمَّ إِذَا مَاوَقَعَ ءَامَننُم بِهُ } ءَ الَّنَ وَقَدَ كُننُم بِهِ عِنْسَتَعِجُلُونَ ۞ ثُمَّ فِيلَ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْخُلْدِ هَلَ ثُجْنَ وَنَ إِلَّا بِمَا كُننُمْ تَكْسِبُونَ ١ وَيَسْتَنَبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلِ إِن وَرَبِي إِنَّهُ لِحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعِجِنِ بنَّ ﴿ وَلُوَانَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي إِلَارْضِ لَافْنَاتُ بِهِ وَأَسَرُّوا الْنَدَامَةَ لَكَارَأُو الْمَلَاكَادَ وَفُضِيَ بَبْنَهُ بِالْفِسَطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ أَكَّ إِنَّ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْانِ وَالْارْضّ أَكَا إِنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ أَكُنَّرَهُمْ لَايَعْلَمُونٌ ۞ هُوَ بُحُحِ ۦ وَيُمِيثُ وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونٌ ۞ يَكَأَبُّهَا أَلْتَاسُ قَدْجَآءَ نَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُرُ وَشِفَآءٌ لِبَّافِي إِلصُّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لْلُوْمِنِينَ ۞ قُلُ بِفَضِّيلِ أِللَّهِ وَبِرَحْمَنِهِ مَ فِبَذَ الِكَ فَلْيَفْرَجُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجَبِمَعُونَ ۞ قُلَ اَرَأَيْنُمُ مَّا أَنْزَلَ أَلَّهُ لَكُم

مِّن رِّزُقِ فِحَعَلْنُهُ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلَ- ٱللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ وَ أَمْ عَلَى أَللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَاظَنُّ الَّذِينَ يَفْنَرُونَ عَلَى أَللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى النَّاسِ وَلَاكَنَّ أَكْنَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ٥ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْمِنَهُ مِن قُرْءَ انِ وَلَا تَعُمَلُونَ مِنْ عَمِلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ نُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعَنُ بُعَنُ بُعَن رَبِّكَ مِن مِّنْفَالِ ذَرَّةٍ فِي الكرنض وَلَافِ إِلسَّمَاءٌ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَالًا فِ كِنَكِ مُّبِينٌ ١٤ إِنَّ أُولِيَاءَ أَلَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمَ وَلَاهُمْ يَحْنَ نُونَ ١٠ أَلِدِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّفُونَ ١٠ لَهُمْ الْبُشْرِي فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَاوَفِي اللَّخِرَةِ لَانَبْدِبِلَ لِكَامَاتِ إِللَّهِ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يُحْزِنِكَ قَوْلُهُمُ وَإِنَّ أَلْعِرَّةَ لِلهِ جَمِيعًا هُوَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ أَلَا إِنَّ لِيهِ مَن فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضُ وَمَا يَنَّبِعُ الْذِينَ يَدُعُونَ

مِن دُونِ إِللَّهِ شُرَكَّاءً "إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُرُهُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ أَلذِ ٤ جَعَلَ لَكُو البِّلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠ قَالُواْ اِنَّخَذَ أَلَّهُ وَلَدًا سُبْحَكَ أُو هُوَ أَلْغَنِي لَهُ مَا فِي إِلسَّمُونِ وَمَا فِي إِلَارْضَ إِنْ عِندَكُرْمِن سُلْطَن بِهَاذَا أَنْقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞ قُلِ إِنَّ أَلذِ بِنَ يَفْنُرُونَ عَلَى أَللَّهِ اِلْكَذِبَ لَا يُفَلِحُونَ ۞ مَنَكُ مِنْ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ أَلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۖ ٥ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلِقَوْمِ إِن كَانَ كَبْرَعَلَيْكُمْ مَّفَاحِ وَتَذْكِيرِ عِايَنِ إِللَّهِ فَعَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُرُ وَشُرَكَاءَكُو ۗ ثُمَّ لَا يَكُنَ اَمْرُكُرُ عَلَيْكُرُ غَمَّاةً نُمَّ إَفْضُوٓا إِلَى وَلَانُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْنُكُمُ مِّنَ اَجْرِ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَى أَللَّهِ وَأَمْرِثُ أَنَ اَكُوْنَ مِنَ أَلْسُلِمِينَ ۞

فَكُذَّ بُوهُ فَنِجَّبَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي إِلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْنَ وَأَغْرَقْنَا أَلَدِينَ كَذَّبُواْ مِعَايَنِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةٌ الْمُنذَرِينُ اللهُ نُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعَدِهِ وَرُسُلًا إِلَىٰ فَوْمِهِمْ فِحَآهُ وهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كُذَّبُواْ بِرِءمِن قَبَلُ كَذَا لِكَ نَطَبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ اللَّهُ عَتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعَدِهِم مُّوسِيْ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِبْرِه بِعَايَلْنِنَا فَاسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا جُّحِ مِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ الْحُوِّيُ مِنْ عِندِنَا قَالُوَّا إِنَّ هَاذَا لَسِعَ رُمُّنِينٌ ١٤ قَالَ مُوسِيَّ أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَاجَاءَ كُرُو أُسِحَ وَهَاذًا وَلَا يُفْلِحُ السَّيْحُ وُزَّ قَالُوٓاْ أَجِئَنَنَا لِتَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِءَابَآءَ نَا وَنَكُونَ لَكُمَا أَلْكِبْرِيَآءُ فِي إِلَارْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُومِنِينَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ البِنُونِ بِكُلِّ سَلِحِي عِلْبُمْ ۞ فَلَمَّا جَآءَ أَلْسَكِرَةُ قَالَ لَهُ مِنُّوسِيَّ أَلْقُواْ مَآ أَنْتُم مُّلْقُونٌ ۞ فَلَمَّاۤ أَلْقَوْاْ قَالَ

مُوسِي مَاجِئْتُم بِرِ أَلْسِحُرُ إِنَّ أَلَّهَ سَبُبَطِلُهُ وَ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُصْلِحُ عَكَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ اللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَانِهِ وَلَوْكَرَهَ أَلْجُرْ مُونَ ۞ فَمَآءَ امَنَ لِمُوسِيۤ إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِ بْهِمْ وَ أَنَّ يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِهِ إِلَّارَضٌ وَإِنَّهُۥ لِمَنَ أَلْمُتُم فِينُّ ﴿ وَقَالَ مُوسِيٰ يَـٰفَوۡمِ إِن كُنْتُمُ ٓءَ ءَامَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ نَوَكَّلُوٓاْ إِن كُننُم مُّسَلِمِينَ ١ فَقَالُواْ عَلَى أَلَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِّلْقُوْمِ إِلطَّالِمِينَّ ۞ وَنِجَّنَا بِرَحْمَنِكَ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلْكِفِر بِنَّ ۞ وَأُوۡحَبِّنَاۤ إِلَىٰ مُوسِىٰ وَأُخِيهِ أَن نَبَوَّءَ الِقَوۡمِكُمٰ بِمِصۡرَ بُبُونَا وَاجْعَلُواْ بُبُونَكُرُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ أَلصَّلَوْةً وَبَشِّرِ الْمُؤمِنِينَّ ۞ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبَّنَا إِنَّكَءَ اتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَا مُوسِىٰ رَبَّنَا إِنَّكَءَ اتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَا مُو رِبِنَةً وَأَمْوَالًا فِي إِلْجَيَوْةِ اللُّهُ نِيَّا رِبَّنَا لِيَضِلُّواْ عَن سَبِيلِكُ رَبَّنَا اِطِّمِسَ عَلَىٰٓ أَمُوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُومِنُواْ حَتَّىٰ بَرَوُاْ

الْعَذَابَ أَلَالِيمٌ ١٠٠ قَالَ قَدُاجِيبَت دَّعَوُّكُما فَاسْنَقِيمَا ۗ وَلَانَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ أَلِذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ وَجَاوَزْنَا مِنَخِ إِسْرَاءِ بِلَ أَلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَبَغْيَا وَعَدُوا حَتَّىٰ إِذَآ أَدۡرَكُهُ ۚ الۡغَرَقُ قَالَءَ امَنتُ أَنَّهُۥ لِآإِلَهُ إِلَّا اَلٰهِ ٓ ءَامَنَتْ بِيرِهِ بَنُوٓا إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا ٰمِنَ أَلْمُسْلِمِينٌ ۞ ءَالأَن وَقَدْعَصَيْتَ قَبُلُ وَكُننَ مِنَ أَلْمُفْسِدِبِنَّ ۞ فَالْيَوْمَ نُنِجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَ ابَرَ ۖ وَإِنَّ كَيْرًا مِّنَ أَلْنَّاسِ عَنَ-ايَانِنَا لَغَافِلُونَ ۞ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَخِيْ إِسْرَآءِ بِلَمْبُوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ أَلطَّيَّكِتِ فَمَا إَخْنَلَفُواْ حَتَّى إِجَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ا فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَعَلِ الذِينَ يَفْرَءُ ونَ أَلْكِنَاكَ مِن قَبَالِكُ لَقَدْجَاءَكَ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُحْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَٰتِ اللَّهِ فَتَكُونَ

مِنَ أَلْخَلِيرِ بِنَّ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِ مْ كَلِمْكُ رَبِّكَ لَايُوْمِنُوزَ ۞ وَلَوۡجَآءَ نَهُمۡ كُلُّءَ ايٰزِحَتَّى بَرَوُا الْعَذَابَ ٱلالِيمُ ۞ فَالَوَلَا كَانَتُ قَوْيَةُ - امَنَتْ فَنَفَعَهَا إِبِمَنْهَا إِلاَّ فَوْمَ بُونْسَ لِكَاءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ أَلِخِنْ يِفِ الْجَيَوْةِ اللَّهُ نَيَا وَمَتَّعْنَهُمُ ۗ إِلَى حِبْنَ ﴿ وَلَوْ سَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي إِلَارَضِ كُلُّهُ مُرَجَمِيعًا ۚ اَفَأَنْتَ ثُكِّمِ مُ أَلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُومِنِينٌ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ اَن نُومِنَ إِلَّا بِإِذْنِ إِللَّهِ وَبَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٥ قُلُ انظُرُواْ مَا ذَافِ إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا تُغَيِّ إِلَا يَكُ وَالنَّذُرُ عَن فَوْمٍ لَا بُوُمِنُوزَّ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلَأَ يَامِ اللَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمٌّ قُلْ فَاننَظِرُوٓا ۚ إِنِّ مَعَكُمُ مِّنَ أَلْمُننَظِرِ بنَّ ۞ ثُمَّ نُنِجٌ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَّ حَقًّا عَلَيْنَا نُّنِجٌ اِلْمُومِنِينَ ۞ قُلْ يَنَا مُهُمَا أَلْتَاسُ إِن كُننُهُ آفِ شَكِّ مِّن دِينِي فَلاَّ أَعْبُدُ الذِينَ تَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَاِكِنَ اعْبُدُ أَللَّهَ أَلذِ م يَتَوَفِّيكُرٌ وَأُمِرْتُ أَنَاكُونَ

مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ۞ وَأَنَ آفِرُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَلَا تَدُعُ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ أَلظَّالِمِينَ ۞ وَإِنْ يُمَّسَسُكُ أَللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِنَّ بُرُدُكَ بِحَيْرِ فَلَا رَآدَّ لِفَضَلِهِ ، يُصِيبُ بِهِ ، مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَهُوَ أَلْغَفُورُ أَلرَّحِيمُ ۞ قُلُ يَكَأَيُّهُا أَلنَّاسُ قَدُجَاءَ كُو الْحَقُّ مِن رَبِّكُورُ فَمَنِ إِهۡنَدِى فَإِنَّمَا يَهۡنَدِ عِ لِنَفۡسِهُ ء وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ وَاتَّبِعَ مَايُوجِيَ إِلَيْكَ وَاصْبِرْحَتَّىٰ يَحْكُمُ أَللَّهُ وَهُوَخَيْرًا لَكَاكِمِينٌ ۞



بِسْ فِي الرَّحِمَانِ الرَّحِمَانِ الرَّحِمَانِ الرَّحِمَانِ الرَّحِمِ اللَّهِ الرَّحِمَانِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِمَانِ الرَّحِمَانِ الرَّحِمَانِ الرَّحِمَانِ الرَّحِمَانِ الرَّحَامِ المَانَّةُ وَثُمَّ الْمُحْمِيمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ اللَّهِ الرَّحَامِ المَانَّةُ وَثُمَّ الْمُنْ اللَّهُ المُحَامِدِ المَانَّةُ وَثُمَّ الْمُنْ اللَّهُ المَّالِمِ اللَّهِ اللَّهِ المَانِينِ اللَّهُ المُحَامِدِ المَانَّةُ وَثُمَّ الْمُنْ اللَّهُ المَانِينِ اللَّهُ المَانِينِ اللَّهُ الْمُنْتِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِي اللْمُعِلْ

خَبِيرِ ۞ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا أَلَّهَ إِنَّكِ لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرُ اللَّهِ وَأَنِ إِسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمُ نُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ بُمُتَبِّعُكُمُ مَّنَكُعًا حَسَنًا إِلَى ٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُوتِ كُلُّ ذِ عَضْلِ فَضْلَهُ، وَ إِن نَوَلُّواْ فِإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٌ ٣ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُو أَمِنْهُ أَلَاحِنَ يَسْتَغُشُونَ نِيَابَهُمْ يَعَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ اِلصُّدُورِ ﴿ وَكُو مَامِن دَابَّنِ فِي الْارْضِ إِلَّا عَلَى أَسَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَفَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِنْكِ مُّكِينٌ ۞ وَهُوَالَذِكَ خَلَقَ أَلسَّمَوُاتِ وَالْارْضَفِي سِنَّةِ أَبَّامٍ وَكَانَ عَرَشُهُ وَعَلَى أَلْمَاءَ لِيَبَلُوَكُمْ وَأَيُّكُمْ وَ أَخْصَنُ عَكَدٌّ وَلَين قُلُتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُونُونُ مِنَ بَعَدِ اللَّوْتِ لَيَفُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا ۗ إِنْ هَاذَ آ إِلَّا سِحَ مُ مُّبِينٌ ۞ وَلَبِنَ ٱخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ

إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحَدِيسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَانِبِهِمْ لَيْسَ مَصْرُ وفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِرِ يَسْتَهَزِءُونَ ٥ وَلَيِنَ أَذَقَنَا أَلِانسَانَ مِنَّارَحْمَةَ أَثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ، لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ١٥ وَلَيِنَ أَذَقُنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ أَلسَّيِّئَانُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ ولَفَرِحٌ فَخُورٌ ۞ إِلَّا أَلِذِينَ صَبَرُواْ وَعَلِمُواْ أَلْصَالِحَنِ أَوْلَكِكَ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ فَلَعَلَّكَ نَارِكُ بَعْضَ مَا يُوجِيٓ إِلَيْكَ وَضَآبِنُ إِبِهِ صَدِّرُكَ أَنَّ يَّقُولُواْ لَوَلَا آنُزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ اَوْ جَآءَ مَعَهُ و مَلَكُ ۚ إِنَّمَآ أَنْتَ نَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَءَءٍ وَكِلُّ ۞ اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرِيهُ قُلْ فَاتُواْبِعَشْرِسُورِمِّنْلِهِ مُفْتَرَبَاتِ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعَنُهُ مِينِ دُونِ إِللَّهِ إِن كُنْنُمْ صَلِدِ فِينَّ ٣ فَإِلَّهِ يَسۡنَجِبُواْ لَكُو فَاعۡلَمُوۤاْ أَنَّاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِر اِللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ اَنتُم مُّسَلِمُونَّ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ

الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا وَزِينَنَهَا نُوْفِّ إِلْيَهِمُوَ أَعْمَالَهُمْ فِبِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أَوْلَإِكَ أَلَذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ إِلَّا أَلنَّارٌ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِبِهَا وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعُلُونَ ۞ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَبِّنَةِ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَثَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ۗ وَمِن فَبَلِهِ } كِنَبُ مُوسِي إِمَامًا وَرَحْمَةً اوْلِيْكَ بُومِنُونَ بِيَّ وَمَنْ يَكُفُرْ بِرِهِ مِنَ أَلَاحُزَابِ فَالنَّارُمَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ ۚ إِنَّهُ الْحُقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلْنَّاسِ لَا يُومِنُونَّ ۞ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّنِ إِفْ تَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًّا اَوْلِيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمۡ وَيَفُولُ الْاشْهَادُ هَلَوُلآءِ الذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُرَّةً أَلَا لَعَنَةُ أَلَّهِ عَلَى أَلظَّلِمِينَ ۞ أَلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَيَبَّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ أَوْلَإِكَ لَرَ يَكُونُواْ مُعْجِنِ بِنَ فِي إِلَارْضِ وَمَاكَانَ لَهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنَ أَوْلِيَاءً يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ

يَسُتَطِيعُونَ أَلسَّمُعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَّ ۞ أَوُلَإِكَ أَلَدِينَ خَسِرُوٓاْ أَنَفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنَهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُوُنَّ ۞ لَاجَرَمَ نَهُّ مُرْفِ إِلَاخِرَةِ هُمُ الْاخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ اَمَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِلَحَنِ وَأَخْبَنُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُو ۚ أَوْلِلِّكَ أَصْحَكَ الْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِهِهَاخَالِدُونَ ٥ مَثَلُ الْفَرِيقِيَنِ كَالَاعْمِىٰ وَالْاصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلَ يَسۡنَوِبَانِ مَثَالَّا اَفَلَا تَذَّكَّرُونَّ ۞ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا نُوُحًا إِلَىٰ فَوَمِهِ ۗ ۚ إِنِّ لَكُو َنَذِيرٌ مِّبْبِيُّ ۞ اَنلَّانَعَبُدُ وَاْ إِلَّا أَللَّهَ ۚ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِبُمْ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلأُ أَلذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا بَرَيْكَ إِلَّا بَشَكًا مِّنْدَكَا وَمَا نَرِيْكَ إَنَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُرُءُ أَرَادِ لْنَابَادِيَ أَلرَّأْيِ وَمَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضَٰلِ بَلۡ نَظُنُّكُو كَذِبِينَّ ۞ قَالَ يَلْفَوْمِ أَرَآيَتُمُ وَ إِن كُننُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّخِةِ وَءَا بَيْنِ رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ـ فَعَمِينَ عَلَيْكُرُو أَنْلُزِمُ كُمُوْهَا وَأَنْنُمْ لَهَا كَلِ هُونَ ۞

وَيَلْقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا "إِنَ آجِرِي إِلَّا عَلَى أَلْتُهِ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ الذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّهُم مُّلَفُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّيَ أَرِيكُمْ قَوْمًا نَجَهَلُونَ ۞ وَيَلْقُوْمِ مَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ أَللَّهِ إِنْ طَرَد تُهُمُّ وَ أَفَلَا نَذَّكَّرُونَ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُو عِندِ حَزَابِنُ أَسَّهِ وَلَا أَغُولُ لَكُو عِندِ حَزَابِنُ أَسَّهِ وَلَا أَغْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّ مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلذِينَ تَزْدَرِ مَ أَعَيْنُكُمْ لَنْ بُونِبَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا فِي أَنفُسِهِمُ وَإِنَّ إِذًا لِّنَ أَلظَّالِمِينَ ٥٠ قَالُواْ يَنْوُحُ قَدۡ جَادَ لَنَا فَأَكَثَرَتَ جِدَالَنَا فَانِنَا بِمَا نَعِدُنَا إِن كُننَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَانِيكُمُ بِهِ أِللَّهُ إِن شَاءً وَمَا أَنْهُ رِبِمُعْجِن بِنَّ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّعِي إِنَ اَرَد تُنُّ أَنَ اَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ أَللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْفِو يَكُمْ مُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرِيدُ قُلِ إِنِ إِفْنَرَيْتُهُ فَعَلَىٓ إِجْرَامِ وَأَنَا بَرِےَ ءُ مِّمَا نَجْمِهُونَ ۖ وَأُوحِى إِلَى نُوجٍ اَنَّهُۥ لَنْ يُوْمِنَ مِن فَوَمِكَ إِلَّا مَن فَدَ-امَنَّ فَلَا تَبَنَّيِس<u>َ بِ</u>مَا

كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٣ وَاصِّنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَلِطِبَنِ فِ إلذِبنَ ظَامُوٓ أَ إِنَّهُ مُ مُّغُرَّ قُونً ﴿ وَيَصَنَّعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُ وِالْمِنْهُ قَالَ إِن نَسۡخَرُواْمِتَّا فَإِنَّا نَسۡخَرِمِنكُمۡ كَانَسۡخَرُونٌ ﴿ فَسَوۡفَ تَعَلَمُونَ مَنْ يَّانِيهِ عَذَابٌ بُخْزِ بِرِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّفِيمٌ ١٠٠ حَتَّى إِذَا جَاءَ امْرُنَا وَفَارَ أَلْتَنُّورُ قُلْنَا إَحْمِلُ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهَلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْفَوَلُ وَمَنَ -امَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ أَنُّ وَقَالَ إَرْكَبُواْ فِبِهَا بِسَمِ إِللَّهِ جُجْرِ بِهَا وَمُرْسِبِهَا إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ رَّجِيٌّ ﴿ وَهِيَ حَجْرٍ ٢ بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالِجُبَالِ وَنَادِي نُوْحٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَكْنُخِيِّ إِرْكَبْ مَعَنَا وَلَا نَكُن مِّعَ أَلْكِفِرٍ بنُّ ﴿ قَالَ سَتَاوِكَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِ مِنَ أَلْمَاءً قَالَ لَاعَضِمَ أَلْبَوْمَ مِنَ أَمْر إِللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَهْنَهُمَا أَلْمَوْجُ فَكَانَمِنَ أَلْمُغْرَفِيزُّ ١

وَقِيلَ يَنَأَرُّضُ الْمُلِعِ مَاءَ لِهُ وَيَهْمَاءُ أَقْلِعٌ وَغِيضَ أَلْمَاءُ وَقُضِيَ أَلَامُرُ وَاسْنَوَتَ عَلَى أَلِحُودِيٌّ وَقِيلَ بُعُدَا لِلْفَوْمِ اِلظَّالِمِينَّ ۞ وَنَادِي نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ اَنْحِ مِزَاً هَلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ أَلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُو الْحَكِمِينَّ اللَّ قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَمِنَ اَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَالِحٌ فَلَا تَسْتَكَنِّ - مَا لَيْسَ لَكَ بِرِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّى أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ أَلَجَهِ لِبِنَّ ۞ فَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَ اَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِيهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَفِرُ لِهِ وَتَرْحَمِّنِ أَكُن مِّنَ أَلْخَلِيرِ بنَّ ﴿ فِيلَ يَانُوحُ الْمَبِطَ بِسَلَإِمِّنَا وَبَرَكَانٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمُو ِمِّمَّن مُعَكَّ وَأَمَّرُ سَنُمُنِعُهُمْ فُرَّ بَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ اَلِمُ ﴿ فَانَكُ مِزَانَكَ مِزَانَكَ عِزَانَكَ عِزَانَكَ عِ اِلْغَيْبِ نُوْحِبِهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَا فَاصِيرٌ إِنَّ أَلْعَلِفِهَ لَلْنُقِينَ ﴿ وَإِلْهَا إِلَّا الْحَامُمُ هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ إِنْعَبُدُ وأَ اللَّهَ مَا لَكُم مِن اللَّهِ غَبَرُهُ ۗ

إِنَ اَنْثُمُو ٓ إِلَّا مُفْتَرُونَّ ۞ يَلْقَوْمِ لَا ٓ أَسْتَلْكُرْ عَلَيْهِ أَجُرًّا إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى أَلذِ هِ فَطَرَنِيَّ أَفَلَا تَغْقِلُونَ ۞ وَيَلْقَوْم اِسْنَغَفِرُواْرَبَّكُمْ ثُرَّ نُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّذَرَارًا وَيَزِدُكُو قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّنِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّواْ مُحْمِينًا ۞ قَالُواْيَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحَنُ بِنَارِكِمْ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ ﴿ إِن نَّقُولُ إِلَّا أَعْتَرِيكَ بَعَضُ وَ الْهَنِنَا بِسُوعٌ قَالَ إِنِّي أَنْفَهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوۤا أَخِ بَرِكَ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِدِ ، فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ۞ إِنِّے تَوَكَّلُتُ عَلَى أَلَّهِ رَبِّهِ وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَآتَيْر اللاهُوَءَ اخِذُ بِنَاصِينِهَا إِنَّ رَبِّ عَلَىٰصِرَطِ مُّسْتَفِيّم ۞ فَإِن نَوَلُّواْ فَقَدَ اَبُلَغَنُّكُم مَّا أَرُسِلْتُ بِرِيٍّ إِلَيْكُمْ وَبَسْنَخُلِثُ رَبِيِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا نَضُرُّ ونَهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءً حَفِيظُ ١ وَلَتَاجَآءَ امْرُنَا نَجَيَّنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ

مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَبَحَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظِّ ۞ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوَاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُهُ الْمُر كُلِّ جَبّارِ عَنِيدٌ ۞ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ إِللَّهُ نَيالَعْنَةُ وَيَوْمَ أَلْقِيَـٰكُمَةٌ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُغُدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودِ ١٥ وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِكًا قَالَ يَا فَوْمِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُرُمِّنِ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَأَنشَأَكُم مِّنَ ٱلأرْضِ وَاسْنَعْمَرَكُرُ فِنِهَا فَاسْنَغْفِرُوهُ ثُمَّ نُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَنِّ قَرِيبٌ جِجُيبٌ ٥ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدَ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا فَبَلَ هَاذَآ أَنْنَهِينَآ أَن نَّعَبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَاكِّ مِّتَا تَدْعُونَآ إِلْيَهِ مُرِيبٌ ۞ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَّ يَنْهُوَإِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّنِّةِ وَءَ انبِنْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ بَّنصُرُ فِي مِنَ أَللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ ۗ فَمَا تَزِيدُ ونَنِ غَيْرَ تَخْسِيرٌ ۞ وَكَلْقُومِ هَذِهِ وَ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْءُ ءَابَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ إِللَّهِ

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَاخُذَكُرۡ عَذَابٌ قَرِيبٌ ١٠٠ فَعَقُرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُرُ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٌ ۞ فَلَمَّاجَآءَ امْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَالذِينَءَامَنُواْ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنَ خِزْي بَوْمَيذٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَلْقُويُ الْعَن برُّ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَالَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمَ جَاثِمِينَ ۞ كَأَن لَّرَيَغُنَوَ أَفِيهَا أَلَّا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُواْرَبَّهُمْ، أُلَا بُعُدًا لِنَّهُودٌ ١٠٠ وَلَقَدُ جَاءَ نَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِمَ بِالْبُشَرِي قَالُواْسَلَمَا فَالَسَلَرُ فَمَا لَبِنَ أَنْجَاءَ بِعِجْلِ حِنيذِّ اللَّهُ فَكَا لَبِنَ أَنْجَاءَ بِعِجْلِ حِنيذٍّ اللَّهُ فَلَمَّا رِءِ ٱلْيَدِيَهُ مُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَمِنْهُ مُرْخِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفِّ إِنَّا أَرُسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطِّ ۞ وَامْرَأْتُهُۥ قَايِمَةُ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَلَقَّ وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحَلَقَ يَعْقُوبٌ ۞ قَالَتْ يَلْوَيْلَتِيْ ءَالِدُ وَأَنَا ْعَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِ شَيْغًا ۗ إِنَّ هَذَا لَشَكَءُ عَجِيثٌ ۞ قَالُوٓا أَنْعَجِبِنَ مِنَ اَمُرِ إِللَّهِ

رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَّكُنْهُ وعَلَيْكُمْ أَهُلَ الْبَيْنِ إِنَّهُ وَجَمِيدٌ يَجِيدُ ١ فَامَّا ذَهَبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ أَلْرَوْعُ وَجَآءَ نُدُ الْكُنْبِرِي بُجَادِ لْنَافِ فَوْمِ لُوطٍ ١٠ إِنَّ إِبْرُهِمَ لَحَلِمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ١٠ يَآإِبْرَاهِيمُ أُعْرِضَ عَنْ هَاذَآ إِنَّهُ وَقَدْ جَآءَ امْرُرَبِّكُ وَإِنَّهُ مُورُ ءَانِبِهِمْ عَذَابٌ غَبَرُ مَرُدُودٌ ۞ وَلَتَاجَآءَ ثُ رُسُلْنَالُوطًا سخ ء بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ وِفُومُهُ مِهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَلُ كَانُواْ يَعُمَلُونَ أَلسَّبِّئَاتِ قَالَ يَلْقَوْمِ هَلَوْ لَلْءَ بَنَاتِ هُنَّا طُهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا نُخْزُونِ فِي ضَيْفِيُّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ١ قَالُواْ لَفَدَ عَلِمُتَ مَا لَنَا فِي بَنَا ذِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ فَالَ لَوَ أَنَّ لِهِ بِكُمْ فُوَّةً أَوَ الْحِهَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَنَ يَّصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْءُ أَحَدُ إِلَّا إَمْرَأَنَكَ إِنَّهُ وُ

مُصِيبُهَامَآ أَصَابِهَمُونَ ۗ إِنَّ مَوْعِدَ هُو الصُّبُحُ ۗ ٱلدِّسَ الصُّبُحُ يِفَرِبِ ١ هَا فَلَمَّا جَآءَ امْرُنَا جَعَلْنَاعَلِبَهَا سَافِلَهَا وَأَمُّطَ يَا عَلَيْهَا جِحَارَةَ مِن سِجِيلِ مَّنضُودِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِّكُ وَمَاهِىَمِنَ أَلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْ يَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَالَ يَلْقَوْمِ إِعْبُدُ وَأَ اللَّهَ مَا لَكُم مِينِ إِلَّهِ غَبْرُهُ وُ وَلَا نَنفُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَّ إِنِّي أَرِيكُمْ بِخَيْرُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تِجُيطٍ ۞ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسَطِ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا نَعَنْوَاْفِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيتَتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْرُهُ إِن كُننُم مُّومِنِينٌ وَمَآ أَنَا ْعَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَشْعَيْبُ أَصِلَوَا ثُكَ تَامُرُكَ أَن تَـُتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوَ اَن نَّفْعَلَ فِي أُمُولِكَ مَا نَشَكُوا إِنَّكَ لَأَنَتَ أَلْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ١ قَالَ يَافَوَمِ أَرَآيَتُمُ مِ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّنِجِّ وَرَزَقَخِ مِنْهُ

رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أَرُيدُ أَنْ اخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهِيكُمْ عَنْهُ إِنُ ارِيدُ إِلَّا أَلِاصَلَحَ مَا اِسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنْيِبٌ ۞ وَيَلْقَوْمِ لَابِجَهِ مَنَّكُم شِقَافِي أَنْ يُصِيبَكُم مِّنْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْفَوْمَ هُودٍ أَوْ فَوْمَ صَلِحٌ وَمَا فَوَمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٌ ١ وَاسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُم مِنكُم بِبَعِيدٌ ١ وَاسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُم وَ ثُمَّ نُوبُوّا إِلَيْهِ إِنَّ رَخِةِ رَحِيمٌ وَدُوثٌ ۞ قَالُواْ يَلْشُعَيْبُ مَانَفُقَهُ كَنِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَاكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِ بَرِّ ۞ قَالَ يَاقَوُمِ أَرَهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ أَللَّهِ وَانَّخَذ نَّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْمِ يَّأَ إِنَّ رَجِّ بِمَا نَعَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَيَنْقَوْمِ إِعْلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ وَإِلْحَالُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ وَإِلْحَ عَلِمِلٌ سَوْفَ نَعَلَمُونَ مَنْ يَانِيهِ عَذَابٌ يُخِزِّ بِهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَارۡ نَقِبُوٓا إِنِّے مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴿ وَلَكَاجَاءَامُرُنَا نَجِّينَا شُعِيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وِيرَحْمَةٍ مِّنَّا ۗ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ

ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصَبَحُواْ فِي دِيلِهِمْ جَلِيْمِينَ ۞كَأَنَّ لَرَيَغْنَوَاْ فِهَآ أَلَابُعُدَالِلَّدَ بَنَ كَا بَعِدَتُ ثَمُودٌ ۞ وَلَقَدَ اَرْسَلْتَا مُوسِىٰ عِايَٰنِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينِ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ م فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٌ ۞ يَقْدُمُ فَوْمَهُ بَوْمَ أَلْقِيَامَةِ فَأُوْرَدَهُمُ أَلْنَّارٌ وَبِيسَ أَلُورُدُ الْمُوْرُودُ ١ وَأَنْبِعُواْ فِي هَاذِهِ وَلَعَنَةَ وَيَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِبِسَ الرِّفَادُ الْمَرْفُودُ ١ ذَ الِكَ مِنَ أَنْبَآءِ إِلْقَرُىٰ نَفُصُّهُ وَعَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَ أَغَنتَ عَنَهُمُ وَ ءَالِهَتُهُمُ أَلِيْ يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مِن شَحْءِ لَتَاجَآءَ امْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَثَبِيبٌ ۞ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلۡقُرِىٰ وَهِيَڟَلِلهُ ۗ إِنَّ ٱخۡذَهُۥۤ أَلِمٌ شَدِيدٌ ۚ ﴿ إِنَّ الَّهِ مُوالِمٌ شَدِيدٌ ۗ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتَ لِنَ خَافَ عَذَابَ أَلَاخِرَةً ذَالِكَ يَوْمٌ جَمُوعٌ لَّهُ أَلنَّاسٌ وَذَالِكَ بَوْمُرٌ مَّنشَهُودٌ ۚ ﴿ وَمَا نُوۡخِرُهُۥ إِلَّا لِلَّجَلِ

مَّعَدُودٍ ﴿ إِنَّ بِوَمْ يَاتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِدِّ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدُ ١ فَأَمَّا أَلَدِينَ شَقُواْ فَفِي البَّارِلَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِبِقُ اللهِ خَلِدِينَ فِهَامَادَ امَنِ إِلسَّمَوْتُ وَالْارْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَّا بُرِيدٌ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِ إِلْجَنَّةِ خَلِدِبنَ فِبِهَا مَا دَامَنِ إِلسَّمَوْتُ وَالْارْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ بَحُذُ وذٍّ ۞ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَغْبُدُ هَوَ ۚ لَآءِ مَا يَغَبُدُ ونَ إِلَّا كَا يَغْبُدُ ءَا بَآؤُهُم مِن فَبَلُّ وَإِنَّا لَكُوَفُّوهُ مُ مَ نَصِبِبَهُ مَ غَيْرَمَنفُوصِّ ﴿ وَلَفَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَكَ فَاخْنُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفَضِيَ بَهُنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُرِيبٌ ۞وَإِن كُلَّا لَّكَ لَّكَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِنَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَاسْتَفِمْ كُمَّ آمُرُنَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَانْطُغُواْ إِنَّهُ وِبِمَا نَعَلُونَ بَصِيرٌ ١٥ وَلَا نَرَّكُنُوا إِلَى أَلِذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ

اَلنَّارُّ وَمَالَكُم مِّن دُونِ اِللَّهِ مِنَ اَوْلِيَاءٌ ثُمَّ لَانْنَصَرُونَ ٣ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ طَرَفِي النَّهارِ وَزُلْفًا مِّنَ أَلْيُلَّ إِنَّ ٱلْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسَيِّئَاتِ ذَالِكَ ذِكْمِي لِلذَّاكِرِينَ ﴿ وَاصْبِرُّ فَإِنَّ أَلَّكَ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لَحُيسِنِينَّ فَالْوَلَا كَانَ مِنَ أَلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْارْضِ إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّنَ اَنجَبْنَامِنَهُمَّ وَانَّبَعَ الَّذِينَ ظَاَّمُواْ مَآ أَثَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ جُحِّهِمِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِبُهَلِكَ أَلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا مُصَلِحُونَ ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ أَلنَّاسَ أَمُّةَ وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْنَلِفِينَ ۞ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَّ وَإِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رِبِّكَ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ أَلِجُتَّةٍ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَّ ۞ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَآءِ اِلرُّسُلِ مَا نُثَبِّنُ بِيهِ فَؤُادَكُ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكُرِي لِلْمُومِنِينَ ١٠ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ أِنَّاعَلِمُلُونَ ﴿ وَانظِرُوۤ ا إِنَّا مُنظِرُو ا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴿ وَالْمَوْ كُلُّهُ وَلِيهِ غَينُ السَّمَوٰ بِ وَالارْضِ وَإِلَيْهِ بُرْجَعُ الْامْرُ كُلُّهُ وَلِيهِ غَينُ السَّمَوٰ بِ وَالارْضِ وَإِلَيْهِ بُرْجَعُ الْامْرُ كُلُّهُ وَالدَّرْضِ وَإِلَيْهِ بُرْجَعُ الْامْرُ كُلُّهُ وَالدَّرْضِ وَالدَّرْضَ وَالدَّرْضَ وَالدَّرُ اللَّهُ وَمَارَبُّكُ بِعَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَارَبُّكُ بِعَنْ الْمَعْ مَا لُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَارَبُّكُ بِعَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُولُولُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْ الللْمُ الللْمُلْمُ



هِ أُللَّهِ أَلرَّحْمَزُ أَلرَّحِي لَرِّ نِلْكَ ءَايَكُ الْكِنَبِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُّعَ انَّا عَرِبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعَيْقِلُونَ ۞ نَحَنُ نَقَصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوۡحَٰيۡنَآ إِلَيۡكَ هَاٰذَا أَلۡقُرُءَانَ وَإِن كُنتَ مِن فَبَـلِهِ؞ لِمَنَ ٱلْغَلِيْلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَآأَبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُو كَبَا وَالشَّمُسَ وَالْفَكَرَرَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينٌ ١ قَالَ يَابُنِيَ لَا نَفَقُصُصُ رُءُ يِاكَ عَلَى ٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ أَلشَّيَطَنَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ

بَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ إِلَاحَادِيثِّ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْءَ الِيعْقُوبَ كَمَّا أَنْتَهَا عَلَىٰ أَبُويُكُ مِن فَبَلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَلَى ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ لَّقَدَ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ ءَ اَبَكُ لِّلسَّا بِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِبِنَامِنَّا وَنَحَنُ عُصَبَةٌ ۚ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ اَقَتُلُواْ يُوسُفَ أَوَاطُرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْمِنَ بَعَدِهِ وَقَوْمًا صَالِحِيزَ ٥ قَالَ قَايَلٌ مِّنْهُمَ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَبَنِ إَلِحُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعَضُ السَّبَّارَةِ إِن كُننُمْ فَكِلِينَ ۞ قَالُواْ يَآأَبَانَامَالَكَ لَا تَامَنْنَاعَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ ولَنْصِعُونٌ ١ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْنَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ ۚ كَلْفِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّ لَيُحْيَنِ نُنِيَ أَن تَذْ هَبُواْ بِيرِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَاكُلَهُ الذِّيبُ وَأَنْمُ عَنَّهُ غَلِفِلُونَ ١ قَالُواْ لَئِنَ اَكَلَهُ الذِّيبُ وَنَحَنُّ عُصَّبَةً إِنَّا

إِذَا لِخَلِيرُ وَنَّ ١٤ فَكُمَّا ذَهَبُواْ بِيهِ وَأَجْمَعُواْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَلَانِ الْجُبُّ وَأُوْحَبُنَآ إِلَيْهِ لَنُنْبِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَلْاَوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ ۞ فَالْوَاْ يَآأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ۚ أَلَذِّ بِبُ وَمَآ أَنتَ بِمُومِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَادِ فِينَّ ۞ وَجَاءُو عَلَىٰ فَهِيصِهِ عِدَمِ كَذِبٌ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ يُ أَنفُسُكُمْ وُ أَمْرًا فَصَبَرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَاءَتْ سَبَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذُ لِي دَلُوهُ و قَالَ يَابُثُنُونَ هَاذَا غُلَرٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ أَلْزَاهِدِينَ ﴿ وَفَالَ أَلذِ عِ إِشْنَرِبِهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَنِيرِةَ أَكْمِ مِنْوِيهُ عَسِي أَنْ يَنفَعَنَا أَوْنَتَخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِبُوسُفَ فِي إِلَارْضِ وَلِنُعَالِمَهُ مِن نَاوِيلِ

إِلَاحَادِيثٌ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى ٓ أُمِّرِهِ ۚ وَلَاكِنَّ أَكَ ثَرَ أَكُ ثَرَ أَكُ أَلْتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَكَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَ انْيُنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَ لِكَ نَجْنِ مِ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَرَاوَدَتُهُ الَّذِهُ وَفِي بَبْتِهَا عَن نَّفُسِهِ ، وَغَلَّقَتِ إِلَا بُونِ وَقَالَتْ هِيتَ لَكُّ قَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ إِنَّهُ وَرَبِّي أَخْسَنَ مَنْوِايٌّ إِنَّهُ لِا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَّ اللَّهِ المَّالَمُونَّ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِيِّهِ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَا ٓ أَن رِّهِ الْبُرَهَانَ رَبِّهِ عَكَذَالِكَ لِنَصِّرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحَشَاءَ انَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيزَ الْ وَاسۡتَبَقَا أَلۡبَابَ وَقَدَّتُ فَهۡيهَهُ مِن دُبُرِ وَأَلۡفَيَاسَيِّكَهَا لَدَا أَلْبَابِ قَالِكَ مَا جَزَآءُ مَنَ ارَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَنْ يُسْبَحِنَ أَوْعَذَاكِ اللِّمُ ﴿ قَالَ هِي رَاوَدَ تَنِغَن نَّفُسِے وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ اَهْلِهَا إِن كَانَ فَيَبِصُهُ, قُدَّمِن فُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَمِنَ أَلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ فَمِيصُهُ ، فُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَمِنَ أَلصَّادِ فِينَّ اللَّهَارِءِ الْفَهِيصَهُ

قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۖ يُوسُفُ أُعْرِضَ عَنْ هَاذَا وَاسْتَغْفِي لِذَنِيكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ أَلْخَاطِينٌ ١٠٠ وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي الْمُدِينَةِ إِمُرَأَتُ الْعَزِيدِ تُرَاوِدُ فَبْنِهَاعَن نَّفْسِهِ عَ فَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَبَرِيهَا فِي ضَلَلِ مُّبِينِّ ۞ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرُسَلَنِ الْيَهِنَّ وَأَغْتَدَتُ لَهُنَّ مُتَّكَا وَءَاتَتُ كُلُّ وَلِحِدَةِ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتُ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِبَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلهِ مَاهَاذَا بَشَرًّا إِنَّ هَاذَا إِلَّا مَلَكٌ كُرِيمٌ ١ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ أَلذِ عَلَىٰنُنِّخِ فِيهِ وَلَقَدْرَاوَدَتُّهُۥ عَن نَّفَسِهِ؞ فَاسۡنَعۡصَمُ وَلَبِن لَّرۡ يَفۡعَلۡ مَاۤءَامُرُهُۥ لَيُسۡعِنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ أَلصَّاخِرِ بَنَ ۞ قَالَ رَبِّ السِّجَنُ أَحَثُ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصۡرِفُ عَنِّے كَٰئِدَهُنَّ أَصۡبُ إِلَبۡهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلۡخِهلِينَّ ٣ فَاسْتَجَابَ لَهُ, رَبُّهُ, فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَأُلسِّمِيعُ

لْعَلِيمٌ اللَّهُ مُرِّكَا لَهُم مِّنَ بَعْدِ مَارَأَ وُا ۚ الْآيَٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُ وَ حَتَّىٰحِينِّ ٣ وَدَخَلَمَعَهُ أَلسِّجَنَ فَنَيَانٌ قَالَ أَحَدُهُ مَا ٓ إِنِّي أَرِينِيَ أَعْصِرُخَمْرًا ۗ وَقَالَ أَلَاخَرُ إِنِّيَ أَرِينِيَ أَجِمِلُ فَوْقَ رَأْسِے خُبِزَا نَاكُلُ الطَّيْرُمِنَّهُ نَبِتَّنَا بِنَاوِ بِلَهِ } إِنَّا بَرَاكُ مِنَ أَلْحُسِنِيزَ ٣ قَالَ لَا يَانِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَّأَنُّكُما بِنَا وِيلِهِ ، فَبُلَ أَنْ يَّانِيَكُمُّ ذَالِكُمَا عَلَّمَنِ رَبِّي إِنِّ تَرَكَٰتُ مِلَّةَ فَوَمِ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ ۞ وَاتَّبَعَنْ مِلَّةَ ءَابَآءِيَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَبَعْقُوبٌ مَا كَانَ لَنَآ أَنَ نُنْبُرِكَ بِاللَّهِ مِن شَهَءٍ ۚ ذَا لِكَ مِن فَضِّلِ إللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلْنَّاسِ وَلَاِكنَّ أَكَ ثَرَ أَلتَّاسِ لَا يَشْكُرُ وِنَّ ﴿ يَصَلِحِبَى إِلسِّبِينِ ءَآرَبَابُ مُّتَفَيِّ فُوْنَ خَيْرًامِ إِللَّهُ ۚ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ۞ مَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِهِ ٓ إِلَّا أَسْمَآءَ سَمَيَّتُهُمُوهَآ أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ مَّاۤ أَنزَلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَانٌ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ أَمَرَ أَلَّا نَعَبُدُوۤ أَ إِلَّاۤ إِيَّاهُ ذَالِكَ

أَلدِّينُ الْقَيَّهُ وَلَاكِنَّ أَكُنْزَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ يَصَلِجِيَ اِلسِّبِحَنِ أَمَّاَ أَحَدُكُما فَيَسَقِى رَبَّهُ وِخَمْرًا وَأَمَّا ٱلاَخَرُ فَيُصْلَبُ فَنَا كُلُ الطَّيَرُ مِن رَّأْسِهِ ، قُضِيَ الْامْرُ الذِ فِيهِ نَسْنَفَيْيَانِ ٥ وَقَالَ لِلذِ خُنَّا أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا اَذَكُرْ فِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسِيهُ الشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَبِنَ فِي السِّبِينِ فِي السِّبِينِ فَي السِّبِينَ اللَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّيَ أَرِيْ سَبْعَ بَفَرَ نِ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبِنُبُكَاتٍ خُضِرِ وَأَنْحَرَ يَابِسَاتٌ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْنُونِ فِي رُءَ بِنِي إِن كُنْنُمْ لِلرَّهُ إِن تَعْ بُرُونَ ﴿ قَالُوٓا أَضْغَكُ أَخَلَا ۗ وَمَا نَحَنُ بِنَاوِيلِ الْاحْلَا بِعَالِمِينَ ۞ وَقَالَ أَلذِ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكُرَبَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أَنْبِتُكُمُ بِتَاوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ ١ يُوسُفُ أَيُّهَا أَلْصِّدِ بِنُّ أَفْنِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبِعِ سُنَبُكُلْتٍ خُضِرِ وَأَخَرَ يَابِسَلْتِ لَّعَلِّي أُرْجِعُ إِلَى أَلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَّ اللَّالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَيًا فَمَا حَصَدتُم فَذَرُوهُ فِي سُنَبُلِهِ وَإِلَّا قَلِيلًا تِمَّا تَاكُلُونَ ١٤ ثُمَّ يَاتِ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَاكُلُنَ مَاقَدَّ مَتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلَا حِمَّا نَخُصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَا فِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ أَلْنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُ وَنَ وَقَالَ ٱلْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ عِيرٌ قَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعِ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالْ النِّسْوَةِ إِلَّتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَخِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفَسِهِ وَ قُلْنَ حَشَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ إِمْرَأْتُ الْعَنِ بِنِ إِلَا حَصْحَصَ أَلْحَقُّ أَنَا رَاوَدُنَّهُ وَعَن نَّفُسِهِ ، وَإِنَّهُ لِكِنَ أَلصَّادِ قِينٌ ۞ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّ لَرَ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يَهَدِ م كَيْدَ أَلْخَا إِنِينٌ مِنْ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِيَّ إِنَّ أَلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِالسُّوءِ اللَّهَ مَارَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبْحِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ أَلْمُلِكُ إِينُونِ بِيرَةِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِ فَلَمَّا

كَلَّمَهُ. قَالَ إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينٌ ۚ ۞قَالَ إَجْعَلْنِ عَلَىٰ خَزَآبِن الْارْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِبُوسُفَ فِي إِلَا رَضِ يَنْبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ أَلْحُسِنِينٌ ﴿ وَلَأَجُرُ الْلَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلذِينَءَ امَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّـٰ قُونَّ۞وَجَآءَ اِخْوَةٌ بُوسُفَ فَكَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونٌ ﴿ وَلَا جَمَّزَهُم نِجَهَا زِهِمْ قَالَ اِيتُونِ بِأَخِ لَّكُمْ مِّنَ اَبِيكُمْ ثُو أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَ أُوفِ إِلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَاتُونِ بِيهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ مَعِنكِ وَلَا تَقْرَبُونِ ١ قَالُواْ سَنُرَوِدُ عَنَّهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْبَتِهِ إِجْعَلُواْ بِضَلْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْمِفُونَهَا إِذَا اَنقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهۡلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ۞ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰٓ أَبِهِهِ مَ فَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَنْكَيْلُ فَأْرُسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴿ قَالَ هَلَ-امَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَا أَمِنتُكُرْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبَلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الْوَاحِمِينَ ١٤ وَلَكَا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتِ اِلَيْهِمِّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا نَتْخِ هَلاِهِ وبِضَلْعَتُنَا رُدَّتِ اِلْيَنَا وَنِمَيرُ أَهۡلَنَا وَنَحۡفَظُ أَخَانَا وَنَزۡدَادُ كَيۡلَ بَعِيرِۗ ذَالِكَ كَيۡلُ بَسِيرٌۗ قَالَ لَنُ ارْسِلَهُ وِمَعَكُمُ حَنَّىٰ تُونُونِ مَوْثِقًامِّنَ أَلَّهِ لَتَا تُنَّخِ بِرِيَّ إِلَّا أَنْ يَجُاطَ بِكُو فَلَمَّا ءَانَوَهُ مُوْثِقَهُمْ قَالَ أَللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٠٠ وَقَالَ يَلْبَنِيَّ لَا نَدُخُلُواْ مِنْ بَابِ وَلِحِدٍ وَادۡخُلُواْمِنَ اَبُوابِ مُّنَفَرِ قَافَةٍ وَمَاۤ أَغۡفِ عَنكُر مِّنَ أَللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن إِلَّى كُمْ إِلَّا لِلهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُنُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَكَا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ مُ وَ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغَنِّغَ عَنْهُم مِّنَ أَللَّهِ مِن شَكَّءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعَقُوبَ فَضِيهَا وَإِنَّرُ لَذُوعِلْمِ لِمَّاعَلَّمْنَهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَأُلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَكَتَا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوِي إِلْيُهِ أَخَاهُ

قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا نَبْتَيِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ﴿ فَالْمَا جَهَّزَهُم إِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ أَلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أُذَّنَ مُوَذِّنُّ اَيَّنَهُا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِفُونَ ۞ فَالْواْ وَأَفَّبَالُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١ قَالُواْنَفْقِدُ صُوَاعَ أَلْمُلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ ۽ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِيهِ زَعِيمٌ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّاجِئُنَا لِنُفْسِدَ فِي إِلَارْضِ وَمَا كُنَّا سَلِرِفِينَّ ۞ فَالْوَاْ فَمَا جَزَآؤُهُ ﴾ إِن كُننُم ٓ كَلِذِبينَ ١ قَالُواْ جَزَآؤُهُ وَمَنْ وَيُجِدَ فِي رَمِلِهِ، فَهُوَ جَزَآؤُهُ وَ كَذَالِكَ نَجِرِ الظَّالِمِينُ ﴿ فَبَدَأً بِأُوْعِيَتِهِمْ فَبَلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْنَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمُلِكِ إِلَّا أَنَّ يَّشَاءَ أَلَّكُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَكِ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِے عِلْمِ عَلِيكٌ ﴿ فَالْوَا إِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ ومِن قَبَلُ فَأْسَرَّهَا بُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَرْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ

مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِمَا تَصِفُونٌ ﴿ قَالُواْ بَآلَيْمُ الْلَعَنِ بِرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخًا كِبِيرًا فَخُذَ آحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرِيكَ مِنَ أَلْحُسِنِينَ ١ قَالَ مَعَاذَ أَلَّهِ أَن تَّاخُذَ إِلَّا مَنْ وَّجَدُنَا مَنَكَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَّ ١ فَكَمَّا السَّتَبْعَسُواْمِنْهُ خَلَصُواْنِجَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمُونِهِ أَلَمْ تَعَالَمُوۤاْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدَ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوَثِفَّا مِّنَ أَللَّهِ ۗ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطَتُمُ فِي بُوسُفَ فَلَنَا بَرْحَ ٱلأَرْضَحَةً كَاذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحَكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَنْوُالْكِكِمِيزُ ۞ إَرْجِعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنَا أَبَانَاۤ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقٌ وَمَاشَهِ لَنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَبَبِ حَفِظِينٌ ۞ وَسَئِلِ الْقَرْبَةِ أَلِيْ كُنَّا فِبِهَا وَالْعِيرَ أَلْخِ أَقْبَلْنَا فِبِهَا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ١٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُرُو أَنفُسُكُم فِي أَمُرًا فَصَبَرٌ جَمِيلٌ عَسَى أَللَّهُ أَنَّ يَّاتِبَنِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّرُهُ هُوَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَكِّلْ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسِفِى عَلَى بُوسُفٌ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ أَكُورُنِ فَهُوَ

كَظِيمٌ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفَنَّتُواْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوۡ تَكُونَ مِنَ أَلۡهَٰلِكِينَّ ۞ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشۡكُواْ يَنِّے وَحُزۡنِي إِلَى أَللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞ يَلْبَنِيَّ إَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْمِنَ بُّوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيَّسُواْمِن رَّوْجِ اِللَّهِ إِنَّهُ وُلَا يَا يُئَسُ مِن رَّوْحِ إِللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْكَفِرُ وُنَّ ٥٠ فَاكَمَا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالْوُاْ يَكَأَيُّهُا ٱلْعَنِ يزُمَسَّنَاوَأَهَلَنَا ٱلضَّرُّوَجِئْنَا بِبِضَلْعَةٍ مُّزْجِيلةٍ فَأُوْفِ لَنَا أَلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَآ إِنَّ أَلَّهَ يَجْزِ فِ الْمُنْصَدِّقِينَ ١٥ قَالَ هَلْ عَلِمْتُه مَّا فَعَلْتُهُ بِبُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ اَنتُمْ جَلِهلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَ. تَكَ لَاَئْتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِيَّ قَدْ مَنَّ أَنَّهُ عَلَيْنَاۤ إِنَّهُ مِنَ بَّتَقِ وَيَصْبِرَ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْحُسِنِينٌ ١ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدَ- اثَرَكَ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لِخَطِينٌ ۞ قَالَ لَا تَنْزِيبَ عَلَيْكُوا الْيُوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُرْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ إِذْ هَبُواْ بِقَبِيعِ هَانَا

فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَنِّهِ يَاتِ بَصِيرًا وَاتُونِ بِأَهْلِكُمْ وَ أَجْمَعِينَ ا وَلَتَا فَصَلَتِ الْعِيرُقَالَ أَبُوهُمُ وَ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ بُوسُفَ لَوْلَا أَنَ تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَخِ ضَلَلِكَ أَلْقَدِيمٌ ۞ فَلَمَّا أَنجَاءَ أَلْبَشِيرُ أَلْقِيلُهُ عَلَى وَجَهِهِ عَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلْرَاقُلُ لَّكُمْ ثِهِ إِنِّيَ أَعَلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا نَعَالَمُونَّ ۞ قَالُواْ بِنَا أَبَانَا اَسۡتَغُفِرَ لَنَاذُنُوْبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِينٌ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغَفِرُلَكُمْ رَبِيٌّ إِنَّهُ مُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيُّم ﴿ فَالْمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِي إِلَيْهِ أَبُويَهِ وَقَالَ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ أَللَّهُ ءَامِنِيزَ ١ وَرَفَعَ أَبُورَيْرِ عَلَى أَلُعَرُشِ وَخَرُّواْ لَهُ وسُجَّدًا وَقَالَ يَآلَتِ هَاذَا تَاوِيلُ رُءِ بِلَيَ مِن قَبَلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِيِّ حَقَّاً وَقَدَ اَحْسَنَ بِيَ إِذَ اَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجَن وَجَاءَ بِكُم مِنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعُدِ أَنْ نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَبُنِ وَبَيْنَ إِخُوتِي إِنَّ رَخِ لَطِيثٌ لِمِّا يَشَاءُ إِنَّ رَخِ لَطِيثٌ لِمِّا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أَنْ كُورَتِ قَدَ ـ اتَيْتَنِي مِنَ الْمُالِوَعَلَّمْنَيْ

مِن تَاوِيلِ الْاحَادِينِّ فَاطِرَ السَّمَوٰتِ وَالْارْضِ أَنَتَ وَلِيٍّ ـ فِي الدُّنْيِا وَالْاخِرَةِ تَوَفَّخَ مُسْلِمًا وَأَلِحْفَخِ بِالصَّلِحِينَ ۞ ذَ الِكَ مِنَ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُوة إِذَ ٱجْمَعُوٓا أُمَّرَهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ ۞وَمَآ أَكُثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصَتَ بِمُومِنِينَ ﴿ وَمَا تَسْئَلُهُ مُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرُ إِنْ هُوَإِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَّ ۞ وَكَأَبِّن مِّنَ-ايَةِ فِي السَّمَوٰتِ وَالْارْضِ بَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْرِضُونَ ﴿ وَمَا بُومِنُ أَكْنَارُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّنْنُوكُونٌ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّنْنُوكُونٌ اللَّهِ أَفَا مَنُواْ أَن تَانِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ إِللَّهِ أَوْتَانِبَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُ وَنَّ ١٠ قُلُ هَاذِهِ عَسَبِيلِي أَدُّعُوٓا إِلَى أَلَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ إِنَّبَعَنَ وَسُبِحَنَ أَنَّهِ وَمَآ أَنَّا مِنَ أَلَمُتُم كِيزُّ ۞ وَمَا أَرۡسَلۡنَامِن قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيۤ إِلَبۡهِم مِّنَ اَهۡلِ الْفُرِيَّ أَفَلَرْ يَسِيرُواْفِ إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَفِبَةُ الذِينَ

مِن قَبَلِهِ مِّ وَلَدَارُ اللَّخِرَةِ خَيْرُ لِلّذِينَ اَتَغَوَّا اَفَلَا نَعْقِلُونَ اللَّهُ مَ وَلَدَارُ اللَّخِرَةِ خَيْرُ لِلذِينَ اتَّغَوَّا اَفَلَا نَعْمُ فَدَ صَحُدِّ بُواْ حَتَى إِذَا السَّتَيَعَ مَا الرَّسُلُ وَظَنَّوا أَنَهُمُ فَدَ صَحُدِّ بُواْ حَتَى إِلَّا اللَّهُ مَا كَانَ عَن النَّفَا وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا يُرَدُّ كُالَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلاَّوْلِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



بِسْ سِمْ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّالِ الرَّحْمَٰ الرَّالِ الرَّحْمِٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّالِ الرَّحْمَٰ الرَّالُ الرَّالَ الرَّالُ الرَّالُ الرَّالُ الرَّالُ الرَّالُ الرَّالُ الرَّالُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اَلَامْرَ يُفَصِّلُ الْاِيَنِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوفِنُونَ ۖ ﴿ وَهُوَ أَلذِ مَدَّ أَلَارُضَ وَجَعَلَ فِهَارَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۗ وَمِنكُلَّ النَّمَرَاتِ جَعَلَ فِبِهَا زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ يُغْشِي اليَّلَ ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونٌ ﴿ وَفِي الْارْضِ فِطَعُ اللَّهِ وَالْارْضِ فِطَعُ اللَّهِ وَاللَّهُ مُّنَجَاوِرَانُ وَجَنَّاتُ مِّنَ اعْنَكِ وَزَرْعٍ وَنِخَيلِ صِنْوَانِ وَغَيْرِ صِنْوَانِ تُسُفِى لِمَآءِ وَلِحِدِّ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَاعَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُلِّ إِنَّافِي ذَالِكَ لَا بَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ وَإِن تَعِيَبُ فَعَجَبُ قَوَلُهُمُورَ أَ. ذَاكُنَّا ثُرِّا إِنَّا لَفِي خَلَقِ جَدِيدٌ ۖ أَوْلَيْ إِنَّا لَفِي خَلَقِ جَدِيدٌ ۚ أَوْلَيْ إِنَّا ٱلذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأَوْلَيْكَ ٱلاَغْلَلُ فِي أَغْنَاقِهِمْ وَأُوْلَإِكَ أَصْحَبُ الْبَّارِهُ مَرْفِهَ اخْلِدُونَّ ۞ وَيَسْنَعِجُلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ فَبَلَ أَلْحَسَنَةٍ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِمُ الْمُثَلَّثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغُفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمٌّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَيْزِلَ عَلَيْهِ

ءَايَةُ مِن رَّبِهِ مُ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٌّ ﴿ إِنَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَحْمِلُ كُلُّ أُنْفِيْ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَكَءٍ عِندَهُ, بِمِقْدِارٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اِلْكِيبُرُ الْمُنتَعَالِ ٥ سَوَآهُ مِّنكُم مَّنَ اَسَرَّ الْفَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُسْنَخَفِ بِالْتِلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارُّ ۞ لَهُ و مُعَقِّبَكُ مِّنَ بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ . يَحَفْظُوْ نَرُ ومِنَ اَمْرِ اِللَّهُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِفَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَآ أَرَادَ أَللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِدِ مِنْ وَّالِّ هُوَ أَلذِه يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِعُ السَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴿ وَبُسَبِّحُ الرَّعَدُ إِحَمْدِهِ وَالْمَلَإِ كُهُ مِنْ خِيفَتِهِ " وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِنَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّنَاهُ وَهُمْ يُجَادِ لُونَ فِي إِللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِّ ۞ لَهُ وَعُوَةُ الْحَقِّ وَالذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِرِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ مِنْتُمْ إِلَّا اللَّهِ مَا لَكُمْ إِلْسَاتُمْ إِلَّا

كَبَاسِطِ كَفَيَّتِهِ إِلَى أَلْمُآءَ لِيَبَالُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِغِهِ ، وَمَادُعَآهُ الْكِفْرِينَ إِلَّافِ ضَلَلِ ١٠ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوْنِي وَالْارْضِ طُوْعًا وَكُرُهَا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِّ ٥٠٠ قُلُ مَن رَّبُّ السَّمَلُونِ وَالْارْضِ قُلِ إِللَّهُ قُلَ اَفَاتَّخَذَتُّم مِّن دُونِيرَة أُولِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَا وَلَاضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِ إِلَا عَمِيْ وَالْبَصِيرُ أَمَّهَ لَ تَسْتَوِ إِلظُّالْمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَتَلْقِهِ ، فَنَشَلْبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ إِللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَءَءٌ وَهُوَ أَلُوْحِدُ الْفَهَارُ ۞ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءَ مَآءَ فَسَالَتَ آوَدِيَثٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّابِيا وَمِمَّا نُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي إِلْبَّارِ إِبْنِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَنْجٍ زَبَدُ مِّتُلُهُ مُ كَذَالِكَ يَضَرِبُ اللَّهُ الْحُقَّ وَالْبَطِلَ فَأَمَّا أَلزَّبَدُ فَيَذَهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ أَلنَّاسَ فَيَمَكُنُ فِي إِلَارْضٌ كَذَالِكَ يَضِّرِبُ أَللَّهُ ۚ أَلَامْنَا لَّ۞ لِلذِينَ اَسْتَجَابُواْ

لِرَبِّهِمُ الْخُسْنِيُّ وَالِذِينَ لَرَّ يَسْنَجُبِبُواْ لَهُ وِ لَوَانَّ لَهُمِمَّا فِي إِلَارْضِجَمِيعَا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ولافْتَدَوْ أُبِرِةً أَوْلَيْكَ لَهُمْ سُوَّهُ الْحِسَابِ وَمَأْوِيهُمْ جَهَنَّكُمْ وَبِيسَ الْمِهَادُونَ الْمُعَادُّ فَنَ يَّعَلَمُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمِيَّ إِنَّا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ الْالْبَبْ ۞ الذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ أَلِينَانَ ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا ٓ أَمَّرَ أَلَّهُ مِهِ عَ أَنْ يَوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ أَلْحِسَابِ ۞ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ۚ الْبَيْغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ مَّ وَأَقَامُوا ۚ الصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًا وَعَلَيْبَةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ إِلسَّيِّئَةَ أَوْلَإِكَ لَهُمْ عُقَبَى أَلدِّارِّ۞جَنَّكُ عَدِنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنَ-ابَآيِهِمْ وَأَزْوَلِجِهِمْ وَذُرِّيَّكِنِهِمٌّ وَالْمُلَيِّكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِّ ۞ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعُمَعُفْبِيَ أَلدِّارِّ وَالذِينَ يَنفُضُونَ عَهَدَ أَلدَّهِ مِنْ بَعَد

مِينَافِهِ و وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ مَا أَنْ بِيْ صَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ أَوْلَيْكَ لَمُمُ اللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ الدِّارُّ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ بَّشَاءُ وَيَقْدِرٌ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَوْةِ اللَّانَّا لَيَا لَا اللَّهُ نَبِا وَمَا الْحُيَواةُ الدُّنْيَا فِي إِلَاخِرَةِ إِلَّا مَتَكُمُّ ۞ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّرْء فُلِ إِنَّ أَلَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَبَهْدِتَ إِلْيُهِ مَنَ أَنَابٌ ﴿ أَلَذِينَ عَامَنُواْ وَنَطْمِينٌ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ إِللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ إِللَّهِ نَطْمَعِنُّ الْقُلُوبُ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِمُواْ أَلْصَّالِحَاتِ طُوبِي لَهُمُ ٓ وَحُسُنُ مَثَابِ ۗ ۞ كَذَ لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن فَبَلِهَآ أَمُمٌ لِّنَتَلُوٓاْ عَلَيْهِمُ الذِحَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَانُ قُلْ هُوَ رَنِّي ۗ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابُّ۞ وَلَوَانَّ قُرْءَ أَنَّا سُيِّرَتْ بِيرِ لِلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ لِلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِرِ الْمُوْنِيُ بَلِ لِللهِ اللَّهُ الْامْرُجَمِيعًا اَفَلَمْ يَا يُتَسِ الذِبنَ

ءَامَنُواْ أَنَ لَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَهَدَى أَلنَّاسَجَمِيعَا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ فَارِعَةٌ ٱوۡتَحُلُّ فَرِيبَامِّن دِارِهِمۡ حَتَّىٰ يَانِيَ وَعَدُ اٰلَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُّ ﴿ وَكُنَّا لَهُ وَلَفَدُ السَّتُهُ زِحَ بِرُسُلِ مِّن فَبَلِكَ فَأَمُّلَيَثُ لِلذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُّهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِفَابِ ١٤ أَفَيَنْ هُوَ قَالِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمُونَ أَمْ ثُنَبِّعُونَهُ وِعَالَا يَعَلَمُ فِي الْارْضِ أَمْ بِظَلِهِ رِمِّنَ أَلْقَوْلِ بَلُ ذُيِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ السَّبِيلُّ وَمَنَ يُضُلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنَ هَا دِّ ٣ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْخَيَوْةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُم مِّنَ أَسَّهِ مِنْ وَّاقِ ۞ مَّنَكُ الْجُنَّةِ إِلَيْ وُعِدَ أَلَمُتَّقُونَ نَجْرٍ ٢ مِن تَحَنِهَا أَلَانُهَارُ أَكُلُهَا دَآيِمٌ ۗ وَظِلُّهَا يٰلُكَ عُقْبَى أَلَدِينَ إَتَّـٰفَوَّا وَّعُقْبِيَ ٱلْبَكِفِرِ بِنَ ٱلنَّارُ ﴿ وَالَّذِينَ ءَا يَنْنَهُ مُ الْكِنَابَ يَفْرَجُونَ عِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ أَلَا حَزَابِ مَنْ يُنْكِحُ بَعْضَهُ وقُلِ إِنَّا أُمِّرَتُ

أَنَاعَبُدَ أَلَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِرَّةً إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابٌ ۞ وَكَذَا لِكَ أَنزَلْنَاهُ مُكُمًّا عَرَبِيًّا وَلَبِنِ إِنَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ مَا جَآءَ كَ مِنَ أَلِعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَلْلَهِ مِنْ وَّلِيَّ وَلَا وَافِّي ۖ وَلَفَدَ اَرْسَلْنَارُسُلَا مِّن فَبَلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُو ٓ أَزُو لِجَاوَذُرِّبَّةَ ۗ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَمَانِيَ بِعَايَةٍ لِلْأَبِإِذَ نِ أَللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِنَابٌ ١٠٠٠ يَهُوُ أَاللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُتَبِّتُ ۗ وَعِندَهُۥ أَمُّ الْكِنَكُ ۞ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلْنِكُ نَعِدُهُمُ ۗ أَوۡ نَنْوَفَّيَنَّكَ فِإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَكَكُ وَعَلَيْنَا أَلِحِسَابٌ ۞ أَوَلَمْ يَرَوَاْ أَنَّا نَافِي إِلْارْضَ نَنفُصُهَا مِنَ اَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكِمِهِ ، وَهُوَسَرِيعُ الْجِسَابُ ١٠٥ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مَ لَلِهِ اللَّهِ اللّ جَمِيعًا يَعْلَوُمَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعُلَوْ الْكَافِرُلِيَنْ عُ قَبِيَ أَلِدٌ أَرِّ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَسَتَ مُرْسَلًا قُلُ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وعِلْمُ الْكِنَبِ ٣



ه إلله الرَّحْمَز الرَّحِب أَلِرَ كِنَكُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ أَلنَّاسَ مِنَ أَلظُّامُاتِ إِلَى أَلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ وَ إِلَى صِرَطِ الْعَنِ بِزِ الْحِيَدِ ۞ اللَّهُ الذِ عَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَوَيُلُ لِلَّكِفِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٌ ۞ إَلذِينَ يَسۡنَحِبُّونَ ٱلۡخِيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلَاخِرَةِ وَيَصُدُُّونَ عَن سَبِيلِ اِللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجَّا اوْلَإِلَكَ فِي ضَلَل بَعِيدٌ ۞ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَامِن رَّسُولِ اِلَّا بِلسِمَانِ فَوَمِهِ عِلْيُكِينَ لَهُمُّ فَيَضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهُدِ عُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَانِنَا أَنَ اَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ أَلِظُّالُمَٰتِ إِلَى أَلْنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيْتِهِمِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ فِذَالِكَ لَا بَتِ لِكُلِّصَبَّارِ شَكُورٌ۞ وَإِذْ قَالَ

مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُواْنِعَمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ مُ إِذَ اَنْجِيكُمْ مِّنَ-ال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُر سُوءَ أَلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَسْتَخَيُّهُ نَ نِسَاءً كُرُ وَفِي ذَالِكُمْ بَلاَّهُ مِّنَ رَبَّكُمْ عَظِيمٌ ا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُو لَمِن شَكَرَتُمْ لَأَزِيدَ تَكُو وَلَين كَفَرْتُمْ يُإِنَّ عَذَانِهِ لَشَدِيدٌ ١٠٠ وَقَالَ مُوسِي إِن تَكُفُرُ وَا أَنتُمْ وَمَن فِي إَلَارۡضِ جَمِيعًا فَإِنَّ أَلَّهَ لَغَنَّ حَمِيدٌ ۞ ٱلْوَيَانِكُو نَبَوُّا الذِينَ مِن قَبَلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالذِينَ مِنَ بَعَدِهِمَّ لَا يَعْلَمُهُمُ وَ إِلَّا أَللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّ وَأُ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ أَرُسِلُنُم بِهِۦ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٌ ٥ قَالَتَ رُسُلُهُمْ، أَفِي إِللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ إِلسَّمَوْنِ وَالْارْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرِ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُر وَيُؤَخِّرَكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ شُسَمَّى قَالُوٓا إِنَ اَنتُمُ وَ إِلَّا بَنَنَرٌ مِّنْلُنَا يُرِيدُ وِنَ أَنَ نَصُدُّ وِنَاعَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا

فَانُونَا بِسُلَطَانِ مُّبِينٌ ۞ قَالَتَ لَهُ مُر رُسُلُهُ مُورَ إِن نَّحَنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْذَلُكُمْ وَلَاِئَ أَللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَانِيَكُمُ بِسُلُطَنِ إِلَّا بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَنَوَكُّلِ إِلْمُومِنُونَّ ۞ وَمَالَنَآ أَكَّا نَنُوكُّلَ عَلَى أَللَّهِ وَقَدَّ هَدِينَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْنُمُوْنَا وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ١٥ وَقَالَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمُ مِّنَ الرَّضِنَا أَوَ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُوْجِي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ أَلظَّالِمِينَ ۞ وَلَنُسْتَكِنَنَّكُو الْلارْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْخَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٌ ۚ ١٠٠ وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبِّارِ عَنِيدِ ۞ مِّنْ وَّرَآبِرِ جَهَنَّمُ وَيُسْفِي مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴿ بَنَجَرَّعُهُ ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ، وَيَانِيهِ إِلْمُوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآيِرٍ عَذَابٌ عَلِيظٌ ١ مَّثَلُ الذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ "وَأَعْمَالُهُمْ كَوَمَادٍ إِشْتَدَّتْ بِهِ إُلرِّيَكُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٌ ذَ إِلَّ هُوَ أَلْضَكُلُ الْبَعِيدُ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ أَلَّهَ خَلَقَ أَلَّتَمَوْتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ إِنْ بَّشَأَيُذُ هِبُّكُرْ وَيَاتِ بِخَلِّق جَدِيَّدٍ ١ وَمَاذَالِكَ عَلَى أُللَّهِ بِعَنِ بُرِّ ۞ وَبَرَزُواْ لِلهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَوُّ ٱللَّذِينَ السَّتَكُبَرُ وَا إِنَّا كُنَّا لَكُوْ تَبَعًا فَهَلَ اَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّامِنَ عَذَابِ إِللَّهِ مِن شَكَّءٍ قَالُواْ لَوْ هَدِينَا أَللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ مِسَوَاءً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْرَصَبَرْنَا مَالَنَا مِن يِّحِيصِّ ۞ وَقَالَ أَلشَّ يُطَنُ لَتَا قُضِيَ أَلَامُرُ إِنَّ أَللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعْدَ أَلْحَقّ وَوَعَدُّتُّكُرْ فَأَخْلَفْتُكُرْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلُطَين إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُّ فَاسْتَجَبَتْتُمْ لِي فَلَا نَلُومُونِ وَلُومُوٓا أَنفُسَكُمْ مَّآأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآأَنتُم بِمُصْرِخِي إِنِّ كَفَرْتُ عِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيثُرُ السَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيثُرُ وَأَدُخِلَ أَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَعِلُواْ أَلْصَالِحَكِ جَنَّكِ تَجْرِب

مِن تَحَيْنَا أَلَانُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمٌّ تَحِيَّنُهُ مُ فِيهَا سَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ تَرَكِّيفَ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةَ طَيِّيةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ ٱصُلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَآءِ ۞ نُوْتِ أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْ نِ رَبِّهَا ۗ وَبَضِّي مُ اللَّهُ الْامْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونٌ ١٥ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثُنَّتُ مِن فَوَقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن فَرَا رِّن يُنَبِّتُ أَلَّكُ ٱلَّذِينَ َا اَمَنُواْ بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَّ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۖ ۚ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ أَلَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ أَلْبُوارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا وَبِيسَ أَلْقَرَازٌ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُرُ مِ إِلَى أَلْبَّارِّ ۚ قُل لِّعِبَادِيَ أَلِدِ بِنَءَامَنُواْ يُقِيمُواْ أَلْصَّلُوهَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمُ سِرًّا وَعَلَنِيَةً مِّن فَبُلِ أَنْ يَّا نِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلُلُ ۞ إِللَّهُ الذِ عَ خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِيرِ مِنَ أَلِنُمُواتِ رِزْقًا لَّكُورٌ وَسَخَّرَ لَكُوا أَلْفُلُكَ لِنَجْرَي فِ إِلْهَ إِلْهُ مِنْ وَسَخَّ لَكُوالْانْهَارْ وَسَخَّ لِكُوالْسُمْسَ وَالْقَهَرَدَ إَبَيْنٌ وَسَخَّرَ لَكُو الْيُلَ وَالنَّهَارُّ۞ وَءَابِيكُمُ مِّن كُلِّ مَاسَأَلُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْنِغُمَتَ أَللَّهِ لَا يُحُصُوهَآ إِنَّ أَلِانسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ١٠٠٠ وَإِذْ فَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ إِجْعَلْ هَاذَا أَلْبَلَدَءَامِنَا وَاجْنُكِنِ وَبَنِيَّ أَنَنَّعُبُدَ أَلَاصْنَامُّ۞رَبّ إِنَّهُنَّ أَضَٰلَلْنَ كَنِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِ فَإِنَّهُ وَمِنِّ وَمَنْ عَصِانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ رَّبَّنَاۤ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِ م زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ أَلْحُرَمٌ رَبَّنَالِيُقِبِمُوا الصَّلَوْةَ فَاجْعَلَ أَفِّكَ أَكِّ وَأَلِنَّاسِ نَهْوِكَ إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُم مِّنَ أَلنَّ مَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونٌ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ نَعۡلَمُمَا نُخْفِي وَمَا نُعُلِنُ وَمَا يَخْفِي عَلَى أُللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي إِلاَرْضِ وَلَا فِي إِلسَّمَاءِ ٥

الْحَـمَدُ لِلهِ الذِ وَهَبَ لِي عَلَى أَلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْعَاقَ إِنَّ رَنِيِّ لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ۞ رَبِّ إِجْعَلْنِي مُقِيمَ أَلصَّلُوٰةِ وَمِن ذُرِّبَّنِي رَبَّنَا وَتَفَيَّلُ دُعَآءِ ١٠٠٥ رَبَّنَا إَغْفِرْ لِهِ وَلِوَ الدِّيَّ وَالْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ١ وَلَانَحَسِبَنَّ أَلَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِبَوْم تَشْغَصُ فِيهِ الْابْصَارُ اللَّهُ مُهُطِعِينَ مُقَنِعِ رُءُ وسِهِمَ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفِّ دَثُّهُمْ هَوَاءٌ ١٠٠٠ وَأُنَذِ رِالنَّاسَ يَوْمَ يَانِبِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ فَرِيبِ نِجُبُ دَعُونَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أُوَلَمْ نَكُونُواْ أَقُسَمُتُم مِّن قَبَلُ مَا لَكُر مِّن زَوَالِّ ۞ وَسَكَننُمْ فِي مَسَاكِين إلذِينَ طَلَمُوٓا أَنَفْسَهُمۡ وَتَبَيَّنَ لَكُرۡ كَيۡفَ فَعَلۡنَابِهِمۡ وَضَرَبْنَا لَكُو الْامْنَالُ ﴿ وَقَدْ مَكُو الْمَكْرَهُمْ وَعِندَ أَللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ اللهَ فَكَر نَحْسِبَنَّ أَلَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ وَ إِنَّ أَلَّهَ عَنِ بِزُّ ذُو اننِقَامٌ ﴿ بَوْمَرَ ثُبَدَّ لَ الْارْضُ



بِسْ فَرَوْ الرَّحْمَرِ الرَّوْ الرَّحْمَرِ الرَّوْ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الْمِنْ الْمُواْ وَالْمَعْرَ الْمُواْ وَالْمُواْ وَالْمَعْرَ الْمُواْ وَالْمُعْرَ الْمُواْ وَالْمُعْرَ الْمُواْ وَالْمُعْرَ الْمُواْ وَالْمُعْرَ الْمُواْ وَالْمُعْرَ الْمُواْ وَالْمُعْرِ الْمُواْ وَالْمُعْرِ الْمُواْ وَالْمُواْ وَالْمُوالْوَا وَالْمُواْ وَالْمُوالْوَالْمُواْ وَالْمُوالْوَالْمُواْ وَالْمُوالْوَالْمُواْ وَالْمُوالْوَالْمُواْ وَالْمُوالْمُولِولِهُمُ الْمُولِدُولِهُمُ الْمُولِقُولِ اللَّهُ الْمُولِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

بِالْمُتَلَيِّكَةِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّلدِ قِينٌّ ۞ مَاتَنَزَّلُ الْمُلَيِّكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا إِذَا مُّنظَرِينَّ ۞ إِنَّا نَحَنُ نَزَّ لَمَا ٱلذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ, لَحَافِظُونٌ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ فِي شِيعِ الْاوَّلِينَ ٥ وَمَا يَانِبِهِم مِّن رَّسُولِ اِلَّا كَانُواْبِرِ. يَسْنَهُزِءُ وَنَّ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ فِ قُلُوبِ الْمُخْرِمِينَ اللَّهُ مِنُونَ بِرِ وَفَدّ خَلَتْ سُنَّةُ الْأُوَّلِينَ ﴿ وَلُوْ فَنَخْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ أَلْسَّهَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ لَفَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرِتَ اَبْصَرُ نَابَلُخَنُ قَوْرٌ مُّسَحُورُونٌ ۞ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي إِلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَبَّنَّاهَا لِلنَّظِرِبنَ ۞ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيَطَٰنِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ إِسۡنَرَقَ ٱلسَّمۡعَ فَأَنَّبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ ۗ ۞ وَالْارْضَ مَدَدُ نَهْمَا وَأَلْقَبْنَا فِهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِهِمَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مُّوۡزُونِ۞ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِهَامَعَلِيشٌ وَمَن لَّسَتُمُ لَهُ بِرَٰزِقِبِّنَّ وَإِن مِّن شَعَ إِلَّا عِندَنَا خَزَا بِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُومٌ ۖ

وَأَرْسَلْنَا أَلِرِّيَاحَ لَوَافِحَ فَأَنْزَلْنَامِنَ أَلسَّمَاءِ مَآءً فَأَسْفَيْنَاكُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمۡ لَهُ وِ بِحَيْرِينِنَ ۞ وَإِنَّا لَنَعۡنُ نُحُے او نِمُیتُ وَخَمْنُ الْوَارِتُونَ ١ وَلَقَدُ عَلِمَنَا ٱلْمُسْتَفَدِمِينَ مِنكُرُولَقَدُ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَخِيرِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْتُثُرُهُمْ ﴿ إِنَّهُ وَكِهُمْ عَلِبُمُ ١٠٠ وَلَقَدُخَلَقْنَا أَلِانسَانَ مِن صَلْصَالِمِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ٥ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبَلُ مِن بَّارِ السَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ اللَّكَايِّكَةِ إِنِّ خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالِمِّنْ حَمَاٍ مَّسَنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْنُهُ وَنَفَخَنُّ فِيهِ مِن رُّوحِ فَقَعُواْلَهُ وسَجِدِبنَّ ا فَسَجَدَ أَلْمُلَإِكَةُ كُلُّهُمُ وَأَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِكَ أَنَّ يَكُونَ مَعَ أَلْسَلِحِدِينَ ﴿ قَالَ يَبَإِبْلِبِسُ مَالَكَ أَكَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّخِدِينَّ ﴿ قَالَ لَمَ ٱكُن لِّأَسْجُدَ لِلبَشَرِ خَلَقْتَهُ و مِن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسَنُونِ ﴿ قَالَ فَاخْرُخْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِبُمْ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ اللِّرِينِّ اللَّهِ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ اللِّرِينِّ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ اللِّرِينِّ اللَّهِ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ بِينِّ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْ

إِلَىٰ بَوْمِ يُبْعَنُونَ ١٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظَرِينَ ١٤ إِلَىٰ يَوْمِ اِلْوَقْتِ اِلْمُعُلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ مِمَّا أَغْوَيْنَنِ لَأَزُيَّنَنَّ لَهُمْ فِي إِلَارْضِ وَلَأَغْنِوِيَنَّهُمْءً أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَلْذَاصِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيجٌ ۞ إِنَّ عِبَادِے لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَنُ إِلَّا مَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِ. نَ ١ وَإِنَّ جَهَنَّ مَ لَمَوْعِدُهُمُوا أَجْمَعِينَ اللَّهَ اسَبْعَةُ أَبُوابّ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزَّةٌ مُّقَسُومٌ ﴿ إِنَّ اَلْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ١٤ أَدُخُلُوهَا بِسَلَمِ - امِنِينٌ ١٥ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِمُّ تَقَلِيلِينَ ﴿ لَا يَسُّهُمُ فِهَا نَصَبُ وَمَا هُرِمِنْهَا بِهُ يُحَرِّجِبِنَّ ۞ نَبِّعٌ عِبَادِي أَنِّي أَنَا أَلْغَفُورُ ۚ الرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَانِهِ هُوَ أَلْعَذَابُ ۚ الْالِيمُ ۞ وَنَبِتْنُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرُهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞قَالُواْ لَا تَوْجَلِ إِنَّا نُبُنَيِّرُكَ

بِغُلَرِ عَلِيرٌ ﴿ قَالَ أَبَشَّرَ ثُمُونِ عَلَىٰٓ أَنَ مَّسَّنِيَ أَلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَنِيّرُونِّ۞قَالُواْبَشَّرَنَكَ بِالْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ أَلْقَانِطِينَّ۞ قَالَ وَمَنْ يَقَنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا أَلضَّآ الْوُنَّ ۞ قَالَ فَمَا خَطَبُكُرُهُ أَيُّهَا أَلْمُرْسَلُونٌ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ أَرۡسِلۡنَاۤ إِلَىٰ قَوۡمِ جُّخُ مِبنَ ۞ إِلَاءَ الَ لُوطِ إِنَّا لَمُنْجَوَّهُمْ وَ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَا إَمْرَأْتَهُۥ قَدَّرْنَاۤ إِنَّهَا لِمَنَ أَلْغَابِرِينَّ ۞ فَلَمَّا جَآءَ الَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُواْ بَلْجِئْنَاكَ بِمَاكَانُواْ فِيهِ بَمَتَرُونَ ١٥ وَأَنْيَنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَّ ١٠ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلْيَلِ وَاتَّبِعَ أَدْبَارَهُمُ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُرُهُ أَحَدُ وَامْضُواْ حَيْثُ تُوْمَرُونٌ ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَالِكَ أَلَامْرَأَنَّ دَابِرَهَوْ لَآءِ مَقَطُوعٌ مُّصْبِحِينٌ ۞ وَجَآءَ اهْ لُ الْمُدِينَةِ يَسَنَتُبْشِرُونَ ١٠ قَالَ إِنَّ هَوَ لَاءِضَيْفِ فَلَا نَفَضَحُوزِ ١ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا نُحْزُونٌ ﴿ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۞

قَالَ هَلَوْ لَا ءَ بَنَاتِيَ إِن كُننُمْ فَلِحِلِينَ ١٠ لَعَمُرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِ مَّ يَعْمَهُونَ ١٠ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّبْحَةُ مُشْرِفِينَ ١٠ فِحَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةُ مِنْ سِجِيبِلِّ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِلْمُتَوَسِّمِينَّ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍّ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ لِلْهُ مِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ الْا يُكَافِ لَظَلِمِينَ ۞ فَاننَقَمْنَا مِنْهُمُّ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِّ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَكِ الْجِيْ إِلْمُرْسَلِينٌ ﴿ وَءَانَيْنَهُ مُوْءَ ءَايَنِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُغْرِضِينٌ ١٥ وَكَانُواْ يَنْجِتُونَ مِنَ أَلِحُبَالِ بُهُوتًا ـ امِنِبنَ فَأَخَذَ تَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينٌ ۞ فَمَاۤ أَغَنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَاخَلَقُنَا أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ أَلْسَاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَاصْفِحِ الصَّفَحَ أَلْجَمِيلُ ﴿ إِنَّ رَبَّكُ هُوَ أَلْخَالُوا أَلْعَلِيمُ ۞ وَلَقَدَ - اتَيُنَاكَ سَبْعًا مِّنَ أَلْمَنَا فِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمِّ اللهُ لَا تَنُدَّنَّ عَيْنَيَكَ إِلَىٰ مَامَتَّعُنَا بِرِءَ أَزْ وَلَجَامِّنْهُمُّ

وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمَّ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْوُمِنِينَّ ۞ وَقُلِ إِنِّي أَنَا أَلْتَذِبُ الْمُبِينُ ﴿ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى أَلْفُقْنَسِمِينَ ﴿ أَلَا يِنَ جَعَلُواْ الْفُرْءَ انَ عِضِينَ ۞ فَوَرَبِّكَ لَسَّئَلَتُهُمْ وَ أَجْمَعِينَ ۞ عَيَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ أَلْمُسْتَهْزِءِ بِنَ ۞ أَلَذِ بِنَ يَجْعَلُونَ مَعَ أَلِلَّهِ إِلَهًا ـ اخَرَفَسَوْفَ يَعْلَمُونَّ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَتَّكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٠٠٠ فَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ أَلْسَجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَانِيَكَ أَلْيَقِينُ ۞



بِسْ سِسْ الرَّالِيَّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِيِّةِ الرَّالِيِّةِ المِنْ المَالِيَةِ المِنْ المَالِيِّةِ المِنْ المَالِيَّةِ المِنْ المَالِيِّةُ المِنْ المَالِيِّةُ المِنْ المَالِيِّةُ اللَّالِيِّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمِيِّةُ اللْمُلْمِيِّةُ اللْمُلْمِيْنِ اللْمُلْمِيْنِ اللْمُلْمِيْنِ اللْمُلْمِيْنِ اللْمُلْمِيْنِيِّ الْمُلْمِيْنِيِّ الْمُلْمِيْنِ اللْمُلْمِيْنِ اللْمُلْمِيْنِيْنِ الْمُلْمِيْنِ اللْمُلْمِيْنِ اللْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيِّ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيِّ الْمُلْمِيْنِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِيْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْنِ الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِيْنِ

أَنَ اَنذِرُوٓاْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَاتَّغُونِّ۞ خَلَقَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ تَعَالِىٰعَمَّا يُشَرِكُونَ ۞ خَلَقَ أَلِانسَانَ مِن نُّطُفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَالْانْعَامَ خَلَقَهَا لَكُرُ فِهَا دِفٌ وُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَلَكُرُ فِبِهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ مُ إِلَىٰ بَلَدِ لَّهُ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلَا بِشِقِ اللَّا نِفُسِّ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِبُمُ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ ١٥ وَعَلَى أَلِيهِ فَصَدُ السّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهَدِيكُونِ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَ الذِحَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لُكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونٌ ۞ يُنْبُثُ لَكُم بِرِ إِلزَّرْعَ وَالزَّيْنُونَ وَالنَّخِيلَ وَالَاعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّكَرُبِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتَ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُ وَنَّ وَسَخَّرَ لَكُوا لَيْكَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنِّخُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ

يَعْقِلُونَ ١ وَمَا ذَرَأَ لَكُولِ فِي إِلَا رَضِ مُخْتَلِفًا اَلُوانُهُ وَإِلَّا رَضِ مُخْتَلِفًا اَلُوانُهُ وَالرَّالِ ذَ لِكَ لَا يَمَ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَّ ﴿ وَنَّ اللَّهِ مَا لَذِهِ سَخَّمَ أَلْمَهُ إِلْنَاكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخَرِّجُواْمِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَك أَلْفُلُكَ مَوَاخِرَفِيهِ وَلِتَبَّتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ۞ وَأَلْقِي فِي إِلَارْضِ رَوَاسِيَ أَن نَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلَا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۞وَعَلَمْتِ وَبِالنَّجْرِهُرْيَهْتَدُونَّ۞أَفَتَنْ يَحْلُقُ كَنَ لَّا يَخَلُقُ أَفَلَا تَذَّكُرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ أَلَّهِ لَا يَخْصُوهَا ۗ إِنَّ أَلَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِبُمٌ ۞ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا نُسِرُّونَ وَمَا تُعَلِنُوزٌ ۞ وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ۖ أَمْوَاتُ غَيْرُأْ خَيَاءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ بُبْعَتُونَ ۞ إِلَهُ كُرُو إِلَهُ وَلِحِنُّ فَالَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَّ ١٤ لَاجَرَمَ أَنَّ أَللَّهَ يَعۡلَرُمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُسْتَكِّبِرِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ مِمَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ

قَالُوَّا أَسَطِيرُ الْلَوَّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُ رِكَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنَ ٱوۡزِارِ الذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلِّم ۗ ٱكَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ١٠٥ قَدْ مَكَوَ أَلِذِينَ مِن قَبَلِهِ مَ فَأَتَى أَللَّهُ بُنْيَانَهُ مُ مِّنَ أَلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِن فَوْقِهِمَ وَأَبْيِهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ١٠٠ ثُمَّ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ بُحْزِرِبِهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ أَلِذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونِ فِبِهِمِّ قَالَ أَلِذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِنْرَى ٱلْبَوْمَ وَالسُّوَّءَ عَلَى ٱلْكِفْرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَقِبْهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِحِ أَنَفْسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَرَمَا كُنَّا نَعۡمَلُ مِنسُوٓءِ بَلِيٌّ إِنَّ أَلَّهَ عَلِمٌ مِمَا كُنتُمۡ نَعۡمَلُونَ ﴿ فَادۡخُلُوٓا اللَّهُ عَلَمُ مِمَا كُنتُمۡ نَعۡمَلُونَ ﴿ فَادۡخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّ مَخَلِدِينَ فِبَهَا فَلَبِيسَ مَثْوَى أَلَّنَ كَبِّرِينَ ۖ ۞ وَقِيلَ لِلذِينَ إَتَّقَوَاْ مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُو قَالُواْ خَيْرًا لِلذِينَ أَحْسَنُواْ فِهَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ أَلَاخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُنَّقِينَ ﴿ جَنَّاتُ عَدِنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِحِ مِنْ تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ

لَهُمْ فِيهَامَا يَشَاءُونَ كَذَالِكَ بَجَرِعِ إِللَّهُ الْمُنتَّفِينَ ﴿ أَلَّذِينَ تَتَوَقِبِّهُمُ الْمُلَإِكَةُ طَيِّبِنَّ يَقُولُونَ سَلَا عَلَيْكُمُ الْمُكَالِكُهُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَاكُننُهُ تَعْمَلُونٌ ١ هَلَ بَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَانِيَهُمُ الْمُلَكِّكَةُ أُوْيَانِيَ أَمَرُرَبّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلذِينَ مِن قَبَلِهِمُّ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِن كَانُوّا أَنفُسَهُمْ يَظِلْمُونٌ ١ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيَسَتَهُ زِءُ وِنَ ١٤٥ وَقَالَ أَلِدِينَ أَشْرَكُواْ لَوَشَاءَ أَلِيَّهُ مَاعَبَدْ نَامِن دُونِيهِ مِن شَكَّءِ نَحُّنُ وَلَا عَابَا وَأَنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن دُونِيهِ مِن شَحَّعِ كَذَا لِكَ فَعَلَ ٱلذِينَمِن قَبُلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَلَقَدَ بَعَنْنَافِ كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنُ اغْبُدُواْ أَللَّهَ وَاجْنَنِبُواْ ٵ۬ڵڟۜڬۏؗؾۜۜ فِمَنْهُم مَّنْ هَدَى أَللَّهُ ۗ وَمِنْهُم مَّنْحَقَّتْ عَلَيْهِ إِلضَّلَلَةُ فَسِيرُواْفِ إِلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُكَدِّيبِنَّ ﴿ إِن تَحْرِضَ عَلَىٰ هُدِيهُمْ فَإِنَّ أَسَّهَ لَا يُهْدِي

مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّضِينَ لَكُ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَمُلَا أَبْمَانِهِمْ لَا يَبْعَنُ أَلَّهُ مَنْ بَمَّوُثُ بَلِي وَعُدًا عَلَيْهِ حَفَّكَا وَلَاكِنَّا أَكْثَرَا لَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَبِّنَ لَهُمُ الذِ مِ يَخْنَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ أَلَذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوَلُنَا لِشَءَءِ إِذَآ أَرَدۡ نَكُ أَن نَّقُولَ لَهُۥكُنَّ فَيَكُونُۗ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي إِللَّهِ مِن بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنبُوِّئَنَّهُمْ فِي إِلدُّ نياحَسَنَةُ وَلَأَجُرُ ۚ الْاخِرَةِ أَكۡبَـٰرُ لَوۡكَانُواْ يَعۡلَمُونَّ ۞ ٱلذِينَصَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّالُونٌ ۞ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَامِن فَبَلِكَ إِلَّارِجَالَا يُوجِيۤ إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوّاْ أَهُلَ أَلَدِّكُرِ إِن كُننُمْ لَانْعَلَمُونَ ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ أَلَدِّكُو لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُ مُ يَنَفَكُّوهِ نَّ ١٤٠٤ أَفَأَمِنَ أَلَذِينَ مَكُرُواْ السَّيِّعَاتِ أَنْ يَخْسِفَ أَللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَانِبَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَاخُذَهُ رِفِي تَفَلُّبِهِمْ فَمَا هُم لِمُعْجِيزِنَ ۞

أَوْ يَاخُذَ هُمْ عَلَىٰ تَغَوُّفِّ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ اَوَلَمْ ِيَرَواْ اِلَىٰ مَاخَلَقَ أَلَّهُ مِن شَےّءٍ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَالُهُ <sub>و</sub>عَنِ اِلْبَمِينِ وَالنَّهَمَ إِللَّهُ عَدَالِتهِ وَهُمَ دَاخِرُونٌ ۞ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَافِ السَّمَوَاتِ وَمَافِ إِلَارْضِ مِن دَآبَةٍ وَالْمُلَكِّكَةُ وَهُمْ لَا يَسَنَكُبرُونَ ١ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوَقِهم وَيَفْعَلُونَ مَايُومَرُونَ ﴿ فَأَنَّ فَالَ أَلَّهُ لَا تَنَّخِذُوۤاْ إِلَهَيۡنِ إِثۡنَيۡنِ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَلِحِدُ فَإِيَّنِي فَارْهَبُونٌ ۞ وَلَهُ مِافِ إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَلَهُ الدِّبنُ وَاصِبًا ۗ اَفَغَيْرَ أَللَّهِ نَتَّفُونَّ ۞ وَمَا بِكُمْ مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ أَلَّهُ نُمَّ إِذَا مَسَّكُو الظُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونٌ ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ أَلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِبقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمَ يُشْرِكُونَ ٥ لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَ انَبِنَهُ مُ فَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ وَيَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ قَاللَّهِ لَنُسْعَلُنَّ عَمَّا كُننُمْ تَفْتَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ إِلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۚ وَلَهُ مِمَّا يَشَنَّهُ وُنَّا ١

وَإِذَا بُنِيِّهَ أَحَدُهُم بِالْأَنْثِيٰ ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسُودًا وَهُوَ كَظِيْرُ ۞ يَتَوَارِي مِنَ أَلْقَوَمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِدِءَ أَبُمُسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ وفِ إِلْتَرَّابِ أَلَاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَنَلُ السَّوَّءِ وَلِلهِ الْمُتَلُ الْآغَلَىٰ وَهُوَ أَلْعَنِ يُزُ الْحَكِبُمُ ۞ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّانَوَكَ عَلَبْهَا مِن دَآبَتِةٍ وَلَكِنْ بُّؤَخِّرُهُمُ ۖ إِلَيَّا أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَاءَ اجَلُهُمْ لَا يَسْتَنْحِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكْرَجُهُونَ وَنَصِفُ أَلْسِنَنُهُمُ الْكَذبَ أَنَّ لَهُمُ الْخُسْنِي لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرِطُونٌ ٥٠ نَاللَّهُ لَقَدَ اَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أَمُعِمِينِ فَبَلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْبَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُرْ ۚ وَمَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِنَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ۖ الذِهِ إِخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُومِنُونَّ ﴿ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَاءَ فَأَحَبِ ابِهِ

إِلَارْضَ بَعُدَ مَوْتِهَآ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۖ وَإِنَّ لَكُرْ فِي إِلَّانْعَامِ لَعِبْرَةٌ نَّسَقِيكُم مِّمَّافِي بُطُونِيهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصَاسَآبِغَا لِّلشَّكْرِببِنَ ۞وَمِن ثَمَرَاتِ إِلنَّخِيلِ وَالْاعْنَا تَنْخَذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَ َ لِتَقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ إِتَّخِذِ ٢ مِنَ أَلِجُبَالِ بُهُونَا وَمِنَ أَلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ نُمَّ كُلِي مِن كُلِّ إِلنَّمَّرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُ لُلَا بَخَيْجُ مِنَ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَلِفُ الْوَانُهُ وِفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةَ لِلْقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفِّيكُمْ ۗ وَمِنكُم مَّنَ يُرَدُّ إِلَى ٓ أَرْدَلِ إِلْمُمُرِلِكَ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۚ فَكُ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ فِ الِرِزُقُ فَمَا الدِبنَ فُضِّلُواْ بِرَآدِ ٤ رِزُقِهِمَ عَلَىٰ مَا مَلَكَتَ أَبْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفِينِعْمَةِ أِللَّهِ يَجُحَدُونَ ١

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُم اللَّهُ أَذُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ۚ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ أَلطَّيِّبَكِ ۚ أَفَبِالْبَطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعُمَتِ إِللَّهِ هُمْ يَكُفُرُ وُنَّ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ أَلْسَ مَوْاتِ وَالْارْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلهِ إِلَامْتَالَ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْنُمُ لَاتَعْلَمُونَ ١ ضَرَبَ أَلِيَّهُ مَنَالًا عَبْدَا تَمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَكَءِ وَمَن رَّزَقُنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا هَلْ يَسْنَوُرُنَ أَلْحَمَدُ لِلهِ بَلَا كُنَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَالًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُ هُمَا أَبُّكُو لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلِيهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَا يَاتِ بِخَيْرِهَلَ بَسْتَوِه هُوَوَمَنَ بَّامُرُ بِالْعَدَٰلِ وَهُوَعَلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلِلهِ غَيَبُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِّ وَمَا أَمِّرُ السَّاعَةِ إِلَّه كَالْمَحِ الْبُصَرِ أُوْهُوَ أَقُرَبُ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّرُ ۞ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ

مِّنَ بُطُونِ أُمُّهَانِكُم لَا تَعَالَمُونَ شَيَّا ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْابْصَارَ وَالْافِيدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ أَلَهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيَرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ إِلسَّمَاءِ مَا بَمُسِكُهُنَّ إِلَّا أَللَّهُ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُحَكَلَكُمُ مِّنَ بُبُونِكُو سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ إِلَانْعَامِ بُبُونَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ أَصُوَافِهَا وَأُوۡ بِارِهَا وَأَشۡعِارِهَاۤ أَنَٰكَاٰ وَمَنَاعًا الۡكِحِينِۨ۞وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ِ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَاكُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَلِجُبَالِ أَكُنَّنَّا وَجَعَلَ لَكُو سَرَٰبِيلَ تَقِيكُو الْخَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُو كَذَالِكَ يُنِيُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُرُ لَعَلَّكُرُ نُسُلِمُونَّ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ الْمُبِينُ ١ يَعْ فُونَ نِعْمَتَ أَللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُ ونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَفِرُونَ ١ وَيُومَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُوذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسُتَعْتَبُونَ ۗ ۞

وَإِذَارَءَا أَلِذِينَ ظَلَمُوا ۚ الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّنُّ عَنْهُمْ وَلَا هُرْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَارَءَا أَلْدِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَّاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَا وُ لَا إِهِ شُرَكًا وَأُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْفَواْ اِلَّهِمُ اْلْقَوْلَ إِنَّكُو لَكُذِبُونَّ ۞ وَأَلْفَواْ إِلَى أُلَّهِ يَوْمَإِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّعَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْنَرُونَ ١ ﴿ أَلَذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنِ سَبِيلِ اِللَّهِ زِدْ نَهْمُ عَذَابًا فَوَقَ أَلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ١٠٠ وَبَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ اَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَوْ لَآءِ ۗ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِنَكِ بِبُيِّنًا لِّكُلِّ شَدَءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرِي لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ أَنَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ مُ ذِ مِ الْقُرْبِي ۗ وَيَنْهِى عَنِ الَفَخَيْنَاءِ وَالْمُنكِرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُو لَعَلَّكُوْ تَذَّكُّو وَالْمُغَي وَالْبَغِي يَعِظُكُو لَعَلَّكُوْ تَذَّكُّو وَأَوْفُواْ بِعَهَدِ أِللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمُ ۖ وَلَا نَنقُضُواْ ۚ الْأَبْمَانَ بَعُدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْنُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۖ

وَلَا تَكُونُو أَكَالِتِ نَقَضَتُ عَنَ لَهَا مِنَ بَعَدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّا تَتَخِّذُونَ أَيْمَانَكُمْ وَخَلَا بَيْنَكُمُونَ أَنَّكُونَ أَمَّةٌ هِيَ أَزَيْ مِنْ المَّةِ إِنَّمَا يَبَلُوكُو اللَّهُ بِيرِهُ وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُننُمْ فِيهِ نَخُتَالِفُونَ ١٠٠ وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ لِجَعَلَكُمْ وِ أَمُّنَةً وَلِحِدَةً وَلَاكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَسَاء ويهد عمن يَشَاء ولتشعك الله عَمّا كُنتُم تَعَمُلُون ١ وَلَاتَنَّخِذُوٓا أَبْمَلنَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُّ بِعَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوفُواْ أَلسُّوءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلَا نَشْنَرُواْ بِعَهَدِ إِللَّهِ ثَمَنَا فَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ أُللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمُو ۚ إِن كُنتُمۡ تَعَلَّمُونَّ ۞ مَاعِندَكُرۡ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ أَلْلَّهِ بَافِي وَلَيَجِنْ بَنَّ أَلْذِينَ صَبَرُوٓا ۚ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُوا ۗ يَعْمَلُونَ ١٠٥ مَنْ عَلَصَلِحًا مِّن ذَكِرِ أَوْ انتِيْ وَهُو مُومِنٌ فَلَنْجُيدِنَةُ وُحَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْنِ يَنَّهُمُ وَ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ فَإِذَا فَرَأْتَ أَلْقُرْءَ أَنَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ أَلْشَّيْطُنِ أِلرَّجِيهِ

إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَنُ عَلَى أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُوزَ ۗ إِنَّمَا سُلَطَانُهُ وْعَلَى أَلْذِينَ بَنَوَلُّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِيرِهِ مُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَابَدَ لَٰنَآءَايَةَ مَّكَانَءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّكَ ٓ أَنتَ مُفَتَرِ بَلَ ٱكْتَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٤ قُلُ زَنَّكُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّيِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ أَلَذِينَءَ امَنُواْ وَهُدًى وَبُشُرِي لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرٌ لِّسَانُ الذِهِ يُلِّحِدُونَ إِلَيَّهِ أَعِجَرَيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينً ۞ إِنَّ أَلْذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ لَا يَهَدِيهِمُ أَللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمُ النَّمَايَفَ تَرِهِ الْكَذِبَ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَابَاتِ اللَّهِ وَأُوْلَٰإِكَ هُوْ اَلْكَذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَانِهِ عَ إِلَّا مَنْ الَّهِ وَقَالُهُ وَمُطْمَيِنٌ ۚ إِلا بِمَانٌ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ أَلَّهُ وَلَهُمْ عَذَا بَّ عَظِدٌ اللَّهُ وَالِكَ بِأَنَّهُ مُرْاِسْتَحَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيِا عَلَى اللَّاخِرَةِ

وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يَهَدِ الْقُوْمَ أَلْكِفِي نَّ ۞ أَوْلَإِكَ أَلِدِينَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصِرِهِمْ وَأَوْ لِإِلَّا هُوْ الْغَلِفُلُوزُ ١ لَاجَرَهَ أَنْهَا مُرْفِ إِلَا خِرَةِ هُمُ الْخَلِيرُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِنُواْ نُكَّ جَلْهَدُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعَدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَوْمَ تَاتِ كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَّفَيهِ ا وَتُوَفِّي كُلُّ نَفْسِمَّا عَمِلَتْ وَهُرَلَا يُظْلَمُونَّ ١ وَضَرَبَ أَلِّهُ مَنَاكُ قَرْيَةً كَانَتَ -امِنَةً مُّطْمَبِنَّةً بَانِهَا رِزُقُهَا رَغَدَا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ إِللَّهِ فَأَذَا فَهَا أَللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ بَصِّنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُ مُرْرَسُولُ ۗ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُرْظَامُونَ ١٠ فَكُلُواْ عِمَّا رَزَقَكُو اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُ وِالْغِمَتَ أَللَّهِ إِن كُننُمُ إِيَّاهُ نَعْبُدُونَ ١٤ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهُمِلَّ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِيُّ فَمَنُ اضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ

فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيٌّ ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا نَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا نَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَاذَاحَكُلُ وَهَاذَاحَرًامٌ لِتَفْتَرُواْعَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلَّهِ إِلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَّ ١٠ مَنَاحٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيثُرُ۞ وَعَلَى أَلذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَا فَصَصَنَا عَلَيْكَ مِن فَبَلُ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفْسَهُمْ يَظُلِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ عَلِوُ الْأَلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنَ بَعَدِ ذَا لِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعَدِ هَا لَغَ فُورٌ رَّحِيُمُ انَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةَ قَانِتَا لِلهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ١٤ شَاكِرًا لِلْأَنْعُمُو إِجْتَبِيهُ وَهَدِيهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ١٥ وَءَاتَبُنَهُ فِي إِلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي اِلَاخِرَةِ لِمَنَ الصَّلِحِينَ اللهِ ثُمَّ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ أَنِ إِتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينٌ ١ إِنَّاجُعِلَ أَلْسَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَبْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْنَلِفُونَّ الْآدَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِ لَهُ مَ بِالْخِي هِمَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِ لَهُ مَ بِالْخِي هِمَ الْحُسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةِ وَهُو الْحُسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةِ وَهُو الْحَسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمِن ضَلَّ عَن سَبِيلِةِ وَهُو الْمُعَلِينِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُ بِرُ وَمَا بِرَ وَ وَالْمَ بَرُ وَمَا مَعُوفِينَ مُ اللَّهُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْفِ مِن صَارَتُهُمْ اللَّهُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْفِ مِن صَارِين مَا مُوفَى اللَّهُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْفِ مِن اللَّهُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْفِ مِن اللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْفِ مِن اللَّهُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْفِ مِن اللَّهُ وَلَا تَكُ فَي ضَيْفِ مِن اللَّهُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْفِ مِن اللَّهُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْفِ مِن اللَّهُ وَلَا تَكُ فَى اللَّهُ مَعَ الذِينَ اللَّهُ مَعَ الذِينَ اللَّهُ مَعَ الذِينَ النَّعُوا وَالذِينَ هُم مُعْمَى الْفِي اللَّهُ مَعَ الذِينَ الْعَلَى اللَّهُ مَعَ الذِينَ اللَّهُ مُعُوا وَالذِينَ هُم مُعْمَى الْمَالِي اللَّهُ مَعَ الذِينَ النَّهُ مَعَ الذِينَ النَّهُ مَعَ الذِينَ اللَّهُ مَعَ الذِينَ اللَّهُ مَعَ الذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه



وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِّ إِسْرَآءِ يلَ أَلَّا تَنَيِّخُ وَا مِن دُونِ وَكِيلَا اللَّهِ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٌ إِنَّهُ وكَانَ عَبْدًا شَكُورًا ١ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِ يلَ فِي الْكِنَالِ لَنُفْسِدُنَّ فِي إِلَارْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلَّنَّ عُلُوًّا كِبِيرًا ١٠ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولِيهُ مَا بَعَثُنَا عَلَيْكُرُ عِبَادًا لَّنَآ أُولِ بَأْسِ شَدِيدٍ فِحَاسُواْ خِلَلَ أَلدِيارٌ وَكَانَ وَعُدًامَّفَعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْ نَالَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمُدَدُنَكُمْ بِأَمُوٰ لِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ يُهُ أَكْنَرَ نَفِيرًا ۚ إِنَّ الْحَسَنتُمُ وَ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنَ اَسَأَتُرُ فَلَهَا فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ الْاخِرَةِ لِيَسُتَعُواْ وُجُوهَكُرُ وَلِيَدْخُلُواْ الْمُسْبِعِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوَاْ نَتَبِيرًا ۗ ٤ عَسِيٰ رَبُّكُرُو أَنْ يُرْحَمَكُمُ ۗ وَإِنْ عُدنُّمْ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّهَ لِلْكِفِي بِنَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَـٰذَا أَلْقُرْءَ انَ يَهَدِ مُ لِلَّتِي هِيَ أَفُوْمَ وَيُبَيِّنِّ ثُمُ الْمُؤمِنِينَ أَلَدِينَ

يَعْمَلُونَ أَلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ وَأَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا الِيمَّانُ وَيَدْعُ الإنسَانُ بِالشَّرِّدُعَاءَهُ وِبِالْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا أَلَيْلَ وَالنَّهَارَءَ ايَنَيْنِ فَكَعَوْنَاءَ ايَةَ أَلَيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ أَلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِّنَّابُنَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ أَلْسِنِينَ وَالْجِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَابِرَهُ فِي عُنْقِهِ ، وَنَحْنَ بِحُ لَهُ يَوْمَ أَلْقِيَا لَمَةِ كِتَابًا يَلْقِيلُهُ مَنشُورًا ١٠ إِقْرَأَ كِتَابُكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٤ مَنِ إِهْتَدِى فَإِنَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهُم وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذُرَ أَخْرِيٌّ وَمَا كُنَّامُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۚ ۞ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَقَ عَلَهُمَا أَلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١٥ وَكَمْ أَهْلَكْنَامِنَ أَلْقُرُ وِنِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ

وَكُهِيْ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيًّا بَصِيرًا ﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ و فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمِن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصَلَّلِهَا مَذْمُومَامَّدْحُورًا ١٠ وَمَنَ أَرَادَ أَلَاخِرَةَ وَسَعِىٰ لَهَا سَغَيَهَا وَهُوَمُومِنُ ۚ فَأَوْلَٰإَكَ كَانَ سَغَيُهُم مَّشَكُورًا ١٤ كُلَّا نَيْدٌ هَوْ لَاء وَهَوْ لَاء وَهَوْ لَاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبَّكَ مَحْظُورًا ۞ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعۡضِ ۗ وَلَلَاخِرَةُ أَكۡبَرُدَرَجَكِ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلًا ۞ لَّا نَجَعَلُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا - اخَرَ فَنَقَعُدَ مَذَمُومًا تَّخَذُولًا ۞ وَقَضِي رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَ لَ أَلْكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوۡكِلَاهُمَا فَلَا تَقُللَّهُمَاۤ أَفِّ وَلَانَنَهَ إِهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٠٠ وَاخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ أَلذُّلِّ مِنَ أَلرَّحْمَةٌ وَفُل رَّبِّ إِرْحَمَهُ مَا كَمَارَبَّهُكِنِّ صَغِيرًا ١ ﴿ يَكُونُوا عَلَمُ إِمَا فِي نَفُوسِكُمُ أَوْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ

فَإِنَّهُ كَانَ لِلا وَّا بِينَ غَفُورًّا ﴿ وَءَاتِ ذَا أَلْقُرْبِي حَقَّهُ و وَالْمِسْكِينَ وَابِّنَ أَلْسَّبِيلٌ وَلَا نُبَاذِّرْ نَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ أَلْمُبَدِّرِينَ كَانُوًا إِخْوَانَ أَلشَّيَطِينِ وَكَانَ أَلشَّيْطَنُ لِرَبِّيهِ كَفُورًا ١٠٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُللَّهُمْ فَوَلا مَّيْسُورًا ١٠٠ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنْفِتُكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحَسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبُسُطُ ۖ ٱلرِّزْقَ لِئَ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ ، خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا تَفْتُلُوّا أَوْلَاكُمْ خَشْيَةً إِمْلَنِي فَخَّنُ نَرَزُفْهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِنَّاكُمْ وَإِنَّا قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَّا كِبِيرًا ﴿ وَلَا تَفْرَبُواْ الرِّبِي ٓ إِنَّهُ وَكَانَ فَخِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ١٠ وَلَا تَفَنُّنُالُوا النَّفْسَ أَلِي حَرَّمَ أَللَّهُ إِلَّا بِالْحُقّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلُطَانًا فَلَا يُسْرِف فِيّ اِلْقَتْلِ إِنَّهُ, كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقَتْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالِتِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ

كَانَ مَسْئُولًا ١٠٠ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْنُمْ وَزِنُواْ بِالْفُسْطَاسِ إَلْمُسْتَفِيمٌ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ۖ وَلَا نَفَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ أَلْسَّمَعَ وَالْبَصَرَوَ الْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَئُولًا ١ وَلَا تَمَيْن فِي إِلَارْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَحَيْرِقَ أَلَارْضَ وَلَن تَبَلُّغَ أَلِجُبَالَ طُولًا ١ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَبِّئَةً عِندَرَبِّكَ مَكُرُوهًا ١٣٥ ذَ الِكَ مِمَّا أَوْجِيۤ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلِحُكُمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا - اخَرَ فَتُلْفِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ١٣٠ اَفَأَصَّفِيكُمُ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ أَلْمَلَيِّكَةِ إِنَانًا إِنَّكُمْ لِنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِمًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَاذَا ٱلْفُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمْ وَ إِلَّا نُفُورًا ١٠ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ ۗ ءَالِهَةُ كُمَا تَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوا إِلَى ذِهِ إِلْحَرْشِ سَبِيلًا ١ شُبْحَانَهُ وتَعَلِى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً ١ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَلُونُ السَّبَعُ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَءَء

إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِن لَّا نَفَقَهُونَ نَسَبِبِحَهُمْ وَإِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١١﴾ وَإِذَا قَرَأَتَ أَلْقُرْءَ انَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَلَدِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّخِرَةِ جِحَابًا مَّسَتُورًا ۞ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ وَ أُكِنَّةً أَنْ يَّفَقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُواً وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِي إِلْفُرْعَ إِن وَحْدَهُ، وَلَّوْا عَلَىٰٓ أَدْبِرِهِمْ نُفُورًا اللَّا نَّحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمَعُونَ بِيرَ إِذْ يَسْتَمَعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١٣ انظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَامَنَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَا ﴿ وَقَالُوٓا أَ. ذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَلتًا إِنَّا لَمَنْعُونُونَ خَلَقَاجَدِيدًا ۗ قُلُ كُونُواْ جِحَارَةً اوْحَدِيدًا ۞ اَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُرُ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَّعِيدُنَا قُل الذِے فَطَرَكُولُهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتِي هُوَ قُلْ عَسِيَّ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۞ بَوْمَ يَدُعُوكُمُ فَلَسَنَجَبِبُونَ

بِحَـمَدِهِ ، وَنَظُنُونَ إِن لِبَنْنَـُهُ وَ إِلَّا قَلِيلَادٌ ۞ وَقُل لِعِبَادِ *هِ* يَقُولُواْ التِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَبْنَهُمُ ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَبْنَهُمُ ۗ إِنَّ أَلشَّ يُطَانَ كَانَ لِلاِ نسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠ رَّبُّ كُورَةِ أَعْلَمُ بِكُونِهِ إِنْ يَشَأْيَرَ حَمْ كُونُو أُو إِنْ يَشَأَيْعَذِ بَكُرُ وَمَا أَرُسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ إِمَن فِي إِلسَّمَوْنِ وَالْارْضَّ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ أَلنَّابِيْنَ عَلَىٰ بَعْضِ وَءَ انْبَيْنَا دَاوُودَ زَيْوُرَاٰ۞ قُلُ ادْعُواْ الذِينَ زَعَمْتُ مِ مِّن دُونِدٍ عَلَا يَمَلِكُونَ كَشَفَ أَلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۞ اوْلَإِكَ أَلِدِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ ۚ أَفْرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَنَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَا بَرُو ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ١٥ وَإِن مِّن قَرِّيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهَلِكُو هَا فَبَلَ بَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي أَلْكِنَكِ مَسَطُورًا ١٠٠ وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرْسِلَ بِالْا يَنِ إِلَّا أَن كَذَّ بَ بِهَا أَلَا قَالُونٌ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ

أَلنَّافَةَ مُبْصِرَةَ فَظَاَمُواْ بِهَا ُّوْمَا نُرْسِلُ بِالَايْكِ إِلَّا نَخْوِيفًا ۗ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسُّ وَمَاجَعَلْنَا أَلرُّءَ يَـا أَلِيِّ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِنْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةِ ٱلْمُلْعُونَةَ فِي اِلْقُتُرَءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُ هُمُرَةٍ إِلَّاطُغُيْنَاكِبِيَّاكُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اِسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَ آسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَّيْتَكَ هَذَا أَلِيْهِ كَرَّمَٰتَ عَلَىٰٓ لَبِنَ ٱخَّرۡ تَنِ ۚ إِلَىٰ بَوۡمِ الۡفِيَاٰمَةِ لَاَّحۡنَنِكَ نَ ذُرِّ بَّنَهُ ﴾ إِلَّا قِلِيلَا ﴿ قَالَ إَذْ هَبُ فَمَن نَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُر جَزَآءً مَّوْفُورًا ۞ وَاسْنَفْزِزْمَنِ إِسْنَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجَلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي إِلَامُوْلِ وَالْاوَلَا وَلَا وَكِذِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِ ٤ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَفِي بِرَبِّكَ وَكِلَا ١٠٠٤ وَكِلَا ١٠٠٤ وَكُوا الذِهِ بُزْجِ لَكُوا الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْنَغُوا مِن

فَضَلِهِ } إِنَّهُ وَكَانَ بِكُورَ رَحِيمًا ١٠٥ وَإِذَا مَسَّكُو الضُّرُّ فِي اِلْبَحْرِ ضَلَّ مَن نَدَّعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجِّيكُمُوْ إِلَى أَلْبَرِّأَعَ ضَنْمُ ۗ وَكَانَ أَلِا نَسَلَنُ كَفُورًا ١٠ اَفَا مِنتُمْ وَأَنْ بِحَنْسِفَ بِكُرْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاثُمَّ لَانِجَدُواْ لَكُرْ وَكِيلًا ۞ اَمَ اَمِنتُمْ وَ أَنْ يُعِيدَكُرُ فِيهِ تَارَةً الْخُرِي فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَامِّنَ أَلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرَتُهُمْ أَمَّ لَا يَجَدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَابِرِهِ نَبِيعًا ١٥ وَلَقَدُ كَرَّمْنَا نَيْهِ ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي اِلْبَرِّ وَالْبَحَيْ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ أَلطَّيَّبَكِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَتِبرِ مِّ نَخَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ بَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمَّ فَمَنُ اوِتِي كِتَابَهُ وبِبَمِينِهِ عَأَوْلَيْكَ يَقْرَءُ ونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظَلَّمُونَ فَنِيلًا ١٠ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ وَأَعْمِى فَهُوَ فِي إَلَاخِرَةِ أَعْمِىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلَا ۗ ﴿ وَإِنكَادُواْ لَيَفَنِنُونَكَ عَنِ إِلَيْكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّا تَخَذُوكَ

خَلِيلَاً ﴿ وَلَوْلَآ أَنَ ثَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرَكُنُ إِلَبْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَكَ فَنَاكَ ضِعْفَ أَلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ أَلْمَاتِ نُمَّ لَا نَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّ وِنَكَ مِنَ أَلَارُضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلَا ﴿ سُنَّةَ مَن قَدَ أَرْسَلْنَا قَبُلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا نَحْوِيلًا ۞ اَفِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰغَسَق إِليِّل وَقُرْءَ انَ أَلْفَحَى إِنَّ قُرْءَ انَ أَلْفَحَى كَانَ مَشْهُودَا ١١٥ وَمِنَ ٱليّلِ فَنَهَجَّدَ بِيهِ نَافِلَةَ لَّكَ عَسِيّ أَنْ يَّبَعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحَوُدَا ١٠٥ وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأُخْرِجْنِي ثُخْرَجَ فُخْرَجَ صِدُقِ وَاجْعَلِ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانَا نَصِيرًا ۞ وَقُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَثُنَرِّلُ مِنَ أَلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ أَلظَّلِمِينَ إِلَاخَسَارًا ١ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى أَلِانسَانِ أَعْرَضَ وَنَعِا

بِجَانِبِهِ } وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّكَانَ يَعُوسَانَ قُلْكُلُّ يُعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ وَنَرُ كُمُو أُعْلَمُ مِنَ هُوَأَهُدِي سَبِيلًا ٥ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنَ المَرِ رَخِةِ وَمَا أُونِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَدُّ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَّ بِالذِحَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجُدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞ اللَّارَحْمَةُ مِّن رَّبِّكُ إِنَّ فَضَلَهُ وكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١١٥ قُل لَّبِنِ إِجْتَمَعَتِ إلاِنسُ وَالْحِنُّ عَلَىٰٓ أَنۡ يَّاتُواْ بِمِنْلِ هَاذَا أَلْفُرْءَانِ لَا يَانُوْنَ بِمِنْلِهِ ــ وَالْحِنّ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا أَلْقُرُءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِّنَ أَكْنَرُ أَلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى ثُفَجِّي لَنَامِنَ أَلَارُضِ بَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَعِنَبٍ فَنُفَجِّرَ أَلَانُهَا رَخِلَلُهَا تَفْجِيرًا ١ أَوْ نُسْقِطَ أَلْسَّهَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ نَاتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَإِكَةِ فَبِيلًا ﴿ اَوْ يَكُونَ لَكَ بَبُتُ مُّ مِن زُخْرُفٍ

اَوۡتَرۡقِيٰ فِي اِلسَّمَاءِ وَلَن نُّوۡمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّىٰ ثُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَبَا نَتَقَرَؤُهُ وَقُلْ سُبْحَنَ رَخِّ هَلْكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يَوْمِنُواْ إِذْ جَاءَ هُمُ الْمُهُدِئَ إِلَّا أَنْ قَالُوٓ الْبَعَثَ أَلَّهُ بَشَرًا رَّسُولَا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي إِلَارْضِ مَلَيٍّكَةٌ مُنْشُونَ مُطْمَينِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ أَلْتَمَاءَ مَلَكًا رَّسُولَا ١٠٥ قُلُ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَبْنِ وَبَيْنَكُمْ وَإِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِبِرًا بَصِيرًا ﴿ وَمَنْ يَنَهَدِ إِلَّهُ فَهُوَ أَلْكُهْتَدِد وَمَنْ يُّضَلِلْ فَلَن نَجِدَ لَهُمُوۤ أَوۡلِيٓآءَ مِن دُونِرِ؞ وَنَحْنُهُ وَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمَا وَصُرَّاً مَّا مُويِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَنَ زِدُنَهُمْ سَعِيرًا ١٠ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِعَايَانِنَا وَقَالُوٓاْ أَ. ذَاكُنَّاعِظُلْمًا وَرُفَلْنًا إِنَّا لَمَبْعُونُونَ خَلْفَا جَدِيدًا ﴿

أَوَلَةِ يَرَوَاْ أَنَّ أَلَّهَ أَلَدِ مَ خَلَقَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ فَادِرُّ عَلَىٰٓ أَنْ يَخَلُقَ مِثَلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُوۡ أَجَلَا لَّارِيۡبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠ قُلُ قُلُ لَّوَ اَنتُهُ تَمُلِكُونَ خَزَ إِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِذًا لَّأَمُّسَكُنُمُ خَشِّيَةً أَلِانفَاقٌ وَكَانَ أَلِانسَانُ فَتُورًاٰ ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسِىٰ تِسْعَ ءَايَكِ بَيِّنَكِ ۖ فَسْتَلْ بَيْ إِسْرَاءِيلَ إِذْجَاءَهُ مُ فَقَالَ لَهُ وِفْعَوْنُ إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَامُوسِي مَسْعُورًا ١ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنْزَلَ هَنَّوْ لَآءِ الْأَرَبُّ السَّمُونِ وَالْارْضِ بَصَآبِرٌ وَإِنِّ لَأَظُنُّكَ يَكِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۞ فَأَرَادَ أَنْ يَسَنَفِزُّهُم مِّنَ أَلَارْضِ فَأَغْرَقُنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وجَمِيعًا ١٠ وَقُلْنَامِنَ بِعُدِهِ ع لِبَيْ إِسْرَآءِ بِلَ أَسْكُنُوا أَلْارْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ الْاخِرةِ جِئْنَا بِكُرُ لَفِيفَا ١٠٥ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلٌ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَقُرْءَ انَا فَوَقْنَهُ لِتَقْرَأُهُ وِ عَلَى أَلنَّا سِعَلَى مُكَتِّ وَنَرَّ لَنَهُ تَنزِيلًا ﴿ قُلَ-امِنُواْبِرِءً أَوَلَا تُوْمِنُوٓاْ إِنَّ الَّذِينَ

أُونُواْ الْعِلْمَ مِن فَبَالِهِ عَإِذَا يُنَا يَا عَلَيْهِ مَ يَخِرُّونَ لِلَاذَ قَانِ سُبَعَدَا وَ مَوْ دُرَيِّنَا لَمَقْعُولًا هَ سُبَعَدَا وَ مَوْ دُرَيِّنَا لَمَقْعُولًا هَ سُبَعَدَا وَمَوْدُرَيِّنَا لَمَقْعُولًا هَ سُبَعَدُ وَيَنِيدُ هُمُ خُشُوعًا فَكُ دُرِينَا لَمَقْعُولًا هَ فَلُ الدَّعُواْ وَيَخِرَّ وَيَنِيدُ هُمُ خُشُوعًا فَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول



بِسْ فِي الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِي فِي الْحَمَدُ الدِي الدِّ الرَّوْ الرَّحْمَرِ الرَّوْ الرَّحْمَرِ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْ

مَّ لِكِتِينَ فِيهِ أَبَدَا ۞ وَيُنذِرَ أَلْذِينَ فَالْوُاْ إِنَّخَذَ أَلَّهُ وَلَدَاَّ ۞ مَّا لَهُم بِيهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْآبَآيِهِ مِّ كَبُرَتْ كَلِمَةَ نَخْرُجُ مِنَ أَفُوا هِهِمُ وَ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى عَابْلِهِمُ وَإِن لَّمْ يُومِنُواْ بِهَاذَا أَلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ جَعَلْنَا مَا عَلَى أَلَارْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ وَ أَيَّهُمْ وَ أَحْسَنُ عَلَا ﴿ وَإِنَّا لَجَاءِلُونَ مَا عَلَيْهَاصَعِيدًا جُرُزًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ أَلْكُهُفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنَ-ايَانِنَا عَجَبًا ۚ إِنَ اَوَى ٱلْفِنْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّءً لَنَامِنَ آمَرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَى ٓءَاذَانِهِمْ فِي إِلْكُهُفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُمُ بَعَنَّنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِنْ بَيْنِ أَحْصِىٰ لِمَا لَبِنُوٓاْ أَمَدًا ۞ نَحُنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِنْيَةً - امَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْ نَهُمْ هُدَى ١٠٠٠ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَإِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا

رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ لَن تَّدْعُواْمِن دُونِيرَة إِلَهَا لَّفَدَ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ١٠ هَوَ لَآءِ قَوْمُنَا اِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ } ءَالِهَذَ لَّوْلَا يَاتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنِ فَمَنَ اَظْلَرُ مِتَّنِ إِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبَّا ۞ وَإِذِ إِعْتَنَ لَثُمُّو هُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا أَلَّنَّهَ فَأَوْءَ أَ إِلَى أَلْكُهُفِ يَنشُرُ لَكُرْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ ع وَيُهَيِّءٌ لَكُم مِّنَ الْمَرِكُم مَّرْفِقًا ۞ وَتَرَى أَلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّاوَرُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ أَلْبَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت نَّقُوضُهُمْ ذَانَ أَلشَّمَالِ وَهُمْرِفِي فَخُونِ مِّنَهُ ذَالِكَ مِنَ-ابَكِ إِللَّهِ مَنْ يَّهَدِ إِللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهُ تَدُّهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَن نَجِدَ لَهُ, وَلِيًّا مُّ مِنْدًا ١٠ وَتَحْسِبُهُمُو أَيْفَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَالِبُهُمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَذَاتَ أَلَيِّمَالِ وَكُلَّبُهُم بَلِيطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ إِطَّلَعْنَ عَلَيْهِمْ لُوَلَّيْنَ مِنْهُمْ فِي إِزَا وَلَالِئَتَ مِنْهُمْ رُغَبًا ﴿ وَكَذَا لِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُوا بَيْنَهُمْ قَالَ

قَأَبِلٌ مِّنْهُمْ كُرِّ لَبِنَّتُمْ قَالُواْ لَبِتْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ ۗ قَالُواْ رَبُّكُمْ إُهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْنُهُ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ ۗ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرَ آيُّهَآ أَزَّكِي طَعَامًا فَلْيَانِكُمْ بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُونُهِ أَحَدًّا ۞ إِنَّهُمُ وَإِنْ يَظُهُرُواْ عَلَيْكُرُ يَرْجُمُوكُمُو أُو يُعِيدُوكُرُ فِي مِلَّنِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوٓاْ إِذًا اَبَدَاٰ اَ وَكَذَا لِكَ أَعْنَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ أَلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِهِمَا ۚ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَبْنَهُمُ وَأَمْرَهُمْ فَقَالُواْ اِبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانَا ۚ وَيُهُمُّهُ أَعَلَمُ بِهِمْ قَالَ الذِينَ غَلَبُواْ عَلَيْ أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مُّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَانَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّ تِهِمْ مَّا يَعُلَمُهُمُ وَ إِلَّا قَلِيلُّ ۞ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ وَ إِلَّا قَلِيلُ ۞ مِرَآءَ ظَلِهِرًا وَلَا نَسْتَفَتِ فِيهِم مِّنْهُمُ وَ أَحَدًا ١٠

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْحً عِ إِنِّ فَاعِلُ ذَالِكَ غَدَّا ١ إِلَّا أَنْ يَنْاَءَ أَلَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسِيَّأَنَّ يَّهَدِينِ، رَخِّ لِأُقْرَبَ مِنْ هَاذَا رَشَدًا ١٠٠٥ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَكَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعَانَ ۚ قُلِ إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ عَيَبُ أَلْسَمَا وَالْ وَإِلَا رُضِ أَبْصِرَ بِيهِ وَأَسَمِعٌ مَا لَهُم مِّن دُونِدِه مِنْ وَّلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكِمهِ مَا أَحَدَا ﴿ وَاتَّلُ مَآ أُوحِىٙ إِلَيْكَ مِن كِنَابِ رَبُّكَ لَامُبَدِّ لَ لِكُلِمَنِهِ وَلَنْ نَجِدَ مِن دُونِدٍ عُلُتَحَدًا ۚ ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ أَلِذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيّ بُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنِيَّا وَلَا نُطِعَ مَنَ آغَفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوِيهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ١٠٥ وَقُلِ إِلْحَقُّ مِن رَّ بِّكُرْ فَهَن شَاءَ فَلَيُومِنَ وَّمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرّ إِنَّا أَعْنَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنَّ يَسَنَغِيثُواْ يُغَاثُواْ

بِمَاءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِ إِلْوُجُوهٌ بِيسَ أَلشَّ رَابٌّ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ١ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَكُرُ الْ الْإِلَى لَهُمْ جَنَّكُ عَدْنِ تَجْرِك مِن تَحْيِنهِمُ الْانْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِهَامِنَ اَسَاوِ رَمِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ نِيَابًا خُضَرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّنَّكِينَ فِيهَا عَلَى أَلَارَآبِكِ نِعْمَ أَلنَّوَابُّ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقَّا ٣ وَاضْرِبْ لَهُم مَّنَالًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَاجَنَّتَيْنِمِنَ اَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخَلِ وَجَعَلْنَا بَبْنَهُمَا زَرْعَا ﴿ كُلْنَا أَلِحَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ اكْلَهَا وَلَدْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَيِّ إِنَاخِلَاهُمَا نَهَرًا ١ وَكَانَ لَهُ و نُحُرُ فَقَالَ لِصَلِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكْنَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَرُ نَفَرًا ۚ وَأَعَرُ نَفَرًا ۗ وَدَخَلَجَنَّتَهُ وَهُوَظَالِهِ ۗ لِّنَفْسِهِ وَ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ وَ أَبَدًا ﴿ وَمَا أَظُنُّ اللَّهِ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَمِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِي لَأَجِدَنَّ عِلَيْ مِّنْهُمَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وَصَحِبُهُ و وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَكَارَبَ بِالذِ ٤ خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطَفَةٍ ثُمَّ سَوِّيلُ رَجُلًا ۞ لَّكِتَا هُوَ أَللَّهُ رَنِيِّ وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّ اَ أَخَدَا ۖ وَلَوْ لَآ إِذَ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ أَللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَّا أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّهِ فَعَسِيٰ رَبِّيَ أَنَّ بِثُوتِبَنِ ۦ خَيْرًا مِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِّنَ أَلسَّهَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ اَوْيُصِبِحَ مَا وَمُهَا غَوْرًا فَلَن نَسَتَطِيعَ لَهُ وطَلَبَا ۞ وَأُحِيطَ بِنُمُرْهِ، فَأَصْبَحَ يُفَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْكِتَنِنِ لَيُرَاشِّرِكَ بِرَبِّت أَحَدَا ۚ وَلَمِّ نَكُنَ لَّهُ ۚ فِئَةٌ كَيْضُرُ وِنَهُ ۚ مِن دُونِ اِللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ١ هُنَالِكَ أَلُوَلَيْتَهُ لِلهِ إِلْحَقَّ هُوَخَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ١٠٥ وَاضْرِبَ لَهُم مَّنَلَ أَلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نِياكُمَآءٍ أَنزَلْنَكُ مِنَ أَلسَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِيهِ نَبَاثُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ

الرِّيَكُ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَهْءٍ مُّقَنَدِرًّا ۞ إِلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيا وَالْبَلْقِينَ الصَّالِحَثُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ اَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى أَلَارْضَ بَارِزَةً وَحَنْتُمْ نَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُمِنْهُمْ وَأَحَدًا ١٠ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبُّكَ صَفّاً لَّقَدْجِئُتُمُونَا كَمَاخَلَقَنَكُمُو ۚ أَوَّلَ مَرَّفِّ بَلْ زَعَمْتُمُو أَلَّنَ نَّجُعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ١٠٥ وَوُضِعَ ٱلْكِنَبُ فَنَرَى ٱلْحُتْمِينِ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيةٌ وَيَقُولُونَ يَاوَيُلَنَنَا مَالِ هَلْذَا أَلْكِنَب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَخْصِيْهَا وَوَجَدُواْ مَا عَلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَإِ كَذِ إِسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فُسَجَدُوٓاْ إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ أَلِجُنِّ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِ عَ أَفَتَنَّخِذُ وَنَهُ وَذُرِّيَّنَهُ ۗ أُوۡلِيٓآءَ مِن دُو فِ وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوٌّ بِيسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلَا ۞ مَّاۤ أَشْهَدتُّهُمۡ خَلۡقَ أُلسَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَلَاخَلُقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُنَّخِذَ

المُضِلِّينَ عَضُدَا ١٠٥ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِ يَ أَلذِبنَ زَعَمَٰتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْنَجِبِهُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقَا اللَّهِ وَرَءَا أَلْجُرْمُونَ أَلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَافِعُوهَا وَلَدَ يَجِدُواْ عَنْهَا مَضِرِفًا اللهِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا أَلْقُرْعَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ أَلِانسَـٰنُأَ كُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ بُومِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدِي وَيَسْنَغُفِرُواْ رَبُّهُمْ وَ إِلَّا أَن تَانِبَهُ مُرْسُنَّةُ الْكَوِّلِينَ أَوْ يَانِيَهُ مُ الْعَذَابُ قِبَلَّا ۞ وَمَانُوسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيْنِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدَحِضُواْ بِيرِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوٓاْءَ ابَلْتِ وَمَاۤ أَنْذِرُواْ هُرُ وَالْ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِعَايَتِ رَبِّرِه فَأَغْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَأَكِنَّةً أَنَّ يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِن تَدْعُهُمُ وَ إِلَى أَلْهُدِى فَكَنْ بَّهُتَدُوٓاْ إِذًا أَبِدًا ۞ وَرَبُّكَ أَلْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم

بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَلَ لَهُ مُ الْعَذَابِّ بَلِ لَهُ مِ مَوْعِدُ لَنَ بَجُدُواْ مِن دُونِدِهِ مَوْ بِلَا ۞ وَتِلْكَ أَلْقُرِي أَهْلَكُنَاهُمْ لِتَاظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مُّوْعِدًا ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِفَنِيهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى ٓ أَبُلُغَ مَحْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوَامْضِيَ حُفْبًا ۚ فَالْمَا بَلَعَا جَحْمَعَ بَبْنِهِمَا نَسِيَاحُونَهُمَا فَانْخَذَ سَبِيلَهُ وفِ إلْبَحْرَ سَرَبَّا اللَّهَ فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَنِيلَهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَاذَا نَصَبَّا ﴿ قَالَ أَرَبَّتَ إِذَ اَوَيْنَآ إِلَى أَلصَّخَرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا أَلشَّيْطَنْ أَنَ اذْكُرُهُ وَا تَخَذَ سَبِيلَهُ وِفِي إِلْبَحْ عِجَبًا ١٠ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغٌ ـ فَارْتَدَّا عَلَى ءَا بْارِهِمَا فَصَصَا اللهِ فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَاهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ١٠٠ قَالَ لَهُ مُوسِىٰ هَلَ أَنَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن ثُعَلِّمَن عَمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ﴿

وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمَ نُجُطُ بِرِء خُبْرًا ١٠ قَالَ سَنَجَدُ بِي إِن شَاءَ أَلَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِ لَكَ أَمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ إِنَّبَعَنْكَ فَلَا نَسْتَكُنِّ عَن شَدِّءِ حَتَّى آخُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكَّ إِلَى فَانطَلَفَا حَتَّى إِذَا رَكِبَافِي إِلْسَفِينَةِ خَرَفَهَا قَالَ أَخَرَ قَنْهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَمَ اَقُلِ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ١١٠ قَالَ لَا تُوَاخِذُ فِ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِ فَيْ مِنَ الْمِرِ عُسْمًا ١٠ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ وِقَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَاكِيةً بِغَيْرِ نَفُسِ لَّقَدْ جِئْنَ شَيْئًا تُكُرَّا فَيُكُرِّ الْفَيْقَالَ أَلَمَ اَقُل لَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَكَءِ بَعُدَهَا فَلَا تُصَاحِبُنِ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِ عُذْرًا ١٠ فَانطَلَقَا حَتَّى ٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهُلَ قَرِّيَةٍ إِلَّهُ تَطْعَهَآ أَهُلَهَا فَأَبُواْ أَنْ يُّضَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِهِ آجِدَا رَا يُرِيدُ أَنَّ بَّنَفَضَّ فَأَقَامَهُ

قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَحْنَدنَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ١٤ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ سَأَنَبِّئُكَ بِنَاوِيلِ مَا لَرٌ نَسُنَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ١١٠ أَمَّا أَلْسَفِينَةُ فَكَانَتْ لِمُسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي اِلْبَحْ فَأَرَد لِنُّ أَنَ اعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَاخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا ١٠٥ وَأُمَّا أَلْغُلَاهِ فَكَانَ أَبُواهُ مُومِنَيْن فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِ فَهُمَا طُغْيَانَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدُنَاۤ أَنْ يُبَدِّ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةَ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۞ وَأَمَّا أَلِحُدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمُدِينَةِ وَكَانَ تَحْنَهُ وكَنُ لُهُمَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبَلُغَآ أَشُدُّهُمَا وَيَسْنَخُرْجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكٌّ وَمَا فَعَلْتُهُ وعَنَ اَمْرِكَ ذَالِكَ تَاوِيلُ مَا لَوْ نَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِ ٤ إِلْقَرْنَايُنَّ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكِرًا ١ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي إِلَارْضِ وَءَا نَيْنَكُ مِن كُلِّ شَكَّ عِ سَبَا ١ فَا نَتَبَعَ سَبَبًا ٥٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ أَلشَّمُسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَاذَا أَلْقَرَنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ۞ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعُذِّبُهُ و ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنْ عُنَا مُرُهُ عَذَا بَا نَتُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنَ ـ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ وِجَرَآهُ الْخُسْنَ وَسَنَقُولُ لَهُ و مِنَ اَمْرِنَا يُسْرَأُ ١٠ ثُمَّ اَتَّبَعَ سَبَبًا ١٠ حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ أَلنَّكُمُسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ فَوْمِ لَرَّ نَجْعَل لَّكُم مِّن دُونِهَا سِنُرًا ۞ كَذَ إِلَكَّ وَقَدَ آحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۚ فَ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ لَذَا بَلَغَ بَبْنَ أَلْسُّدَّ بَنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١ قَالُواْ يَاذَا أَلْقَرَنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي إِلَا رُضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن نَجْعَلَ

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُدَّا ١٠ قَالَ مَا مَكِّنِّ فِيهِ رَخِ خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ ٱجْعَلَ بَبْنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ رَدُمًّا ١٠ - اتُونِ زُبَرَ أَلْحَدِيدٌ حَتَّى إِذَا سَاوِيٰ بَيْنَ أَلصَّدَ فَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَى إِذَا جَعَلَهُ وِنَارًا قَالَ ءَاتُوْ نِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١٠ فَمَا إَسْطَلَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اَسْنَطَلَعُواْ لَهُ, نَقُبَا ١٠٠ قَالَ هَاذَا رَحْمَةُ مِّن رَّخِيٌ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَنِّ جَعَلَهُ و دَكَّا وَكَانَ وَعَدُ رَنِّ حَقًّا ۞ وَتَرَكُّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ بَمُوْجُ فِ بَعْضِ وَنُفِخَ فِ إِلَصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِلْكِفِي بِنَ عَرْضًا ١٠٠ الدِينَ كَانَتَ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَايَءٍ عَن ذِ كُرِ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۚ ۞ اَ فَيَسِبَ أَلَٰذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنْ يَتَخِذُواْ عِبَادِ مِ مِن دُونِيَ أُوْلِيَاءً" إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكِنْوِرِينَ نُزُلًّا ۞ قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُم

بالاخسرينَ أَعْمَالًا ﴿ إِلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِ الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا ١٠ أَوْلَيْكَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِرِهِ فَحَبَطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُفِيمُ لَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَاٰمَةِ وَزُنَّا ۚ ۞ ذَا لِكَ جَرَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَانَّخَذُوٓا ءَايَكِ وَرُسُلِ هُزُوًّا ۚ إِنَّ أَلَا بِنَ ءَا مَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّكُ أَلْفِرْ دَوْسِ نُزُ لَا ﴿ خَلِد بِنَ فِبِهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلْ لَوْ قُلْ لَّوْ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِتَكَامِنِ رَبِيٍّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَكُ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِنْ لِهِ عَمَدَا اللهِ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّنْلُكُ مُ يُوجِي إِلَى أَنَّا إِلَهُ كُمْرُهُ إِلَكُ وَاحِدُ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ وَفَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَا أَحَدًا ١٠





قَالَ رَبِّ إِجْعَل لِي ءَايَزُ قَالَ ءَايَثُكَ أَلَا ثُكَلِّمَ أَلْتَ اسَ ثَلَكَ لَيَالِ سَوِيًّا ١٠ فَنَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ أَلِحْرَاب فَأُوْجِي إِلَيْهِمْ وَأَنْ سَبِتَّكُواْ بُكُرَةَ وَعَشِيًّا ١ يَكِينِي خُذِ الْكِنَابِ بِقُوَّةٍ وَءَا تَيْنَاهُ الْكُكُمِ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانَا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُونَ وَكُانَ تَقِيًّا ﴿ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنُ جَبَّارًا عَصِبًّا ١٠ وَسَلَا عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُونُ وَبَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ مَرْبَهَ إِذِ إِنتَبَذَتْ مِنَ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا ۞ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مُرجِحَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿ قَالَتِ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَا آأَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَمًا زَكِبًّا ۞ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِ غُلَا وَلَتَ يَمْسَسِنِ بَشَرٌ وَلَمَ الَّهُ يَغِيًّا ١٠ قَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ وَعَلَيَّ النَّاسِ

وَرَحْمَنَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقَضِيًّا ثُنُّ فَحَمَلَتُهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ ء مَكَانًا فَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَهَا أَلْحَكَاضُ إِلَىٰ جِذُعِ النَّخَلَةِ قَالَتْ يَلْلَيْنَنِي مِتُّ قَبُلَ هَلْذَا وَكُنْتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا اللهِ فَنَا دِيْهَا مِن تَحْتِنِهَا ۚ أَلَّا تَحْرَبِ فَدَجَعَلَ رَبُّكِ ثَحْنَكِ سَرِيًّا ١٠٠ وَهُرِّكَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ إِلنَّخَلَةِ نَسَّقَطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِبًا ۖ فَكُلِي وَاشْرَدِ وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا نَرَبِنَّ مِنَ ٱلْبَنْ رِأَحَدًا فَقُولِ إِنَّ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنَّ اكلِّمَ أَلْبَوْمَ إِنسِيًّا ١٠ فَأَنَتَ بِيهِ فَوَمَهَا نَحَمِلُهُ ۚ قَالُواْ يَكُمْ أَبُمُ لَقَدَ جِنْتِ شَيْئًا فَرَيًّا ۞ يَّأَخِّتَ هَا وَنَ مَا كَانَ أَبُوكِ إِمْرَأْسَوْءٍ وَمَا كَانَتُ امُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتِ النَّهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمُهَدِ صَبِيًّا ١٠٠٠ قَالَ إِنِّ عَبُدُ اللَّهِ ءَ ابْلِنِي ٱلْكِنَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَبْنَ مَا كُنتُ وَأُوصِنِ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْنُ حَبَّا ۞ وَبَرَّا بِوَ لِدَنَّ وَلَرْ يَجْعَلْنِ جَبَّارًا شَقِبًّا ۞

وَالسَّلَامِ عَلَىَّ بَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُّعَتُ حَيَّا الله ذَالِكَ عِيسَى إَنْ مُرْبَمَ قَوَلُ الْحَقِّ الذِهِ فِيهِ بَمْ تَكُوُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ وَلَدِّ شُبْحَانَهُ وَإِذَا قَضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنَّ فَيَكُونُ ﴿ وَأَنَّ أَلَّهَ رَخِةٍ وَرَبُّكُمْ فَاعَبُدُوهُ هَذَا صِرَاطُ مُّسْنَقِيمٌ اللهُ قَانَحَتَكَفَ أَلَاحْزَابُ مِنْ بَبِنِهِمُّ فَوَيْلٌ لِّلذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٌ ١٠ اَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرٌ يَوْمَ يَاتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ ٱلْيُوْمَ فِي ضَلَا مُّبِينٌ ١٠ وَأَنَذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْامَرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُوٓ لَا يُومِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحَنْ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَبْهَا وَإِلْيَنَا يُرْجَعُونَ ٥ وَاذْ كُرْفِ إِلْكِنَكِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نِبَيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ يَآ أَبَنِ لِم تَعَبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُنْضِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ١ يَنْأَبُتِ إِلَيْ فَدْجَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَرٌ يَانِكَ فَانْبَعِنِ ۖ أَهْدِكَ صِرَطًا

سَوِيًّا ﴿ يَا أَبُنِ لَا تَعَبُدِ إِلشَّيْطَانُ ۚ إِنَّ أَلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيَّا اللَّا يَا أَبُنِ إِنِّى أَخَافُ أَنْ بَمَسَّكَ عَذَابُّ مِّنَ أَلرَّحْمَانِ فَنَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۞ قَالَ أَرَاغِكُ أَنتَ عَنَ-الِحَيِّ يَبَالِبُواهِيمُ لَهِن لَّرَ تَنْنَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْبِذِ مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْنَغُفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ وْكَانَ جِ حَفِيًّا ١ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَدُّعُواْ رَنِةِ عَسِيَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَنِةِ شَقِيًّا ۞ فَالْمَا إَعْنَزَلَهُمْ وَمَا يَغَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَىٰ وَيَغَقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبَيَّكًا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُم مِين رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمۡ لِسَانَ صِدۡقِ عَلِيًّا ۞ وَاذۡ كُرۡدِفِ اِلۡكِئْبِ مُوسِيۤ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نِبَيَّا اللهِ وَنَادَيْنَاهُ مِنجَانِب إِلطُّورِ إِلَا يُمْيَنِ وَقَرَّ بُنَاهُ نِجَيَّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نِبَيَّا ﴿ وَاذْ كُرُ فِي الْكِنَبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ و

كَانَ صَادِقَ أَلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نِّبَيَّا ۞ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُۥ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوْةٌ وَكَانَ عِندَ رَبِّيهِ مَرْضِيًّا ۞ وَاذَّكُرُ فِي اِلۡكِنَبِ إِدۡرِبسَ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقَا نِّبَيَّٵۨ۞ۅَرَفَعۡنَهُ مَّكَانًا عَلِيًّا ١ وَلَإِلَكَ أَلِدِينَ أَنْعَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلنَّا يَهِيَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِحَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِبِمَ وَإِسْرَآءِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَكِيْنَا ۖ إِذَا تُنْإِلِي عَلَيْهِمُو ٓ عَالَيْكُ الرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَّدَا وَبُكِيَّا اللَّهِ فَعَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلُفُ أَضَاعُوا أَلصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُوا أَلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِلَ صَلِحًا فَأُوْلِيِّكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ إِلَيْ وَعَدَ أَلْرَحْمَانُ عِبَادَهُۥ بِالْغَبِبِ إِنَّهُۥكَانَ وَعَدُهُۥمَانِيًّا ۞ لَّا يَسْمَعُونَ فِهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِهَا أَكُمْ وَعَشِيًّا اللَّهُ اللَّهُ وَعَشِيًّا تِلْكَ أَلْجُنَّةُ أَلْتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ١

وَمَا نَنَنَزَّلُ إِلَّا مِأْمُرِ رَبِّكٌ لَهُ مَا بَيْنَ أَيَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ رَّبُّ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرَ لِعِبْدَتِيهِ هَلْ نَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ا وَيَقُولُ الإنسَانُ أَ. ذَامَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا اللهَ اوَلَايَذُكُو اللانسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبَلُ وَلَرْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَجَهَنَّمَ جُثِيًّا اللهَ نُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ إِنَّهُمْ أَ أَشَدُّ عَلَى أَلرَّحُمْنِ عُتِيًّا ا ثُوَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمُو أَوْلِي بِهَاصُلِيًّا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ وَ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقَضِيًّا ۞ ثُرُّ نُنجِّ إِلَّا إِلَّا وَإِردُهَا ٳٙؾۜۜۼٙۅٵ۫ۊٙٮؘۮؘۯٵڶڟۜڵؚڡؚؠڹؘ؋ؚؠٵجؙؿؚؾۜٵۨ۞ۅٳۮٵؿؙڹٝڸؽۼڵؽؚۿ<sub>ۿ</sub>ۥٞٵؿؿؙڬ بَيِّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ الْفَرِيفَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُرَ آهَلَكُنَا فَبُلَهُم مِّن قَرْنِ هُمُوْ أَحْسَنُ أَنَانَا وَرِءَ يَا ۞ قُلْمَن كَانَ فِي إِلضَّالَاةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ

الرَّحْمَٰنُ مَدًّا تَحَتَّى إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرُ مُّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١٠ وَيَزيدُ اللَّهُ الذِينَ اَهْنَدَوْا هُدَى وَالْبَغِينُ الصَّالِحَثُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ نُوَابًا وَخَيْرُ مُّرَدًّا ۞ أَفَرَ آيْتَ أَلذِ عَكَفَرَ بِعَايَننِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَّ مَالَا وَوَلَدًا ۞ اَطَّلَعَ أَلْغَيْبَ أَمِ إِنَّخَذَعِندَ أَلرَّحْمَٰن عَهَدَا ۞ كَلَّا سَنَكُنُكُ مَا يَقُولُ وَنَئَذُ لَهُ مِنَ أَلْعَذَابِ مَدَّا ١٩ وَنِرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَاتِينَا فَرُدَّا ۞ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ أِللَّهِ ءَالِهَ أَلِيَكُونُواْ لَهُمْ عِنَّا ۞ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَنِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِ ضِدًّا إِلَى الْمَرْتَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَظِينَ عَلَى ٱلْكِفِي بِنَ تَوُزُّ هُمْءٍ أَزَّا ١٥ فَكَ تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا ١ يَوْمَ نَحَشُّو الْمُعْتَقِينَ إِلَى الرَّحْمِنِ وَفَدَّا ١ وَاسْوَقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرُدًّا ١٤ اللَّهُ عَلِكُونَ ٱلنَّافَعَةَ إِلَّا مَن إِنَّخَذَ عِندَ أَلرَّحَمِنَ عَهَدًّا ١٥ وَقَالُواْ التَّخَذَ أَلرَّحَمَٰ وَلَدًّا ١٠

لَّقَدَ جِئْنُمْ شَيَّا إِدَّا ﴿ يَكَادُ السَّمَوٰتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ اللارْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا۞ اَن دَعَوَا لِلرَّحْمَٰن وَلَدَاْ۞ وَمَا بَنْبَغِ لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَنَيِّخِذَ وَلَدَّا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي إِلسَّمَلُوا تِ وَالْارْضِ إِلَّاءَ انِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا اللَّاكَانَ لَقَدَ اَحْصِيلُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١٠٠ وَكُلُّهُمُ وَ ءَاتِيهِ يَوْمَرَ أَلْقِيامَةِ فَرَدًّا ١١٠ إِنَّالَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحَمْنُ وُدًّا ١٠ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ لِلْكُنَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ ِ قَوْمًا لَّدَّا ۞ وَكَمَ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِين فَرْنِ هَلَ نَجُسُّ مِنْهُم مِينَ اَحَدٍ اَوْ نَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا



بِسْ فِي السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا المَا عَلَيْكَ الْقُرْءَ ان لِتَشْفِي السَّمَوْتِ المَّلَى الْمَا السَّمَوْتِ المَّلَى المَّا السَّمَوْتِ المَّلَى المَّا السَّمَوْتِ المُعْلَى السَّمَوْتِ السَّمُونِ السَّمَوْتِ السَّمَوْتِ السَّمَوْتِ السَّمَوْتِ السَّمَوْتِ السَّمَوْتِ السَّمَاقِ السَّمَاقِ السَّمَاقِ السَّمَاقِ السَلْمَاقِ السَّمَاقِ السَّمَاقِ السَلْمَاقِ السَّمَاقِ السَلْمَاقِ السَّمَاقِ السَلْمَاقِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمَاقِ السَلْمَاقِ السَلْمَاقِ السَلْمَاقِ السَلْمَاقِ السَلْمَاقِ السَلْمَاقِ السَلْمَاقِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ الْعَلَى الْمَاقِ السَلْمِ الْمَاقِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ الْمَاقِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ الْمَاقِ السَلْمِ الْمَاقِ السَلْمُ الْمَاقِ السَلْمِ الْمَاقِ السَلْمِ الْمَاقِ

ألرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ إِسْنَوِيٌّ۞ لَهُۥ ِمَا فِي إِلسَّمَوَٰنِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ أَلَنَّرِيٌّ ۞ وَإِن نَجْهَرَ بِالْفَوْلِ فِإِنَّهُ بِعَلَمُ السِّرَّوَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ الْاسْمَآءُ الْخُسْبِيُّ ﴿ وَهَلَ ٱبْيَاكَ حَدِيثُ مُوسِيَّ ۞ إِذَ رِءِ انَارًا فَقَالَ لِلأَهْلِهِ إِمْكُنُوا إِنَّ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَ اِنِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسِ اَوَ أَجِدُ عَلَى أَلْبَّارِ هُدَى ۞ فَلَمَّا أَبْيِهَا نُودِ يَ يَكْمُوسِي ﴿ إِنِّي أَنَا أَرَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الِلْهُ قَدَّسِ طُوِيٌ ﴿ وَأَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوجِي ۗ ﴿ إِنَّنِيَ أَنَا أَلَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ فِ وَأَفِمِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِيِّ ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ ٱكَادُ أَخْفِيهَا لِنْجُرِي كُلُّ نَفْسِ بِمَا نَسْعِي ١٠ فَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُومِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوِيلُهُ فَتَرَدِي شَ وَمَا تِلْكَ بِبَمِينِكَ يَكْمُوسِيٌ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكُّوا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِ وَلِيَ فِيهَا

مَعَارِبُ أَنْجِرِيٌ ۞ قَالَ أَلْقِهَا يَكْمُوسِيٌ ۞ فَأَلْفِيلِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تُسْعِيُّ ﴿ قَالَحُدُ هَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُ هَا سِيرَتَهَا ٱلأوليُّ ۞ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ثَخَرُجٌ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ - اينةً الحَرِي النُورِيكَ مِنَ - اينِنَا أَلْكُبْرَى الْأَرْيَكَ مِنَ - اينِنَا أَلْكُبْرَى الْأَرْيَك اِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغِیٰ اَ قَالَ رَبِّ اِشْرَحْ لِے صَدّ رِے ا وَيَسِّرَ لِيَ أُمِّرِهِ ۞ وَاحْلُلُ عُفَّدَةً مِّن لِسَاخِ ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِ اللهِ وَاجْعَل لِهِ وَزِيرًا مِّنَ الْهِلِي هَارُونَ أَخِي اللهِ إِشْدُدْ بِهِ وَأَزْرِهِ ﴿ وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَرِهِ كَوْ نُسَبِحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُوكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدُ اوِتِيتَ سُؤُلُكَ يَهُوسِيٌ ۞ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً الْجِرِيَ ﴿ إِذَا وَحَيْنَا إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوجِي ﴿ أَنِ إِقَدِ فِيهِ فِي إِلتَّابُوتِ فَاقَدِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلَيْلَقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوٌّ لِيِّ وَعَدُوٌّ لَّهُ ۗ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ حَجَبَّةً مِّنِّ وَلِنْصْنَعَ عَلَىٰ

عَيْنِي ۞ إِذْ تَمَشِيحَ أَخُتُكُ فَنَقُولُ هَلَ اَدُلُّكُرُ عَلَىٰمَنَ ۗ كُفُلُهُۥ فَرَجَعَنَاكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَحَيَّتِنَاكَ مِنَ أَلْغَمِّ وَفَنَتَاكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِّينَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَهْمُوسِيٌّ ۞ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيُّ ۞ إَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَاتِ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِيُّ ﴿ إِنَّهُ الْهُبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وِطَغِيٰ ﴿ فَقُولًا لَهُ وِقَوْلًا لِّيَّنَا لَّعَلَّهُ وِ يَتَذَكَّرُ مُ أَوْ يَخْبِنِي اللَّهِ وَاللَّارَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَيْمُ لِمَا عَلَيْنَا أَوَانَ يَّطَغِيْ ﴿ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِهِ مَعَكُمَّا أَسْمَعُ وَأَرِي ۚ فَالْيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَضِ إِسْرَآءِ يلَ وَلَا نُعَذِّبُهُمْ فَدُجِئْنَكَ عِايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامِ عَلَى مَنِ إِنَّبَعَ أَلْهُهِ يَ ۚ ﴿ إِنَّا قَدُ اوِحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُوَكِّنُ ١ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَهْ مُوسِيٌّ ١ قَالَ رَبُّنَا أَلْزِحَ أَعْطِىٰ كُلَّ شَهَءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدِي ۚ فَالَ فَمَا بَالُ

اْلْقُرُونِ الْأُولِيٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَخِّهِ فِي كِنَبُ لَّا يَضِلُّ الْفَرُونِ الْأُولِيُ لاَ يَضِلُّ رَبِّةِ وَلَا يَنسَى ١ أَلْذِه جَعَلَ لَكُوا اللَّارْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُورِفِهَا سُبُلَا وَأَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ وَأَزُوجَا مِّن تَبَاتٍ شَبِيَّ ۞ كُلُواْ وَارْعَوَاْ اَنْعَلَمَكُمْ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّا وَيُلِ النَّهُيُّ فَي مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِهَا نَعُيدُ كُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُرْ تَارَةً اخْرِيْ ﴿ وَلَقَدَ اَرَبَنَكُ ءَايِنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِيٰ ۚ قَالَ أَجِئَنَنَا لِثُخْرِجَنَامِنَ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُوسِيٰ ۞ فَلَنَانِيَنَّكَ بِسِحْ مِّنْلِهِ وَ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحَنُ وَلَا أَنَّتَ مَكَانًا سِوَى ١٠٥ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يَكْنَنَرَ أَلنَّاسُ ضُحَى ﴿ فَنَوَ لِي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وَثُمَّ أَيِّنَ۞ قَالَ لَهُم تُّمُوسِيٰ وَيُلَكُّرُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَىأَلْتُهِ كَذِبَا فَيَسْحَتَكُمُ بِعَذَابِ وَقَدْخَابَ مَنِ إِفْتَرِيْ اللَّهِ فَنَنَازَعُوّا أُ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوِيْ اللَّهْ وَيُ الْوَاْ إِنَّ هَاذَانِ لَسَلِحَ إِن

بُرِيدَانِ أَنْ يَخْرُجَاكُمْ مِّنَ اَرْضِكُمْ بِسِحْ هِمَا وَيَذْ هَبَا بِطَرِيقَنِكُمُ الْمُثَالِينَ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُو ثُمَّ آيتُواْصَفَّا وَقَدَاَ فَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ إِسْنَعُ لِي اللَّهِ قَالُواْ يَهُوسِي إِمَّا أَن ثُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنَ ٱلْفِي ١٠ قَالَ بَلَ ٱلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُ مُ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْ هِمُوا أَنَّهَا تَسْعِي اللَّهِ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ ع خِيفَةَ مُّوسِيٌّ اللَّهُ قُلْنَا لَا تَخَفِ إِنَّكَ أَنْتَ أَلَاعَلِيٌّ ﴿ وَأَلْق مَا فِي بَمِينِكَ تَلَقَّفُ مَا صَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَخِيرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِ ُ حَيْثُ أَنِي ۚ فَأَلَٰ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسِيٌّ ۞ قَالَءَ اٰمَنتُمْ لَهُ ۚ فَبَلَ أَنَّ اذَنَ لَكُمْ وَ إِنَّهُ وَلَكِيرُكُو الذِهِ عَلَّمَكُو السِّيحَ فَلَأَفْظِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرَّجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفِ وَلَأَصُلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ إِلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبَوْنٌ فَي قَالُواْ لَن نُّونِرَكَ عَلَىٰ مَاجَاءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَالْذِهِ فَطَرَنَّا فَاقْضِ مَاۤ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَفَفِّے

هَذِهِ الْحَبَوْةَ اللُّهُ نَيَا ١٣ إِنَّاءَ امَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْلِنَا وَمَا أَكْرَهْ تَنَا عَلَيْهِ مِنَ أَلِسِّحِي وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِي اللَّهُ مِنَ يَّاتِ رَبَّهُ وَمُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ وَجَهَنَّمَ لَابَهُوْتُ فِبَهَا وَلَا يَحْيِيُّ ١ وَمَنْ يَانِيهِ مُومِنَا قَدْ عَلَ أَلصَّالِحَتِ فَأُوْلَيِّكَ لَهُمُ الدَّرَجَتُ اَلْعُلِيْ ۞ جَنَّكُ عَدْنِ تَجْرِح مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِ بنَ فِهَا ۗ وَذَا لِكَ جَزَاءُ مَن نَزَكِّنَّ ﴿ وَلَقَدَ اَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسِىٓ أَنِ إِسْرِبِعِبَادِ ٤ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي أَلْبَحْرِ يَبَسَكَا لَّا تَخَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخَيْنِي ١٠٠ فَأَنَّبِعَهُمْ فِرْعَوْنُ جِحُنُودِهِ م فَغَشِيَهُم مِّنَ أَلْيَمِّ مَاغَشِيَهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدِي ١ كَا اللَّهِ يَلْبَنِي إِسْرَاءِ يلَ قَدَ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُو كُرْ وَوَاعَدَ نَكُمْ جَانِبَ أَلطُّورِ إِلاَبْمَنَ وَنَزَّ لَنَا عَلَيْكُو الْمُتنَّ وَالسَّلُويٰ ۞ كُلُواْمِن طَيّبَاتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطُغَوَاْفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ مِ غَضَبِ وَمَنْ يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضِهِ فَقَدْ هَوِيْ اللَّهِ عَلَيْهِ غَضِهِ فَقَدْ هَوِيْ ا

وَإِنَّ لَغَفَّارُ لِتِّن تَابَ وَءَ امَّنَ وَعَلَصَلِكًا ثُمَّ اَهْتَدِي ۖ وَمَا ٱغْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسِي ﴿ قَالَ هُمْءَ أَوْلَاءَ عَلَىٓ أَنْرِك وَعِجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِيُّ ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدَ فَنَنَّا فَوْمَكَ مِنَ بَعۡدِكَ وَأَضَلُّهُمُ السَّامِرِيُ ١٠٥ فَرَجَعَ مُوسِيۤ إِلَىٰ فَوَمِهِۦ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَلْقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدَّا حَسَنًّا اَفَطَالَ عَلَيْكُو الْعَهَدُ أَمَرَ ارَدتُّمُ ۚ إِأَنْ يَجِلَّ عَلَيْكُو غَضَبُ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَخَلَفَنُم مَّوْعِدِ ثُ ۞ قَالُواْ مَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكُ بِمَلْكِنَا وَلَكِتَا مُحِمَّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ اِلْقَوْمِ فَقَذَ فُنَاهَا فَكَذَالِكَ أَلْفَى أَلْسَامِرِيُّ ۞ فَأَخْرَجَ لَهُمْرِ عِجْلَا جَسَدًا لَّهُ وَخُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُ كُورَ وَإِلَهُ مُوسِىٰ فَنَسِي ۗ ٥ أَفَلا بَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَانَفَعَا اللَّهِ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبَلُ يَلْقَوْمِ إِنَّمَا فُنِنتُم بِيرِ وَإِنَّ رَبُّكُو الرَّحْنُ فَالنِّبِعُونِ وَأَطِيعُوۤ الْمَرِكُ ۞

قَالُواْ لَن نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَنَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِيٌّ ١ قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلَّوَّا اللَّ أَلَّا تَنَّبِعَنَ مَا أَفَعَصَيْتَ أُمْرِكُ ١٠ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاخُذُ بِلِحْيَةِ وَلَا بِرَأْسِيَ إِنِّ خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّفْتَ بَيْنَ بَنِي ۖ إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قُوْلِ فَوَلِ اللَّهِ قَالَ فَمَا خَطِّبُكَ يَسْنِمِيٌّ ١٠٠٠ قَالَ بَصُرِّتُ بِمَا لَدِ يَبْصُرُواْ بِيهِ فَقَبَضَتُ فَبَضَةً مِّنَ أَثَر الرَّسُولِ فَنَبَذَ ثُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتَ لِے نَفْسِے ۖ قَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي إِلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنَ تُخْلَفَهُ وَانظُرِ إِلَى ٓ إِلَهِكَ ٱلذِ ح ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا لَّنُحُرِّقَتَهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَتَّهُ فِي إِلْيَمْ نَسْفًاٰ اللهِ إِنَّمَا ۚ إِلَهُ كُو اللَّهُ الذِهِ لَا ٓ إِلَّهَ إِلَّهُ إِلَّهُ وَسِعَ كُلَّ اللَّهِ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَا عَلَيْهِ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ عِلْمَا ﴿ كَذَا لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ اَنْكِآءِ مَا فَدَ سَبَقَ عَلَيْكَ مِنَ اَنْكِآءِ مَا فَدَ سَبَقَ وَقَدَ-اتَبْنَاكَ مِن لَّدُتَّا ذِكُرًا ١٠ مَّنَ اَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ

يَحْمِلُ بَوْمَ أَلْقِيَهُ فِي وِزْرًا اللَّهُ خَلِدِ بِنَ فِيهٌ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ حِمَاكُ ١٠ بَوْمَ بُنفَخُ فِي إِلصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدِ زُرْقًا ۞ يَنَخَفَتُونَ بَبْنَهُمُ وَإِن لِّبِنْنَهُمُ وَإِن لِّبِنْنَهُ وَإِلَّا عَشْمًا ۞ نَّحَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَالُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبَنْنُهُ وَ إِلَّا يَوْمَا ١٠٠ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَخِ نَسْفَا اللَّهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللَّا تَرِي فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمَّنَا ١٠ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ أَلدَّا عِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ إِلَاصُوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسُّاكَ بَوْمَهِذِ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ آذِنَ لَهُ الْرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ وَقَوْلًا ١٤ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِرِ عِلْمَا ۚ وَعَنَتِ إِلْوُجُوهُ لِلْعِيِّ الْفَيُّومُ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمَا ۚ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ أَلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِن ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضُمًّا ١٤ وَكَذَا لِكَ أَنْوَلْنَاهُ قُرْءَانًا

عَرَبِيًّا وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ أَلْوَعِيدِ لَعَلَّهُ مُرَبَّتُقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرَا اللَّهُ فَنَعَالَى أَللَّهُ الْمُتَاكُ الْحَقُّ وَلَا نَعْجَلَ بِالْقُرْءَانِ مِن فَبَلِ أَنْ يُّفَضِي إِلَيَكَ وَحَيُهُ ۚ وَقُلْرَبِ زِدُ فِي عِلْمَاٰ ١ وَلَقَدُ عَهِدُنَآ إِلَىٰٓءَادَهَ مِن فَبَلُ فَنَسِيَ وَلَمۡ يَجَدُلُهُ عِنْمُّا۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اِسْجُدُواْ لِلَادَمَ فَسَجَدُوَّاْ إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ أَجِنَّ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَلْدَاعَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ أَلْحَتَّةِ فَلَشْبِقِيٌّ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا نَجُوْعَ فِبِهَا وَلَانَعَرِيٌّ ﴿ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا نَضْجِيٌّ ۞ فَوَسُوَسَ إِلَيْهِ اِلشَّيَطَنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْ لِي اللَّهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ انْهُمُا وَطَفِ فَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنُ وَّرَقِ الْجُنَّةِ وَعَصِيْءَ ادَمُ رَبَّهُ وُفَغُوكٌ أُمَّ ٱلْجَتَبِكُ رَبُّهُ ، فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدِيْ اللَّهِ قَالَ اَهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِيِّ هُدَى

فَهَن إِنَّبَعَ هُدِايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفِيُّ ﴿ وَهَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِے فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحَنثُرُهُ إِبُوْمَ ٱلْفِبَكَةِ أُعَمِيْ اللَّهِ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمِى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ٥ قَالَ كَذَا لِكَ أَتَنَكَ ءَايَنُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ أَلَيُوْمَ تُنسِي ١ وَكَذَ الكَ نَجَرِ عُ مَنَ اَسْرَفَ وَلَرْ بُومِنَ بِعَا بَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ اللَّخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبَقِيٌّ ﴿ أَفَكَرِيَهَدِ لَهُمْ كَرِ الْمُلَكِّنَا قَبَلَهُم مِّنَ أَلْقُرُونِ بَمُشُونَ فِي مَسَكِينِهِمُ وَ اللَّهُ لَكُنَا قَبَلَهُم مِّنَ أَلْقُرُونِ بَمُشُونَ فِي مَسَكِينِهِمُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّلْوُلِ النَّهُيُّ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمِّيٌّ ۞ فَاصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ إِلْحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعٍ إِللَّهَ مَسِ وَقَبَلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ-انَآءِ مُ إِلْيَلِ فَسَبِّحٌ وَأَطْرَافَ أَلْنَهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ اللهِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِرِءَ أَزُو لِجًا مِّنْهُمْ زَهْرَة الْجَيَوةِ اللَّانَيَا لِنَفَيْنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبُّعِي ۗ

وَامُرَاهَلُكَ بِالصَّلَوةِ وَاصَطَبِرْعَلَيْهَا لَانسَّعَلُكَ رِزْقًا نَخَنُ مَرَزُ قُكَ وَالْحَقِبَةُ لِلتَّقْبُويْ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَاتِينَا بِحَايَةٍ مِن رَبِّهِ مَ أَوَلَمُ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ بِعَايَةٍ مِن رَبِّهِ مَ أَوَلَمُ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ الْكُولِيُ ﴿ وَلَوَا نَا الْمَلَكُ نَاهِم بِعِذَابِ مِن فَبَلِهِ الْلُولِيُ ﴿ وَلَوَا نَا الْمَلَكُ نَاهُم لِعَذَابِ مِن فَبَلِهِ لَا الله وَلَا الله وَلَا أَلَه الله الله وَلَا أَلَه الله الله وَلَا أَلَه الله وَلَا أَلَه الله وَلَا أَلَه الله وَلَا الله وَلَا أَلَه الله وَلَا الله وَلَا أَلَه الله وَلَا الله وَلَا أَلَهُ الله وَلَا الله ولَا الله ولم الله ا



بِسْ فِرْ الرَّحِيْ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّالِ الرَّحِيْ الرَّحْمَٰ الرَّالِ الرَّحْمَٰ الرَّالِ الرَّحْمَٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الل

هَلْ هَاذَ آ إِلَّا بَشَرٌّ مِّنْلُكُرْ ۗ أَفَتَا تُونَ ٱلسِّحْ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ اللهُ قُل رَبْعِ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي إِلسَّهَاءِ وَالْارْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ بَلْ قَالُوٓ الْمُخَاتُ أَخَلِمٍ بَلِ إِفْتَرِيهُ بَلْهُ وَشَاعِ وُ فَلْيَاتِنَا بِعَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ أَلَا وَلُونَ ۞ مَاءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرِّيَةِ الْهَلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُومِنُونٌ ۞ وَمَا أَرُسَلْنَا فَتَلَكَ إِلَّا رِجَالًا بُوجِيٓ إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوٓا أَهۡلَ أَلذِّكْ إِن كُنتُمۡ لَاتَعْلَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُ مُ جَسَدًا لَّا يَاكُلُونَ أَلطَّعَامَّ وَمَا كَانُواْخَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهۡلَكۡنَا ٱلۡمُسۡرِفِينَ ۞ لَقَدَ اَنزَلۡنَاۤ إِلۡيَكُو كِنَابًا فِيهِ ذِكُوكُمُوۗ أَفَلَا تَغَقِلُونَ ١ وَكُمِّ قَصَمَنَا مِن قَرْ يَنزِكَانَت ظَالِحَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا فَوْمًا - اخَرِبْنُ ۞ فَالْمَا ٓ أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُرِمِّنْهَا يَرُكُضُونَ ١ لَا تَرَكُضُواْ وَارْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَا أَثِّرِفَتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُو لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ ١٠ قَالُواْ يَاوَيَلَنَآ إِنَّاكُتَّا

ظَالِمِينَ فَيُ فَمَازَالَت تِلْكَ دَعُويْهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْدِينَ ﴿ وَمَاخَلَقْنَا أَلْتَهَآءَ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينٌ ۞ لَوَ اَرَدُنَآ أَن نَّتِّخِذَ لَهُوَا لَّا تَّخَذُنَهُ مِن لَّدُنَّا ۚ إِن كُنَّا فَكِيلِينَّ ۞ بَلۡ نَفَّذِ فُ بِالْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْمَغُهُ وَ فَإِذَاهُو زَاهِو أَن وَلَكُو الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١ وَلَهُ وِ مَن فِي إِلسَّمَوْنِ وَالْارْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَايسَــُ تَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَّ۞ يُسَبِّحُونَ أَلْيَلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْنُرُونَ ۞ أَمِ إِنَّخَذُوٓاْءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١ لَوْ كَانَ فِبِهِمَا ءَالِهَذُّ إِلَّا أَلَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ أَللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَيَّا يَصِفُونَّ اللَّهِ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١ أَهِ إِنَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَ قُلْ هَاتُوا أَبُرْ هَانَكُمْ "هَاذَا ذِكُوْ مَن مَّعِ وَذِكُوْ مَن قَبِلْ بَلَ ٱكۡتَرُهُ ٓ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡحَقَّ فَهُم مُّعۡضُونَ ۞ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا

مِن قَبَالِكَ مِن رَّسُولِ اللَّا يُوجِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ ۗ لِلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعَبُدُونِ ١٠ وَقَالُوا التَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ و بَلَ عِبَادٌ مُّكُرِّمُونٌ اللهَ لَا يَسْبِقُونَهُ و بِالْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ ـ يَعْمَلُونَ اللهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَاخَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن إِرْتَضِي وَهُم مِّنُ خَشْيَتِهِ عِمْشَفِقُونٌ ١٠ وَمَنْ بَقُلُ مِنْهُمُورٍ إِنِّيَ إِلَهُ مُتِن دُونِدِهِ فَذَالِكَ نَجْزِيدِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْنِ إِلظَّالِمِينَ ٥ أُوَلَمْ يَرَ أَلِدِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْارْضَ كَانَتَا رَتُفَا فَفَنَقَنَاهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ أَلْمَاءَ كُلَّ شَيْء حَيٌّ أَفَلَا يُوْمِنُونٌ ۞ وَجَعَلْنَا فِي إِلَارْضِ رَوَاسِيَ أَنْ نَمِيدَ بِهِمُّ وَجَعَلْنَا فِبِهَا فِجَاجَا سُبُلَا لَّعَلَّهُمْ بَهْنَدُونَّ ٣ وَجَعَلْنَا أَلْسَّهَاءَ سَقُفًا تَحَفُوظًا وَهُرَعَنَ-ابَيْهَا مُعَرِضُوزٌ ١ وَهُوَ أَلْذِهِ خَلَقَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَوَ الشَّمْسَ وَالْفَحَرَّ كُلُّ فِ فَلَكِ بَسَبَحُونَ ١٥ وَمَاجَعَلْنَا لِلِمَثَرِمِّنِ قَبْلِكَ أَلَيْلُو أَفَإِبْنِ مِّتَ

فَهُمُ الْخَالِدُونَ ١٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِفَتُ الْمُونِيُّ وَنَبُلُوكُمُ بِالنَّبِّرِ وَالْخَيْرِ فِنْنَةً ۚ وَإِلَيْنَا ثُرْجَعُونَّ ۞ وَإِذَارِءِ الْ أَلذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُرُ قًا اَهَٰذَا ٱلذِ يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ ۞ خُلِنَ ٱلإنسَانُ مِن عَجَلٌ سَأُوْرِيكُمْ وَءَ ايَنِتِ فَلَا نَسْتَعِجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتِي هَٰذَا أَلُوَعُدُ إِن كُننُمْ صَدِقِينَ ۞ لَوْيَعَلَمُ الذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُتُّونَ عَنَ وُجُوهِهِمُ أَلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١ بَلْ نَالِبِهِم بَغْتَةَ فَنَبَّهَتُهُمْ فَلاَ يَسْ نَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمُ يُنظُرُونَ ۞ وَلَقَدُ اسْتُهْ زِحَّ بِرُسُلِمِّن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَجِعْرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِيرِه يَسْتَهْزِءُ وَنَّ ٥ فُلْ مَنْ يَكُلُؤُكُمْ بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ مِنَ أَلرَّحُمْنِ بَلْ هُرْعَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَّ ﴿ أَمَّ لَهُمْ ٓءَالِهَةُ نُمَّنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا بَسَنَطِيعُونَ نَصَرَأَ فَنُسِهِمْ وَلَاهُمِيِّنَّا يُصْحَبُونَ ١

بَلْ مَتَّعْنَا هَوْ لَاء وَءَابَاءَهُ وَحَابَاءَهُ وَحَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ أَفَلَا يَرَوُنَ أَنَّا نَاتِحَ إِلَارْضَ نَنقَصُهَا مِنَ اَطْرَافِهَا ۖ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ١٤ قُلِ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ اللُّكَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفَحَةُ مِّنَ عَذَابِ رَبُّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُو يُلَنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَّ ﴿ وَنَضَعُ الْمُوازِينَ ٱلْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْلَكُ فَنَسٌ شَيَكًا وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفِي بِنَا حَلِيبِينَ ١ وَلَقَدَ - اتَيْنَا مُوسِي وَهَارُونَ أَلْفُرُقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكُرًا لِّلَّمُتَّقِينَ ۞ أَلَذِينَ يَخَنَّفُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ أَلْسَاعَةِ مُشْفِقُونٌ ﴿ وَهَلْذَا ذِكْمٌ مُّبَارِكُ أَنْ لَنَكُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونٌ ٥ وَلَقَدَ اللَّهُ اللَّهُ مُنكِرُونٌ ٥ وَلَقَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و مِن فَبَلُ وَكُنَّا بِرِء عَالِمِينَّ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ إِلنَّمَا ثِيلُ النِّ أَنتُم لَهَا عَكِفُونٌ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا

ءَابَآءَنَا لَهَاعَلِدِينٌ ١٠ قَالَ لَقَدْكُنْتُمُوۤ أَنْتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ فِ ضَلَلِ مُّبِينٌ ١٠ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا بِالْحَقِّ أَمَ اَنتَ مِنَ اللَّهِبِينَّ ۞ قَالَ بَل رَّبُّكُرُ رَبُّ السَّمَواتِ وَالْارْضِ إلذِ عِ فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِّنَ أَلشَّلِهِ بِنَّ ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمُ بَعۡدَأَن ثُولُوا مُدۡبِرِينَ ﴿ فَعَكَمُهُمۡ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمۡ لَعَلَّهُمُوهَ إِلَيْهِ يَرْجِعُونٌ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لِمَنَ ٱلظَّالِمِينَّ ۞ قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُفَالُ لَهُ وَإِنْرَاهِيمٌ ١٠٠ قَالُواْ فَاتُواْ بِرِء عَلَى ٓ أَعْبُنِ إِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١ قَالُوَّا وَآنَتَ فَعَلْتَ هَلْذَا بِعَا لِهَتِنَا يَكَا بُرُهِيمٌ ١ قَالَ بَلَفَعَلَهُ وَكِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَلُوهُمُ وَإِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١ فَرَجَعُوٓ اللَّا أَنفُسِهِمۡ فَقَالُوٓ الْإِلَّكُمُ وَأَنتُمُ الظَّلِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِيهِمُّ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُ لَاءَ يَنطِقُونَ ١٠٠ قَالَ أَفَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا

وَلَا يَضُرُّكُمُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَفَلَا تَعَلِّونَ ١ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُوٓاْءَالِهَتَكُمُرُ إِن كُننُمَ فَعِلِينَ ١ قُلْنَا يَكِنَا وُكُونِ بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ ١ وَأَرَادُواْ بِرِهِ كَيْدًا فِحَكَلْنَهُمُ الْلَخْسَرِينَ ١٤ وَلُوطًا إِلَى أَلَارُضِ إِلِيِّ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَّ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقً وَيَعَفُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينً ۞ وَجَعَلْنَهُمُ وَأَيْتَةً يَهَٰدُونَ بِأُمْرِنَا ۗ وَأُوۡحَيۡنَاۤ إِلَيْهِمۡ فِعۡلَ أَلۡخَيۡرَاتِ وَإِفَامَ أَلصَّلَوْةِ وَإِبِنَآءَ أَلزَّكُونَ وَكَانُواْ لَنَاعَلِدِبنَّ ﴿ وَلُوطاً - انَبُنَكُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَنَجَيَّنَاهُ مِنَ أَلْقَرْيَةِ إِلَيْ كَانَت نَعْمَلُ الْخَبَايِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَلِسِقِينَّ ۞ وَأَدْخَلْنَهُ ۗ فِي رَحْمَنِنَآ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّالِحِينَّ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادِي مِن فَبَلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ و فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ أَلْكُرْبِ الْعَظِيمِ ١ وَنَصَرَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَوۡمِ الذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَلنِنَآ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمَ سَوۡءِ فَأَغۡرَفَنَهُمُۥٓ

أَجْمَعِينَ ١ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونِ فِي إِلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتَ فِيهِ غَنَمُ ۚ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَلِهِدِينَ ۞ فَفَهَّ مَنَهَا سُلَيْمَانٌ وَكُلًّا - اتَيْنَاحُكُمَّا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ أَلِجُبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّلَبُرُوكُنَّا فَغِلِينَّ ﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُرُ لِيُحْصِنَكُم مِن بَأْسِكُرُ فَهَلَ اَنْمُ شَكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمِنَ أَلِرِّبَحَ عَاصِفَةً تَجَرِّحٍ بِأُمْرِهِ } إِلَى أَلَارْضِ إِلْتَحِ بَرَكْنَا فِهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَٰءً ءِ عَالِمِينَّ ۞ وَمِنَ أَلشَّ يَظِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُۥ وَيَعۡمَلُونَ عَهَلَا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمۡ حَفِظِينَّ ﴿ وَأَبُّوٰبَ إِذْ نَادِيْ رَبَّهُ ۗ أَنِّ مَسَّنِيَ أَلضُّرُ وَأَنْتَ أَزَّحَمُ ۚ الرَّحِمِينَ ۗ فَاسْنَجَبْنَا لَهُ و فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرٌّ وَءَا تَبُنَا لُهُ و فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرٌّ وَءَا تَبُنَا لُهُ و وَمِنْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْمِي لِلْعَلِيدِ بنَّ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا أَلْكِفَلَّ كُلٌّ مِّنَ أَلْصَابِرِينٌ ٥ وَأَدۡخَلۡنَهُمۡ فِي رَحۡمَتِنَآ إِنَّهُم مِنَ أَلصَّالِحِينَ ۖ وَذَا أَلنَّوُنِ

إِذِذَّ هَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِي فِي الظُّالْمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنْتُكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ أَلظَّلِمِينَ ۞ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَالْحَيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَرِّ وَكَذَالِكَ نُسْجِ إِلْمُومِنِينٌ ﴿ وَزَكَرِبَّآ اَذُ نَادِيْ رَبِّمُ وُ رَبِّ لَا تَذَرِّنِ فَرُدَا وَأَنْتَ خَيْرُ أَلْوَارِنِيزِّ ١ فَاسْنَجَبْنَا لَهُ و وَوَهَبْنَا لَهُ و يَجْيِيٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وزَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِغُونَ فِي إِلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَاخَلِشِعِينٌ ١ وَالِيِّ أَخْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِبهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا ءَايَنَ لِلْعَالَمِينَّ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ مَ أُمَّتُكُونِ أَمَّةَ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُرِ فَاعَبُدُونِّ ﴿ وَنَقَطَّعُواْ أَمَّرَهُم بَيْنَهُمْ أُكُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ أَلْصَّلِحَتِ وَهُوَ مُومِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَغَيِهُ وَإِنَّا لَهُ كَلِيبُونٌ ١٠ وَحَرَامُ عَلَى قَرْبَيْةٍ آهَلَكُنَهَا أَنْهَ مُ لَا يَرْجِعُونٌ ﴿ حَقَّى إِذَا فَيْحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١ وَاقَنْزَبَ

أَلْوَعَدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَـٰوَيُلُنَا قَدُكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينٌ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَغَبُٰدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ۖ لَوْكَانَ هَنَوْ لَاءَ الِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِبِهَا خَلِدُونَّ ۞ لَهُمْ فِهَازَفِيرُ وَهُمْ فِهَا لَا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ ٱلْذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِّتَا أَلْحُسُنِي ٓ أَوُّلِيَكَ عَنْهَا مُبْعَدُونٌ ۞ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَ وَهُرِ فِي مَا إَشَّنَهَ لَنَ الفُسُهُمْ خَلِدُونَّ اللَّيَحُزُنْهُمُ الْفَرَعُ الْاكْبَرُ وَتَنَلَقِّيهُمُ الْمُلِّكَةُ هَلاَ ايَوْمُكُو الذِه كُنتُمْ نُوْعَدُونٌ ١٤ يَوْمَ نَطُوِ إِلسَّمَاءَ كَطَيِّ إِلسِّجِلِّ لِلْكِنَبِّ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَخَلْقِ نُّعِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَّ۞وَلَقَدُ كَنَبْنَافِي إِلزَّبُورِمِنَ بَعْدِ إِلذِّكُو أَنَّ ٱلْارْضَ بَرِثُهَاعِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَّ ۞ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَغًا لِقُومِ عَلِيدِ بَنَّ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينِّ ۞ قُلِ إِنَّمَا يُوجِيَّ

إِلَى اَمْنَا إِلَه كُورُ إِلَه وَحِدُ فَهَلَ اَنهُ مُسْلِمُونَ هَا إِلَه وَالْحَدُ اَلَّا اَلْكَا مُورَ الْمَوْلَ الْمَوْلَ الْمَوْلَ وَالْمَا الْمَوْلَ وَالْمَا الْمَوْلُ الْمَوْلُ وَالْمَا الْمَوْلُ وَالْمَا الْمُورَ الْمَوْلُ وَيَعْلَمُ الْمُورُ وَالْمَا الْمُورُ وَالْمَا الْمُورُ وَالْمَا الْمُورُ وَمَنكُ إِلَى حِينِ هَا اللّهُ وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه



مَّرِيدٍ ۞ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلَّهُ وَبَهَدِيهِ إِلَىٰعَذَابِ اِلسَّعِيرِ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِن كُننُمُ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْنِ فِإِنَّا خَلَقَنَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ أُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِّبُيِّنَ لَكُمْ وَنُفِرُّ فِي إِلَارْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُحْتِي جُكُر طِفَلَا خُمَّ لِتَبَلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَّنَ يُّنوَفِي وَمِنكُمْ مَّنَ بُّرُدُّ إِلَىٰٓ أَرُّذَ لِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى أَلَارْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَبُهَا ٱلْمُآءَ الْهُتَزَّتُ وَرَبَتْ وَأَنْبَنَتْ مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٌ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّهُ، بُحْجِ الْمُوْتِيٰ وَأَنَّهُ مِمَلَىٰ كُلِّ شَكَءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةُ لَّا رَبْبَ فِيهَا وَأَنَّ أَلَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ۞ وَمِنَ أَلْنَّاسِ مَنْ يَجُدِلُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَا كِنَبِ مُّنِيرٍ ۞ تَانِيءِطُفِهِ ولِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ لَهُ وفِي الدُّ نَبِا خِزْتُ "

وَنُذِيفُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِبِقُ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَلِّرٌ لِلْغَبِيدِ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ بَّعَبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرُفٍ فَإِنَ اصَابَهُ وَخَيْرٌ إِطْمَأَنَّ بِيءِ وَإِنَ اصَابَتَهُ فِنْنَةٌ إنقَلَبَ عَلَىٰ وَجَهِهِ مَ خَسِرَ أَلَدُّ نَيَا وَالْاخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ أَلْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۞ يَدْعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَ ذَا لِكَ هُوَ أَلضَّا لَا أَلْبَعِيدُ ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ لَا يَنفَعُهُ وَ أُقْرَبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَيْسَ أَلْمُولِي وَلَبِيسَ أَلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ الْمُعْشِيرُ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُدۡخِلُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلاِحَتِ جَنَّتِ تَجْهِے مِن نَحْنِهَا أَلَانْهَانُ إِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَا بُرِيدٌ ١٤ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنَ يَنصُرَهُ أَللَّهُ فِي إِللَّهُ نَبِيا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمَدُ دَ بِسَبَب إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُرَّ لِيَقَطَعُ فَلَيَنظُرُ هَلَ يُذَهِبَنَّ كَيْدُهُ مِمَا يَغِبِظُ۞ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَنِ بَبِّنَتِ وَأَنَّ أَللَّهَ بَهْدِ عَنْ بُرُيدُ ۞ إِنَّ اَلذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِينِ وَالنَّصَرِي وَالْجُوْسَ

وَالَّذِينَ أَشْرَكُو ۗ أَإِنَّ أَللَّهَ يَفْصِلُ بَبُنَهُ مۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَامَةُ ۗ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكْءٍ شَهِيدُ ١٤٥ اَلَةِ نَرَأَنَّ أَلَّهَ يَسْجُدُ لَهُ وَمَن فِي اِلسَّمَوْنِ وَمَن فِي اِلْارْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَوُ وَالْبَّوُمُ وَالْجِوَّهُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ أَلْنَاسٌ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ بِنُهِنِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ وِمِن مُّكُرِّمِ إِنَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ بَنُهُ إِلَّا أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ بَنُهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّ هَاذَانِ خَصْمَن إِخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَالذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتَ لَهُمۡ يَٰتِنَابُ مِّن بَّارِيصُبُ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ الْحَبِيمُ ۞ يُصْهَرُ بِهِ عَافِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ۞ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَنْ يَحَرُ بُحُواْمِنْهَا مِنْ غَيِرَّاعِيدُواْ فِبِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَرَ بِنَيْ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُدْخِلُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِكِتِ جَنَّتِ نَجْرِهِ مِن تَحْنِهَا ٱلْانْهَارُيُحَلُّوْنَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِبِهَا حَرِيرٌ ١٣ وَهُدُوٓاْ إِلَى أَلطَّيِّبِ مِنَ أَلْقَوَلِّ وَهُدُوٓا ۚ إِلَىٰ صِرَطِ الْحَمِيدِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ وَبَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ إِللَّهِ وَالْمُسَجِدِ الْخَرَامِ اللهِ حَعَلْنَكُ لِلتَّاسِ سَوَآءٌ اِلْعَلِكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ - وَمَنْ بُرُدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِبِّم ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرُهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْنِ أَنَلَّا ثُشَٰرِكَ نِهِ شَيْئًا وَطَهِّ رَبَبْنِيَ لِلطَّآ بِفِينَ وَالْقَآ بِمِينَ وَالْوُكَّعِ ٳ۬ڵۺؙۼؙۅؚۨڎۜ۞ۅٙٲؙۮؚۜڹ؋ۣٳڶٮۜٙٳڛؠؚٳػؘۼٟۜٵ۪ؿؙۅڬڔؚۼٳڵٲۅؘۘؗؗؗۼڵۣػؙڵۣ ضَامِرِ يَانِينَ مِن كُلِّ فَيَ عَمِبِقِ ﴿ لِيَنْهَ لَهُ وَاٰمَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ وَا السَمَ أَلْلَهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُومَتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ الْانْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطَعِمُواْ الْبَايِسَ الْفَقِيرُ ۞ خُمَّ لِيَقَضُّواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطَّوَفُواْ بِالْبَيْتِ اِلْعَتِينَ ۞ ذَا لِكَ وَمَنَ يُتُعَظِّمَ حُرُمَاتِ اِللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ ُلَّهُۥ عِندَ رَبِّهِ، وَأَجِلَّتَ لَكُو اللانْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلِىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ أَلَا وَنَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ أَلزُّورِ ۞ حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَمُسْنِرِكِينَ بِهِ " وَمَنْ يَنْنَرِكَ بِاللَّهِ فَكَأَنْمَا خَرَّمِنَ

أَلْسَهَاءِ فَنَخَطَّفُهُ ۚ الطَّلَيْرُ أَوۡ تَهۡوِے بِيرِ الرِّبِحُ فِي مَكَانٍ سَجِبِقِّ ۞ ذَ الكَّ وَمَنَ يُّعَظِّمُ شَعَيْرَ أَللَهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى أَلْقُلُوبٌ ۞ لَكُورَ فِبِهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمُّ مَحِلُهُ ٓ إِلَىٰ أَلْبَيْتِ اِلْعَيْبِقُّ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَّذِكُرُ وِا ْاسْمَ أُلَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ إِلَانْعَلْمِ فَإِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ وَلِيكُ فَلَهُ ۚ أَسۡلِمُواْ وَبَنِّتِ الْمُعۡتِينَ۞ٱلْذِينَ إِذَا ذُكِرَاٰلَّهُ ۗ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمُ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآأَصَابَهُمْ وَالْخُفِيمِ ٳ۬ڵڞۜڵۅ۬؋ؚٷممّاڒڒؘڨؙڹۿؙؗٛۮؙؽڹڣؚڨؙۅڹۜۜ۞ۊاڵڹٛۮڒؘجعؘڵڹٛۿٵڵڴؙ مِّن شَعَآبِرِ إِللَّهِ لَكُرْ فِنِهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُواْ إِسْمَ أَللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَنَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِهُواْ أَلْقَانِعَ وَالْمُعۡتَرَّ كَذَٰ لِكَ سَخِّرَنَهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُ وِنَّ كَالَكُمْ تَشْكُرُ وِنَّ كَالَكُمْ تَسَلَّكُمْ وَنَشْكُرُ وَنَّ كَالَكُمْ تَسَلَّكُمْ وَنَشْكُرُ وَنَّ كَالَكُمْ تَسَلَّكُمْ وَنَشْكُرُ وَنَّ كَالَكُمْ تَسَلَّكُمْ وَنَشْكُمُ وَنَّ كَالْكُمْ تَسَلَّكُمْ وَنَشْكُمُ وَنَّ كَالْكُمْ وَنَشْكُمُ وَنَّ كَالْكُمْ وَنَشْكُمُ وَنَّ كَالْكُمْ وَنَشْكُمُ وَنَّ كَالْكُمْ وَنَشْكُمُ وَنَّ كُولُولُ لَيْ بَيَالَ أَللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَا قُوهُا وَلَكِنَ بَّنَالُهُ ۚ التَّقَوْيٰ مِنكُرَكَذَ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُرُ لِنُكَبِرُواْ اللَّهَ عَلَىٰمَا هَدِيكُرٌ وَيَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ٥

إِنَّ أَلَّهَ يُدَافِعُ عَنِ إلذِينَ ءَامَنُوًّا إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِّ۞ اذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُ مُرْظُلِمُواْ وَإِنَّ أَلَّكَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيٌّ اللَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيلِهِم بِغَيْرِحَقٍّ إِلَّا أَنْ يَتَقُولُواْ رَبُّنَا أَلَّكُ وَلَوْلَا دِفَكُ أَلَّهِ إِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُدِمَتَ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِهَا إَسْمُ اللَّهِ كَنِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ أَللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَإِنَّ أَللَّهَ لَقَوِيٌّ عَنِ بُرُّ۞ الذِينَ إِن مَّكَنَّهُ مُ فِي الْارْضِ أَقَامُو الْأَلْصَلَوْةَ وَءَاتَوُا ۚ الزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوَاْ عَنِ الْمُنكَرِّ وَلِلهِ عَلِقِبَةُ الْأُمُورِ ١٥ وَإِنَ يُكُذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَ نَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِمِ وَقَوْمُ لُوطِ ﴿ وَأَضْعَبُ مَدْ بَنَّ وَكُذِّ بَ مُوسِى فَأَمَّلَيْتُ لِلْكِفِرِ بِنَ ثُمَّ أَخَذ تُهُ مَ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ اَهْلَكَنَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ۚ فَهِيَخَاوِيَةٌ عَلَىٰعُ ۗ وُشِهَا وَبِبِرِمُّ عَطَّلَةٍ وَفَصَرِمَّشِيدٍّ ۞

اَفَلَرۡ يَسِيرُواْ فِي اِلْارۡضِ فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوبٌ يَعۡقِلُونَ بِهَآ أَوَ-اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى أَلَابُصَارُ وَلَكِن تَعَمَى أَلْقُلُوبُ أَلِيْ فِي إِلصُّدُورِ ﴿ وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَنْ يُخْلِفَ أَللَّهُ وَعَدَهُ ۗ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ تِمَّا نَعُدُّونَ ۞ وَكَأِيِّن مِّن قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَمَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذتُهُا وَإِلَى أَلْمَصِيرٌ ۞ قُلْ يَا أَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُرۡ نَذِيرٌ مُّبِينٌّ ۞ فَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنِ لَهُم مَّغَفِحَ أَو وَزُقُ كُرِيثُ وَ الذِينَ سَعَوَا فِ ءَايَلْنِنَا مُعَجِّرٍ بِنَ أَوْلَإِكَ أَصْحَبْ الْحِجِيمِّ ۞ وَمَآأَرُسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَجَّءٍ إِلَّا إِذَا نَمَ بِّيٓ أَلْفَى أَلشَّ يَطَنُ فِي أَمُنِيَّتِنِهِ وَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْفِي إِلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَنِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ لِيَجْعَلَمَا يُلْفِي إِللَّهَ يَطَانُ فِنْنَةَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمَّ وَإِنَّ

ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍّ ۞ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِرِهِ فَنَخْبِتَ لَهُ وَقُلُوبُهُمْ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهَادِ الذِينَ وَامَنُوٓا إِلَى صِرَطٍ مُنْسَتَقِيمٌ ﴿ وَلَا يَزَالُ الذِينَ كَفَرُواْفِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ حَتَىٰ تَانِبَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَانِبَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٌ ۞ الْكُلُّكُ يَوْمَهِذِ لِلَّهِ يَحَكُمُ بَبْنَهُمْ فَالذِينَءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلصَّالِحَتِ فِجَنَّتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا فَأُوُّلِّهَكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيَّنُّ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْفِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ فَيْلُوَّا أَوْمَاتُواْ لَيَرْزُفَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَخَيْرُ الرَّرْفِينَّ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُمُ مَّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ أَلَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ فَي ذَالِكٌ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوفِتِ بِهِ عَنْمٌ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ أَللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ يُولِجُ الْيُلَفِ إِلْنَّهِارِ وَيُولِخُ النَّهَارَفِي الْيُلِ وَأَنَّ أَمَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ وَالْكَ بِأَنَّ

أَلَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ هُوَٱلْبَظِلُ وَأَنَّ أَلَّكَ هُوَ ٱلْعَلِي ۚ الْكَبِيرُ ﴿ أَلَا تَرَأَنَّ أَلَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَنُصْبِحُ الْارْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ أَلَّهَ لَطِيفٌ خَبِيُّ اللَّهُ لَكُهُ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلَا رُضِّ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنَّى الْجَيدُ ١ أَلَدِ تَرَأَنَّ أَلَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي إِلَا رُضِ وَالْفُلْكَ نَجْرَ فِي إِلْهَ عَلَى الْمُحْرَ بِأُمْرِهِ وَبُمْسِكُ السَّمَاءَ ان نَقَعَ عَلَى أَلَا رَضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۗ إِنَّ أَللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَهُوَ الذِحَ أَحْيِاكُو ثُمَّ بَمُينُكُمُ ثُرَّ يُحْيِيكُمْ أَوْ إِنَّ أَلِانسَانَ لَكَفُورٌ ١٤ لِسِّكِلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي إِلَامْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى ثُمْسَتَقِيِّم ﴿ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ إِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونٌ ۞ أَلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ بَوْمَ أَلْفِيَهَةِ فِمَا كُنتُمْ فِيهِ نَخْتَلِفُونَ ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَنَّ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي اِلسَّمَاءِ وَالْارْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِنَبِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُّ ۞

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَرَ بُنَزِّلَ بِيهِ سُلُطُنَّا وَمَا لَيُسَ لَهُم بِرِه عِلْرٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۞ وَإِذَا نُبَالِي عَلَيْهِمُو ءَايَنْنَا بَيِّنَانِ تَعَرَفُ فِي وُجُوهِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِالَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ وَ ءَايَاتِنَا قُلُ اَفَأُنَبِتِ<sup>ع</sup>ُكُم بِشَرِيِّن ذَالِكُوْ النَّارُ وَعَدَهَا أَللَّهُ الذِينَ كَفَرُواْ وَبِيسَ ٱلْمُصِيرُ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَنَلٌ فَاسۡتِمَعُواْ لَهُ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَنَ يَخَلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو إِجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِنَّ بَيْسَلُّبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْ تَنفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ أَلطَّالِكِ وَالْمَطْلُوبُ ١ مَا قَدَرُواْ أَلْلَهَ حَقَّ قَدَرِهِ ۗ إِنَّ أَلَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ أِللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ أَلْمُلَإِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ أَلْتَاسٌ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى أَلْلَهِ ثُرْجَعُ اَلُامُورٌ ۞ يَبْأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ اِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ



فَمَنِ إِبْنَغِي وَرَآءَ ذَالِكَ فَأَوْلَلِّكَ هُمُ الْعَادُونُّ ۞ وَالَّذِينَهُمُ لِأَمَّنَانِيمٌ وَعَهْدِهِمُ رَاغُونٌ ۞ وَالذِينَهُمُ عَلَىٰ صَلَوَانِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَإِكَ هُوُ الْوَارِثُونَ۞ أَلَذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرَدَوْسٌ هُمْ فِهَاخَلِدُونَ۞ وَلَقَدْخَلَقْنَا ٱلِاسْمَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ ۞ ثُرَّجَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي فَرَارِمَّكِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا أَلنُّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا أَلْعَلَقَةَ مُضْخَةَ فَخَلَقْنَا أَلْمُضْخَةَ عِظْمًا فَكُسَوْنَا أَلْعِظُمَ لَحْمًا نُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا - اخَرَّ فَنَبَارَكَ أَلَّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ ۞ نُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَـَيِّتُوُنَّ ۞ خُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ أَلْفِيَنْمَةِ ثُبْعَنُونَّ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوَقَكُرُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّاعَنِ الْخَلْفِ غَلِفِلِينَّ ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ بِفَدَرِ فَأَسَّكَنَّاهُ فِي إِلَارْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ ۚ لَقَادِدُونَ ١ فَأَنْشَأَنَا لَكُم بِيهِ جَنَّتِ مِّن نَجْيلِ وَأَعْمَلِ لَّكُوْ فِهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةٌ تَخَلُّوهُ

مِن طُوْرِ سِينَآءَ تَنَبُّتُ بِالدُّهِ مِن وَصِبَغِ لِّلَا كِلِينَّ۞وَإِنَّ لَكُوُ فِي إِلَانْعَامِ لَعِبْرَةً نَتَقِيكُم مِّمَّافِ بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِبِهَا مَنَافِعُ كَنِيرَةُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ ثُحْ مَلُونٌ ۞ وَلَقَدَ أَرۡسَلۡنَانُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ يَكْوَمِ إِغۡبُدُواۤاٰللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ إِلَه عَيْرُهُ ۗ أَفَلَا نَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ أَلۡمَلُوا ۚ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قُوْمِهِ عَا هَاذَآ إِلَّا بَنَنَرٌ مِّنْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ أَلَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَيْهِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي عَابَآيِنَا أَلَاوَّ لِبِنَ۞إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ ـ جِنَّةُ ۚ فَنَرَبَّصُواْ بِهِ ـ حَنَّى حِينٌ۞ قَالَ رَبِّ إِنصُرْ فِي مِمَا كُذَّ بُونٌ۞ فَأُوۡ حَيۡنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ إِصۡنَعِ إِلۡفُلُكَ بِأَعۡيُٰذِنَا وَوَحۡيِنَا فَإِذَاجَاءَ امۡرُنَا وَفَارَ أَلۡتَنُوُّرُ فَاسۡلُكۡ فِهَامِن كُلِّ زَوۡجَيۡنِ إِنۡنَيۡنِ وَأَهۡلَكَ إِلَّا مَنسَبَقَعَلَيۡهِ اِلْقَوَلُ مِنْهُمَّ وَلَا ثُخَاطِبْنِ فِ الدِينَ ظَلَمُوۤا إِنَّهُم مُّعۡمَ قُوُنَّ ۞ فَإِذَا إَسۡتَوَيۡنَ أَنۡنَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى أَلۡفُلۡكِ فَقُلِ الْحَـمَدُ لِلهِ

إلذِ خَبِيْنَا مِنَ أَلْقَوْمِ إِلْظَّالِمِينَّ ۞ وَقُلْرَّبِّ أَنْزِلَّنِ مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَّ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِّ وَإِن كُنَّا لَكَبْنَالِينَ ۚ أَنْ أَنْنَا أَنَامِنَ بَعَدِ هِمْ فَرْنًا - اخَرِبنَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِبِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمُو ۚ أَنُ اعْبُدُوا أَلْلَهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَنَّقُونَٰ ۞ وَقَالَ ٱلۡمَلَأُمِن قَوۡمِهِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءَ الْاحْرَةِ وَأَنْرَفْنَهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَامَا هَلْذَآ إِلَّا بَشَرُّ مِّنْلُكُو يَاكُلُ مِمَّاتَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَنْنَرَبُ مِمَّانَشْرَبُونَ ﴿ وَلَإِنَ ٱطَعَتُم بَشَرَاهِ تَلَكُمُوا إِنَّكُمُوا إِذَا لِخَلْمِونَ الْأَيْمُونَ الْعَلَمُ وَاللَّهُ الْكُمُوا الْكُولُولِ إِذَا مِنُّهُ وَكُننُهُ ثُرَابًا وَعِظْلَمًا أَنَّكُم تُخْرَجُونَ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا أَلدُّنْيِا نَمُوْتُ وَنَحْيِا وَمَا نَحْنُ هِبَعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ إِفْتَرِيٰ عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُ وِيمُومِنِينَ ۖ قَالَ رَبِّ إِنصُرْ فِي بِمَا كَذَّبُوْنِ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَلِامِينٌ ۞ فَأَخَذَ نَهُمُ

الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فِحَكَلْنَهُ مُ غُنَاءً فَبُعُدَ اللَّفَوَمِ الظَّالِمِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قُرُونَا ـ اخَرِبَنَّ ۞ مَا تَسَبِقُمِنُ امَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْنَكْخِرُونَ ١٤ ثُو أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَابُوا كُلَّمَاجَاءَ امَّةَ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعَنَا بَعَضَهُم بَعَضَا وَجَعَلْنَهُمُو أَحَادِيكَ فَبُعُدَا لِقَوَمِ لَّا يُومِنُونَ ١٠ ثُرَّ أَرْسَلْنَا مُوسِى وَأَخَاهُ هَرُونَ عَايَنْنَا وَسُلُطَنِ مُّبِينِ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ مَ فَاسۡتَكُبَرُوؗٲ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينٌ ١٠٠ فَقَالُوٓا أَنُو مِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَّ ۞ فَكَذَّ بُوهُ مَا فَكَانُواْ مِنَ أَلْمُهَلَكِينٌ ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَبَ لَعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونٌ ۞ وَجَعَلْنَا إَبْنَ مَرْبَحَ وَأَمَّـٰهُ ۗ ءَ ايَـٰةً وَءَ اوَيْنَكُمُ مَاۤ إِلَىٰ رُبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٌ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ أَلطِّيبَنِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا اِخِيمَا نَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥ وَأَنَّ هَلَاهِ مَ أُمَّنَّكُمْ وَأَمَّ هَلَاهِ مَ أُمَّنَّكُمْ وَأَمَّةَ وَلِحِدَةً وَأَنَاْرَبُّكُرُ فَاتَّقُونِّ ٥ فَنَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَبْنَهُمْ زُبُرًّا كُلُّ حِزْبِ

بِمَا لَدَبُهِمْ فَرَحُونَ ١٠ فَذَرُهُمْ فِ غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٌ ١٠ اَ يَحْسِبُونَ أَنَّنَا نُمِدُّهُم بِرِه مِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٳ۬ڬٙؽٙڒؾۜۜؠؘڶڵۜۘٳؠؘۺ۬ۼؙۄؙۏۜۜ۞ٳڹۜٲڶۮؚۑڹؘۿؗۄڡؚؚۨڹٛڂۺؙؠؘ؋ؚڔڹؚۜڡؚؚڡ مُّشَفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبُّهِمَ بُومِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِهِمُ لَا يُشْرِكُونَ ۞ وَالذِينَ بُو تُؤْنَ مَآءَا تَوَاْقَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُ مُو إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۞ أَوْ لَإِلَّا يُسَارِعُونَ فِي إِلْخَيْرَاتٌ وَهُمْ لَهَاسَلِبِقُونَ ۞ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَكُ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُرَلَا يُظْلَمُونَّ ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنَ هَاذَا وَلَهُمُ وَأَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكٌ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ١٥ حَتَّى إِذَا أَخَذَنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمۡ يَجَعَرُونَ ١٤ لَا تَجۡعَرُواْ الۡيَوۡمَ إِنَّكُمۡمِنَّا لَانْنَصَرُونَ ١٠ قَدْ كَانَنَ - ايَكِ تُنَالِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَغَقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ۞ مُسۡتَكِبِرِينَ بِيِّ سَكِرَاتُهُ جِرُونَ ۞ أَفَلَرَ يَدَّبُرُواْ

الْقَوْلَ أَمْرَجَاءَ هُمِمَّا لَرْ يَاتِءَابَآءَ هُرُالْاوِّلِبُنَّ۞ أَمْ لَرْيَعِمْوُا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ ومُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ وَجِنَّةٌ كُلُ جَاءَهُم بِالْحَقُّ وَأَكْنَرُهُمْ لِلْحَقَّ كَلِهُونَّ ۞ وَلَوِ إِنَّبَعَ أَلْحَقٌّ أَهُوَاءَهُ وَلَفَسَدَنِ إِلسَّمَوَاتُ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ الْبَنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمُ مُعْمَضُونَ ۞ أَمَّ تَسْتَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ أَلْرَازِفِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِبِم ﴿ وَإِنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٥٠ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَحُّواْ فِي طُغُيَانِهِمْ يَعْمَهُونَّ ۞ وَلَقَدَ اَخَذْنَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا إَسۡنَكَا نُواْ لِرَبِّهِمۡ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ١٤ حَتَّى إِذَا فَتَحَنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُرْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١ وَهُوَ أَلذِكَ أَنشَأَ لَكُوالسَّمْعَ وَالْابْصَرُ وَالْافِيدَةُ قَلِيلًا مَّا نَشَكُرُ ونَّ ﴿ وَهُوَ أَلَذِ لَ ذَرَأَكُمْ فِي إَلَارَضِ

وَإِلَيْهِ تُحْنَثَرُونَ ۞ وَهُوَ أَلذِهِ بُحْجِهِ وَبُمِيثٌ وَلَهُ إِخْنِلَكُ أَلْيُلُ وَالنَّهَارِّ أَفَلَا تَغَقِلُونَ ١٠٠ بَلُ فَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ أَلَاوَّلُونَ۞ قَالُوٓ أَ. ذَامِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابَا وَعِظَلْمَا إِنَّا لَبَعُوثُونَ ۞ لَقَدُوُعِدُنَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَذَامِن فَبَلَّ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ الْلَوَّلِينَ ﴿ قُللِّينَ اللَّهِ وَلَلِّينَ الْارْضُوَمَن فِيهَ آ إِن كُنتُمۡ نَعۡلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَا اَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ۞ قُلَ مَن رَّبُّ السَّمَوٰتِ إِلسَّبِعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم السَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ اَفَلَا تَتَّقُونَّ ۞ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بُجِيرُ وَلَا يُجَارُعَلَيْهِ إِن كُننُدَ نَعَاكُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلَ فَأَنِّي نُسْحَرُونَ ۞ بَلَ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا إَنَّخَذَ أَلَّهُ مِنْ وَلَدِّ وَمَا كَانَ مَعَهُ وِمِنِ اِلَّهِ ۗ اِذَا لَّذَ هَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبُحَانَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَنَعَلِي عَمَّا يُشْرِكُونَ (

قُل رَّبِ إِمَّا ثُرِيَنِيِّ مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي اِلْقَوْمِ اِلظَّلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَنْ يُرِيَكَ مَانَعِدُهُ وَلَقَادِرُوزَ۞ إَدْفَعَ بِالْنِحَ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُلرَّبَّأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنۡ يَحۡضُرُونِّ ۞ حَتَّى ٓ إِذَاجَاءَ احَدَهُو الْمُوْتُ قَالَ رَبِّ إِرْجِعُونِ ۞ لَعَلِّى أَعَلَى أَعَلَ صَلِحًا فِهَا تَرَكُثُ كُلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآ إِلْهَا وَمِنَ وَرَآبِهِم بَرۡزَخُ إِلَىٰ بَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ۞ فَإِذَا نَفِحَ فِي الصُّورِ فَالا ٓ أَنسَابَ بَبْنَهُ مُ بَوْمَهِذِ وَلَا يَنَسَآءَ لُوزَ ١ فَمَن نَقُلَتَ مَوَزِينُهُۥ فَأَوْلَإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن خَفَّتْ مَوَرْبِنُهُ ۚ فَأَوَّلَإِلَّ أَلَدِينَ خَيِرُوۤاْ أَنَفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّ مَ خَلِدُونَ ۞ نَلُفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمَ فِيهَا كَلِحُونَ ۞ أَلَوْ تَكُنَّ - اَيَاتِ ثُنْإِلَى عَلَيْكُو فَكُننُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۞ قَالُواْرَبَّنَا عَلَبَتَ عَلَيْنَا شِقُونُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَا لِّينَّ ۞

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَّ اللَّهُ وَلَّ الْأَلْمُونَّ اللَّهُ وَالْ فِيهَا وَلَا نُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنَ عِبَادِ عَ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَامَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ۖ الرَّاحِمِينَ ۞ فَاتَّخَذَتّْهُوهُمُ سُخَرِيًّا حَتَّكَأَنْسَوْكُمُ ذِكْرِ ٥ وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضَحَكُونَ ﴿ إِنِّ جَزَيْنُهُمُ الْيَوْمَ مِمَاصَبَرُوٓ الْأَنَّهُمُ هُوْ الْفَايِرُونَ ١٥ قَالَكُو لِبِنْنَدُ فِي إِلَارْضِ عَدَدَسِنِينَ ١ قَالُواْ لَبِنْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسَئِلِ الْعَاّدِينَ ٥ قَالَ إِن لَّبِنَّنُّهُ وَ إِلَّا قَلِيلَا لَّوَ أَنُّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَّ ۞ أَفْسَبْتُهُو أَنْمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَنَا وَأَنَّكُمُ وَإِلَيْنَا لَا نُرْجَعُونَ ١٠ فَنَعَالَى أَللَّهُ الْمُلكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ رَبُّ الْعَرْشِ إِلْكَهِيمِ ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخَرَ لَابُرْهَانَ لَهُ بِيهِ فَإِنْمَا حِسَابُهُ وعِندَرَبِهِ عَإِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ ١ وَقُل رَّبِّ إِغَفِرَ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ ١



م إلله الرَّحْمَز الرَّحِي سُورَةُ اَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِهَآءَ ابَنِي بَبِّنَكِ لَّحَلَّكُمْ تَذَّكَّوُونَ ۞ أَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجَلِدُواْ كُلَّ وَلِحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةً وَلَا تَاخُذُ كُرُ بِهِمَا رَأْفَذُ فِي دِينِ إِللَّهِ إِن كُنتُمْ نُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ اللَّاخِرُّ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُ مَاطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلمُومِنِينَ ۞ ٱلزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِئُهَآ إِلَّا زَانِ أَوۡمُشۡرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَّ ۞ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَلْحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرَّبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجَلِدُوهُمْ نَمَٰنِينَ جَلَّدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأَوْ لَيِّكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ إِلَّا أَلَذِينَ نَابُواْ مِنَ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌرٌ۞ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ

وَلَوْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمُ وَأَرْبَعَ شَهَلَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ أَلصَّادِ فِينَ۞ وَالْخَيْسَةُ أَن لَّعَنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَيَدُرَؤُاْعَنُهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَنْهُمَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِإِنَّ أَلْكَذِبِينَ ۞ وَالْخَيْسَةُ أَنْغَضِبَ أَلَّهُ عَلَبْهَآ إِن كَانَ مِنَ أَلصَّادِ فِينَّ ۞ وَلَوۡلَا فَضَلُّ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَأَنَّ أَللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ۚ أَنَّ أَلذِبنَ جَآءُو بِالإِفْكِ عُصْبَةُ مِنكُر لَا تَحْسِبُوهُ شَرَّا لَكُر بَلَهُو خَيْرٌ لَّكُو ۗ لِكُلِّ إِمْرِحٍ مِّنْهُم مَّا إَكْنَسَبَ مِنَ أَلِا خُمِّ وَالذِك تَوَكِّي كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ لَوْ لَا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَٰذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١٠ لَوَلَاجَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذَ لَرْ يَانُواْ بِالنُّهُ مَدَاءَ فَأَوْلَإِكَ عِندَ أُلَّهِ هُوْ أَلْكَذِبُونَ ١ وَلَوْلَا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وفِي إِللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ

لَسَّكُرْ فِي مَآ أَفَضَنُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِٱلۡسِنَتِكُمۡ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّالۡيۡسَلَكُم بِرِء عِلْمُ ۗ وَتَحْسِبُونَهُ و هَيِّنَا وَهُوَعِندَ أَللَّهِ عَظِيثُمُ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَنكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهْنَانُ عَظِيمٌ ١٠ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُو الْلِنْلِهِ مَ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّومِنِينَّ ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوا لَا يَنْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ إِنَّ ٱلذِينَ يُحِبُّونَ أَنَ نَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي إِلَدِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَاكِ إَلِيمٌ فِي إِلدُّنْ بِهِ وَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَعَلَمُ وَأَنْمُ لَانْعَلَمُونَ ١٠ وَلَوْلَا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِبُمُ ﴿ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَءَامَنُواْ لَانَتَّبِعُواْخُطُوَٰتِ اِلشَّيْطَانِ وَمَنَ يَّنَبِعُ خُطُوَانِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحَشَاءِ وَالْمُنكَرُّ وَلُولَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ و مَازَّكَيْ مِنكُمْ مِننَ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَاكِنَّ أَلَّكَ بُرَكِّ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيٌّ ١ وَلَا يَاتَل

أَوْلُواْ الْفَضَيلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَنَّ بُّونُوَ الْوَلِمِ الْفُرْدِي وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَاجِ بِنَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَيَعْفُواْ وَلَيْصَفَحُو اللَّهَ اللَّهِ يَحْبُونَ أَنَّ يَّغَفِي أَلَّكُ لَكُو وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ اللَّهُ الَّهُ يَرْمُونَ أَلْحُتْ مَنْتِ الْغَفِلَتِ اللَّهُ مِنَتِ لَعِنُواْ فِي الدُّنْيِا وَالْاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ١٠ يَوْمَ نَنَنْهَدُ عَلَيْهِمُ وَأَلْسِنَتُهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِبِهِمَ وَأَرْجُلُهُم نِمَا كَانُواْ يَعَلُونَ ﴿ يَوْمَ بِذِيْوَ فِبْهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَالْحَقُّ الْمُبِينُّ ﴿ الْخِيبَانَ الْخِيبَانِينَ وَالْخَبِينُونَ لِلْخَبِينَاتُ وَالطَّيِّبَنْ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَكِ أَوْلَإِكَ مُبَرَّءُ ونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزَقُ كَرِيمٌ ١٤٠٤ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُهُونًا غَيْرَ بُهُونِكُمْ حَتَّىٰ نَسْنَا نِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُوۡ نَذَّكُّرُونَّ ۞ فَإِن لَّمۡ نَجِدُواْ فِهِمٓاۤ أَحَدَا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُوذَنَ لَكُو ۗ وَإِن قِيلَ لَكُو اِرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَأَزَّ كِي

لَكُو ۗ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُحَنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُبُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَكُو لَكُو وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا نَكُتُمُونَ ۞ قُل لِلْوُمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ اَبْصِرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَّكِي لَهُمُورٌ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ مِمَا يَصْنَعُونَّ ١ وَقُلَ لِلَّوُمِنَاتِ يَغْضُضُنَ مِنَ اَبْصِرْهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَنَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَا وَلَيَضِي بَنَ بِحُثْمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَنَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَنِهِنَّ أَوَ-ابَآيِهِنَّ أُوَ-ابَآءِ بُعُولَنِهِنَّ أُوَابُنَآيِهِنَّ أَوَابُنَآيِهِنَّ أَوَابُنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوِاخُولِنِهِنَّ أَوۡ خَنِے ۗ إِخۡوَانِهِنَّ أَوۡجَنِے ۚ أَخَوَاتِهِنَّ أَوۡاِسَاۤ إِبِهِنَّ أَوۡمَا مَلَكَتَ اَيْمَانُهُنَّ أُو إِلنَّابِعِينَ غَيْرِ أَوْلِحِ اللارْبَةِ مِنَ ٱلرِّحَالِ أَو اِلطِّفَلِ اِلذِينَ لَرَيَظُهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَتِ اِلنِّسَاءِ وَلَا بَضُرِ بَنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَنِهِنَّ وَثُوبُوٓا إِلَى أَلَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ۞ وَأَنْكِوْ ٱلْلَايَمِي

مِنكُرِ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَّا بِكُرُ ۗ إِنْ يَكُونُواْ فُفَكَرَاءَ يُغْنِهِمُ أَلَّهُ مِن فَضَلِهِ ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ صَلَّهُ وَلَيسَنَعَفِف الِذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغَنِبَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَالذِينَ يَبْنَغُونَ أَلْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَبْمَنْكُمْ فَكَانِبُوهُمْ وَإِنَّ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَبْرًا وَءَانُوهُمُ مِّن مَّالِ إِللَّهِ الذِحْءَ ابْيَاكُمُ وَلَا نُكْرِهُواْ فَنَيَاتِكُو عَلَى أَلِمِغَاءِ انَ ارَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْعَ صَ أَلْجَيَوْةِ إِلدُّنْبِا ۚ وَمَنْ يُكُرِهِ هُنَّ فَإِنَّ أَللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَاهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيُّمُ اللهُ وَلَقَدَ أَنزَ لَنَا ٓ إِلَيْكُمْ أَهُ ءَايَتٍ مُّبَيَّنَتٍ وَمَثَلَامِّنَ ٱلذِينَ خَلَوَاْ مِن قَبَلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّفِينَ ۖ أَللَّهُ ۚ نُورُ السَّمَوْنِ وَالْارْضُ مَنَلُ نُورِهِ عَكَمْ شَكُوةِ فِنهَا مِصْبَاحُ اللِّصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٌ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُبُ دُرِّيٌّ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لاَّشَرَقِيَّةٍ وَلَاغَرَبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْنُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمَ تَنْسَسُهُ نَارٌ نُوْزٌ عَلَىٰ نُورٌ يَهَدِ ﴿ إِلَّهُ مُ

لِنُورِهِ ٤ مَنْ يَّشَاءُ وَيَضَرِبُ اللَّهُ الْامْنَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ إَسَمُهُ و بُسَبِحُ لَهُ فِنهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ﴿ رَجَالُ لَّا نُلْهِ بِهِمَ يَجَرُهُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْابْصَارُ ۞ لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَخْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَرِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ، وَاللَّهُ يَرَزُقُ مَنَ يَّشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَغَمَالُهُمۡ كَسَرَابِ بِفِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظُّمْعَانُ مَاءً حَتَّى ٓ إِذَاجَاءَهُ ولَرْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ أَلَّهَ عِندَهُ وَفَوَقِيْهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ أَوْ كَظُلْمَنِ فِي بَحْرِ لِجَّيِّ يَغْشِيلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوَقِهِ عَسَحَابُ ظُلُمُنَ بَعَضُهَا فَوَقَ بَعَضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَرْ يَكُدُ يَرِيْهَا وَمَن لَّرْ يَجْعَلِ إِللَّهُ لَهُ و نُورًا فَمَالَهُ و مِن نُّورٌ ١ ٱلْمِرْنَوَأَنَّ أَلَّنَهَ بُسَبِّحُ لَهُ مِن فِي إِلسَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ وَالطَّلِيرُ

صَفَّاتِّ كُلُّ أَقَدْ عَلِمَ صَلَا نَهُ وَتَسَبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِلهِ مُلُكُ السَّمَوٰنِ وَالْارْضَ وَإِلَى أَللَّهِ الْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمُوسِرُ اللَّهُ الْمُرْتَ أَنَّ أَلَّهَ يُزْجِحِ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُرَّ بَجْعَلُهُ و زُكَامًا فَتَرَى أَلْوَدُقَ يَخَرُجُ مِنْخِلَلِهِ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِبِهَا مِنْ بَرَدِ فَيَصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصَرِفُهُ وَعَن مَّنْ يَّشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُفِهِ عَيَذُ هَبُ بِالْأَبْصِلِ ١٠٠ يُقَلِّبُ اللَّهُ الْيُلَ وَالنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِهِ إِلَابِصِرْ اللَّهِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَينَهُم مَّنَ يَّمَنِنه عَلَىٰ بَطَّنِهِ، وَمِنْهُم مَّنَ يَّمَشِهِ عَلَىٰ رِجَلَيْنٌ وَمِنْهُم مِّنْ يَّمَشِهِ عَلَىٰ أَرْبَعِ يَخُلُقُ اللَّهُ مَايَشَاءُ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَءٍ قَدِيُّ ۖ فَقَدَ اَنْ َلْنَاءَ ايَتِ مُّبَيَّنَاتٌ وَاللَّهُ يَهَدِ عَمَنَ يَّشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسَتَقِيمٌ ٥ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعَنَا ثُمَّ بَتَوَكَّىٰ فَرَبِقُ مِّنَهُم مِّنَ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُومِنِينَ ﴿ وَإِذَادُعُواْ إِلَى أَلَّهِ

وَرَسُولِهِ عَلَيْ عَالَمُ مَا اللَّهُ مُرَّةِ إِذَا فِرَيْ فِي مِنْ هُم مُّ عَرِضُونَ ١٠٥ وَإِنْ يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَاتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ آمِ إِرْ نَابُوٓاْ أَمَّ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُو لُهُ ۗ بَلُ اوْلَيْكَ هُوْ الظَّالِمُونَّ ۞ إِنَّمَا كَانَ فَوْلَ ٱلْمُومِنِينَ إِذَادُعُواْ إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ ، لِيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ وَأَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ يَنْطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْسَنَ اللَّهَ وَيَنَّفِهِ عَ فَأُوْلَإِكَ هُمُ إِلْفَا يَرُونَ ٥ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمَ لَإِنَ آمَرُ نَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ قُللًا نُفْتِيمُواْ طَاعَةُ مَّعَرُوفَةُ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعَمَلُونَ ۞ قُلَ اَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوَاْ فِإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْنُهُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَنَّدُواْ وَمَاعَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ١ وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ وَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَانِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي إِلَارْضِ كَمَّا اِسْتَخْلَفَ أَلَذِينَ

مِن قَبَلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِع إِرْنَضِى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمُ مِّنَ بَعْدِ خَوْفِهِمُ وَ أَمْنَا يَعْبُدُ وَنَخِ لَا يُشْرِكُونَ خِ شَيْئًا وَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَبِّكَ هُرُ الْفَاسِقُونَّ ۞ وَأَفِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ أَلَزَّكُوْةً وَأَطِيعُواْ أَلْرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ نُرْحَمُونَ ١ لَا تَحْسِبَنَّ أَلْذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِينِ بنَ فِي إِلْارْضِ وَمَأْوِيهُمُ النَّارُ وَلَبِيسَ أَلْمُصِبُّونَ يَنَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَلْذِنكُو الذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَالذِينَ لَرِّيَبُلُغُواْ الْخُلْرَ مِنكُرُ ثَلَكَ مَرَّاتِ مِّن قَبَلِ صَلَوْةِ الْفَحْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُر مِّنَ أَلظُّهِ بَرَةٍ وَمِنَ بَعْدِ صَلَوْةِ الْعِشَاءِ "تَلَكُ عَوْرَاتِ لَّكُو لَيْسَعَلَيْكُو وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمُ بَّعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوا اللَّهِ يَكُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِذَا بَلَغَ أَلَاطُفَالُ مِنكُورًا لَحُلُمَ فَلَيَسْ تَاذِنُواْ كَا اِسْتَاذَ نَالَذِ بنَ مِن قَبَلِهِ مَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وُ ءَ ايَنِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ فَكُ

وَالْفَوَاعِدُمِنَ أَلَيْسَآءِ إِلَّٰخِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحَافَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعَنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُنَكِرِّ حَكِ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسَنَعُفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيٌّ ۞ لَّيْسَ عَلَى أَلَا عَمِي حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلَاعْرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلْرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ وَ أَن تَاكُلُواْمِنَ بُهُونِكُمْ أَوْبُهُونِ ءَابَا يَكُرُ الْوَبْهُونِ أَمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُهُونِ إِخُوانِكُورُ الْوَبُيُونِ أَخَوانِكُورُ أَوْبُهُونِ أَعْلِمِكُورُ أَوْبُهُونِ أَعْلِمِكُورُ أَوْ بُيُوتِ عَتَانِكُمْ أُو أُبُونِ أَخُوالِكُمْ أُو أُبُونِ خَالَتِكُمْ أُو أُبُونِ خَالَتِكُمْ أُو أَو مَلَكُنُم مَّفَا يَحَهُ وَ أَوْصَدِيفِكُم لَيْسَعَلَيْكُم جُنَاحُ أَن تَاكُلُواْ جَمِيعًا اَوَاشْتَانًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُهُونَا فَسَلِمُواْ عَلَى أَنفُسِكُم تَحِيَّةً مِّنْعِندِ إِللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو الْمَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلذِينَءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ وعَلَىٰٓ أَمْرِجَاهِعِ لَّذَيَذَ هَبُواْ حَتَّىٰ يَسَتَاذِنُوهُ إِنَّ أَلَذِينَ يَسۡ تَلْذِنُونَكَ أَوْلَيِّكَ أَلْذِبنَ بُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؞



بِسَّ فَيْرَالِ الرَّحَمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّحَمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّحِيمِ المَّارِكَ الْمَعْرِ الرَّحِيمِ المَّارِكَ الْمُعْرَفِ الْمَعْرَالِ الْمَعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرَالِ وَالْمَالِ الْمُعْرَالِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ال

تَفْدِيرًا ١٠ وَاتَّخَذُ وا مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ لَا يَخُلُفُونَ شَيَّعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ١ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُوْاْ إِنَّ هَاذَآ إِلَّآ إِفَكَ إِفَانَ إِفَا إِفَا إِنْ الْمُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ فَوْمُ-اخَرُونَ فَقَدَ جَآءُ وظُلُمًا وَزُورًا ۞ وَقَالُوٓاْ أَسَطِيرُ الْاوِّلِينَ إَكْتَنَبَهَا فَهِيَ نَتُهِ إِلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلَ أَنزَلَهُ الذِهِ يَعْلَمُ السِّرَفِ السَّمُونِ وَالْارْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًارَّحِيمًا ١ وَقَالُواْمَالِ هَاذَا أَلرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَبَمَّشِهِ فِي أَلَاسْوَا فِ لَوْلَا أَنِزَلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ و نَذِيرًا ۞ اَوْ يُلْفِي إِلَيْهِ كَنزُ اَوْتَكُونُ لَهُ حِتَّةٌ يَاكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّامِوْنَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَعُورًا ﴿ انظُرُكَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَا مُنَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارُكَ أَلَذِ مَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجْرِح مِن تَحْنِهَا أَلَانَهَارُ

وَيَجُعَلِلَّكَ قُصُورًا ١٠ بَلَكَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدُ نَا لِمَتَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا نَغَيُّظاً وَزَفِيراً ١٥ وَإِذَآ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّفَا مُّفَرِّنِينَ دَعَوَاْ هُنَالِكَ نُبُورًا ١٤ لَا تَدَعُواْ الْيَوْمَ نُبُورًا وَلِحِدًا وَادْعُواْ نُبُورًا كَيْنِيرًا ١٤ قُلَ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ إِلَيْ وُعِدَ ٱلْحَتَّفُونَ كَانَتَ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيرًا ۞ لَّهُمْ فِبِهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدَامَّسَءُ ولَا ﴿ وَيَوْمَ نَحَسُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَيَقُولُ ءَ آنتُمْ وَأَضَلَلْتُمْ عِبَادِ ٢ هَوْ لَاءَ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلُ اللهِ قَالُوا سُبْعَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِ لَنَا أَنْ نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنَ اَوْلِيَاءَ وَلَاكِن مَّنَّعْ تَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الدِّكْرِ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١٤ فَقَدَكُذَّ بُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرَفًا وَلَانَصْرًا وَمَنْ يَظُلُّم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَ أَلْتُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ أَلطَّعَامَ وَبَمَشُونَ فِي إِلَاسْوَاتِّي وَجَعَلْنَابَعُضَكُمْ لِبَغَضِ فِنْنَةً اَتَصِيرُونٌ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا فَ وَقَالَ أَلَدِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا أَلْمَلَإِ كُونُ أَوْ نَرِي رَبَّنَا لَقَدِ إِسْتَكُبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُنُوًّا كَبِيرًا ١٠ يَوْمَ يَرَوۡنَ ٱلۡمُلَيِّكَةَ لَا بُشۡـرِىٰ يَوۡمَيِذٍ لِلَّهُجۡـ مِينَّ وَيَقُولُونَ حِجۡرًا تَّحَجُورًا اللَّ وَقَدِمُنَا إِلَىٰ مَا عَلُواْ مِنْ عَيلِ فِعَلَنَهُ هَبَاءَ مَّن نُورًا ١ أَصَحَابُ الْجُنَّةِ يَوْمَعِذٍ خَيَرٌ مُّسْنَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيالَا ﴿ وَيُوْمَ تَشَّقُّوا لَلَّهَاءُ بِالْغَمَامِ وَالْزِلَ الْمُلَإِكَةُ تَنزِيلًا ﴿ إِلْمُاكُ يَوْمَإِذِ إِلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَانَ بَوْمًا عَلَى أَلْكِفِرِينَ عَسِيرًا ١٠٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَفُولُ يَلْيَنَنِ إِتَّخَذتُّ مَعَ أَلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَاوَيْلَتِي لَيْنَنِي لَيَنَّنِي لَرَانَّخِذُ فُلَكًا خَلِيلًا ﴿ لَٰ لَقَدَ اَضَلَّنِهِ عَنِ الدِّكُو بَعُدَ إِذْ جَاءَ فِي وَكَانَ أَلشَّيَطَانُ لِلإِ نسَانِ خَذُولًا ﴿ وَلَا ﴿ وَقَالَ أَلرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ

قَوْمِيَ إَنَّخَذُواْ هَاذَا أَلْقُرُءَانَ مَهَجُورٌّا ۞ وَكَذَٰ إِلَّ جَعَلْنَا لِكُلِّنِهَ ۚ عَدُوَّا مِّنَ أَلْجُرِ مِينَ وَكَفِي بِرَيِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ إِلْقُرْءَانُ جُمَلَةَ وَحِدَّةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِيهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْنِيلًا ﴿ وَلَا يَانُونَكَ بِمَنْكِلِ اِلْآجِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اللَّالِذِينَ جُمِّنْنَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أَوْلَيْكَ شَرُّمَّكَ انَّا وَأَضَلُّ سَبِيلَا ﴿ وَلَقَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَا وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ١٠٠ فَقُلْنَا إَذْ هَبَآ إِلَى أَلْقَوْمِ الذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ١٥ وَقَوْمَ نُوْجٍ لِمَّا كَذَّ بُواْ الرُّسُلَ أُغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِءَايَثُ وَأَعْنَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَايًا اَلِبَمَّا ﴿ وَعَادَا وَثَمُودَا وَأَصَعَبَ أَلْرَيِسٌ وَفُرُ وَنَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ١ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْمَثَالُ وَكُلَّا تَتَبِيرًا ١ وَلَقَدَ اتَوَاْعَلَى أَلْقَرَ بَيْزِ إِلَيْ ۖ أَمْطِرَتَ مَطَرَ أَلْسَوْءٌ أَفَلَمْ يَكُونُواْ

يَرَوْنَهَا بَلَ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِنَّ بَتَخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوًّا اَهَٰذَا أَلذِ ٤ بَعَنَ أَلَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّا كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنَ-الِهَنِنَا لَوَلا أَنَ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ مَنَ أَضَلُّ سَبِيلٌّ ١ أَرَيْتَ مَنِ إِنَّخَذَ إِلَهَهُ هَوِيهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيَّلَّا ﴿ اللَّهِ الْمَ تَحْسِبُ أَنَّا أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالَانْعَلِمِ بَلَهُمْ وَأَضَلُّسِيلًا ۗ ٱلْهَ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لِجَعَلَهُ مِسَاكِنَّا ثُمَّ جَعَلْنَا أَلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضَنَاهُ إِلَيْنَا فَبَضَا يَسِيرًا ۞ وَهُوَ أَلذِ ٤ جَعَلَ لَكُو البِّلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَسُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُو اَلْذِحَ أَرُسَلَ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَيَدَ مُ رَحْمَتِهِ عُ وَأَنْزَلْنَامِنَ أَلْسَمَآءِ مَآءً طَهُورًا ۞ لِنْحُيْئِ بِيهِ مَلْدَةَ مَّيْنَا وَنُسَفِيهُ إِحِمَّا خَلَقَنَا أَنُعَلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُ مَ لِيَذَّكُّواْ فَأَبِّيٓ أَكۡنَوُاٰلتَّاسِ إِلَّاكُفُورَاٰ۞وَلَوۡشِئْنَا

لَبَعَثْنَافِ كُلِّ قَرِّيَةٍ نَّذِيرًا ١٥ قَلَا تُطِعِ الْكِفِي بَنَ وَجَلِهِ ذَهُم بِهِ وَجِهَا دَا كِبِيرًا ۞ وَهُوَ أَلذِ ٥ مَرَجَ أَلِنُحَرِيْنِ هَاذَا عَذُبُ فُوَاتٌ وَهَنْدَا مِلْحُ اجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخَا وَجِحْرًا تَّخَجُورًا ﴿ وَهُوَ ٱلذِ مِ خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءَ بَشَرًا فِحَعَلَهُ و نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ فَلِيرًا ﴿ وَيَعَلَّمُ وَنَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مَا وَمَا أَرُّسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ اِلَّا مَن شَاءَ انْ يَنَخِذَ إِلَىٰ رَبِّرِهِ سَبِيلَا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى اَلْحَيِّ إِلَا عَمُونُ وَسَبِحْ بِحَدَدُهُ وَكَفَيْدِ وَكَفَيْدِ وَلَا يَمُونُ وَسَبِحْ بِحَدَدُهُ وَ وَكَفَيْ بِرِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ۞ الذِ عَظَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَكِنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ نُمَّ اَسْنَوَىٰ عَلَى أَلْعَرُشِ الرَّحَمَٰنُ فَسَعَلَ بِهِ خَبِيرًا ١٠ وَإِذَا فِيلَ لَهُ مُ اسْبُحُدُوا لِلرَّحْمِنِ فَالْواْ وَمَا أَلرَّحْمَنْ أَنْسَجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا

فِ السَّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَاوَ قَمَرًا مُّنِيرًا ١٠ وَهُوَ أَلْهُ جَعَلَ أَلْيُلَوَالنَّهَارَخِلْفَةً لِمِّنَ اَرَادَ أَنْ يَّذَّكَّرَ أَوَ اَرَادَ شُكُورًا ١٥ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ إلاِ بنَ بَمَشُونَ عَلَى أَلَارْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُواْسَلَمَا ١٥ وَالذِينَ بَيبِنُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَا وَقِيامًا ١٠٠ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إَصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَغَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامَّا ۞ وَالذِينَ إِذَآ أَنْفَقُواْ لَمَ يُسُرِفُواْ وَلَمْ يُقَنِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ فَوَامًا ١ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفَسَ ٱلِّذِ حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۗ وَمَنْ يَّفَعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا ۞ يُضَلِعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخَلُّدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ اللَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَلَ عَكَدَ صَلِحًا فَأَوْلَيْكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِ مَ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن نَابَ وَعَلِكَا فَإِنَّهُ مِ يَتُوبُ إِلَى أَللَّهِ مَنَابًا ۞ وَالَّذِينَ



مِّن ذِكْرِمِّنَ أَلْرَّحْمَانِ مُحَدَثِ إِلَّا كَانُواْعَنَهُ مُعْرِضِينَّ ۞ فَقَدَ كَذَّ بُواْ فَسَيَانِبِهِمُ وَ أَنْبَآؤُاْ مَا كَانُواْ بِرِهِ بَسْنَهَ زِءُونَ ١ أُوَلَمْ بَرَواْ إِلَى أَلَارُضِ كُرِ أَنْبَتْنَا فِبِهَا مِنْكُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتُمُّ وَمَا كَانَ أَكْنَارُهُم مُّومِنِينٌ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَيْ بِزُالْرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادِيْ رَبُّكُ مُوسِيَّ أَنِ إِيتِ اِلْقَوَمَ ٱلظَّلِمِينَ۞ قَوَمَ فِرْعَوْنٌ أَلَا يَتَّقُونَّ۞ قَالَ رَبّ إِنِّيَ أَخَافُ أَنَّ يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِينُ صَدِّرِ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِهِ فَأَرْسِلِ إِلَىٰ هَرُونَ۞وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَنْ يَّقَ تُلُونِ ۞ قَالَ كَلَّدُ فَاذَ هَبَا بِعَايَلِنِنَا إِنَّامَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ۞ فَانِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ أَنَ ارْسِلْ مَعَنَا يَخِ ۚ إِسۡرَآءِ يلِّ ۞ قَالَ أَلَٰدُ نُرِبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِنَّتَ فِينَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعَلْنَكَ أَلِتِ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ أَلْكِفِنِ بَنَّ ۞ قَالَ فَعَلْنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ أَلضَّا لِّينَّ۞

فَفَرَرْتُ مِنكُولَا خِفْتُكُو فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكًّا وَجَعَلَنِي مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ نَمُنَّهُا عَلَىٓ أَنَّ عَبَّدتَّ سَنَّ إِسْرَآءِ بِلِّ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَلَمِينَ اللَّ قَالَ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُمَ ۚ إِن كُننُم مُّوقِنِينٌ ۞ قَالَ لِتَنْ حَوْلَهُ ۚ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُرُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ الَاوَّالِيَّ الْعَالَ إِنَّ رَسُولَكُوْ الْذِحَ أَرُسِلَ إِلَيْكُوْ لَجَنُونٌ ١٠٠٠ قَالَ رَبُّ الْمُتَنِّرِقِ وَالْمُغَرِّبِ وَمَا بَكِنَهُمْ إَإِن كُنْثُمَّ تَعَقِلُونَّ ۞ قَالَ لَمِن إِثَّخَذ تَّ إِلَهًا غَيْرِ لَ لَأَجُّعَلَنَّكَ مِنَ أَلْمُسَجُونِينَّ ۞ قَالَأُولُوْجِئْنُكَ بِشَءِ مُّبِينِ اللهِ قَالَ فَاتِ بِيرِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَٱلْقِي عَصَاهُ فَإِذَاهِى نُعْبَانُ مُّبِينٌ ۞ فَأَلْقِي وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَّ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ مِ إِنَّ هَاذَا لَسَلِئَ عَلِيمُ ١٤٠٤ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنَ ارْضِكُمْ السِحْرِهِ عَلَى الْأَصْكُمُ السِحْرِهِ فَمَاذَا تَامُرُونٌ ۞ قَالُواْ أَرْجِهِ ، وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمُدَايِنِ

حَشِينَ ۞ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَجِّارِ عَلِيمٌ ۞ فَجُمُّعَ ٱلسَّحَ وَ لَمِيفَاتِ بَوْمِ مَّعَلُومٌ ١ وَفِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّخْتَمِعُونَ ١ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ الْغَلِبِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِي عَوْنَ أَينَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ الْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُرُهُ إِذًا لِّمَنَ أَلْمُقَرَّبِينٌ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسِي أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلُقُونٌ ﴿ فَأَلُقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيتَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحَنُ ۚ الْغَالِبُونَّ ۞ فَأَلْقِى مُوسِىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَا فِكُونَ ۞ فَأَلَقِي ٓ أَلْتَيَ السَّحَةِ وُ سَلِحِدِينَّ ۞ قَالُوٓاْءَ امَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ۞قَالَ ءَاٰهَنتُمۡ لَهُۥ قَبْلَأَنَ- اذَنَ لَكُمْ أَيْ إِنَّهُ لِكِيرُكُمُ الذِه عَلَّمَكُمُ السِّعْ مَ فَكَالَكُمُ السِّعْ مَ فَكَسَوْفَ تَعۡلَمُونَ لَأُفَطِّعَنَّ أَيۡدِيكُو وَأَرۡجُلَكُمْ مِّنۡخِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَتَّكُم ُ ء أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغَفِي لَنَا رَبُّنَا خَطَلِينَآ أَنَكُنَّاۤ أَوَّلَ ٱلْمُوْمِنِينِّ۞ وَأَوۡحَيۡنَاۤ

إِلَىٰ مُوسِىٰٓ أَنِ إِسۡرِبِعِبَادِيَ إِنَّكُمُ مُّنَّبَعُونَ ۖ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوۡنُ فِي الْمُدَايِنِ حَشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَوْ لَا ٓ لَشِرُذِ مَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِطُونَ ۞ وَإِنَّا لِحَمِيعُ حَذِرُونٌ ۞ فَأَخْرَجْنَهُمُ مِّنَجَنَّتٍ وَعُيُونِ۞وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِّ۞كَذَالِكُ وَأُوۡرَنَّنَهَا بَنِے ۗ إِسۡرَاءِ يلَ۞ فَأَتَّبَعُوهُم مُّنۡمَرِفِينَّ ۞ فَلَتَّا تَرَاءَ الْجُمَعَيْنِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسِي إِنَّا لَكُدْرَكُونَّ ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِ رَنِّةِ سَيَهَدِينٌ ﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِيٓ أَنِ إِضَرِب بِّعَصَاكَ أَلْبَحَرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمْ شَ وَأَزۡلَفۡنَاثَمَّ ٱلۡاحۡرِبُنَّ۞وَأَبۡحَيۡنَامُوسِيٚوَمَنمَّعَهُۥٓ أَجۡمَعِينَ۞ أُمَّ أَغْرَفَنَا ٱلْاخِرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَكْنَارُهُم مُّومِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ الرَّحِبُمُ ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعَبُدُونَ ١ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَذِكِفِينَّ ۞قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُونِهُ

إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوَ يَنفَعُونَكُمْ إِ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلُ وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١٤٠٥ قَالَ أَفَرَآيَتُم مَّا كُنْثُرْتَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُمُ الْاقْدَمُونَ۞فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّارَبَّ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَلذِ مُ خَلَقَنِهِ فَهُوَيَهُدِينٌ ۞ وَالذِ مُوَ يُطَعِمُنِ وَيَسْفِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ وَالذِ مِنْ اللَّهِ ثُرَّ يُحِينٌ ﴿ وَالذِ مَا أَلَمْ مُ أَنْ يَعْفَوْرَ لِ خَطِيْئِذِ يَوْمَ ٱلدِّينْ ﴿ رَبِّ هَبُ لِ خُكُمَا وَأَكِفَيْ بِالصَّلِحِينِّ ﴿ وَاجْعَلَكِ لِسَانَ صِدُقِ فِي الْاَخِرِينَ ﴿ وَاجْعَلْنِهِ مِنْ وَّرَنَّةِ جَنَّةِ إِلنَّعِيمٌ ﴿ وَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلضَّاَلِينَ ١٥ وَلَا تُخْتِرِ فِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ بَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُّ وَلَابَنُونَ۞إِلَّا مَنَ اَنَىَ أَللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٌّ۞ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُنَّفِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِبُنَّ ۞ وَفِيلَ لَمُمُوَّ أَيْنَ مَا كُننُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ إِللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَ كُمْ وَ اللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَ كُمْ وَ

أُوْ يَنْكَمِرُونَ ١٠ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُرُ وَالْغَاوُونَ ١٠ وَ خَنُودُ إِيْلِيسَأَجْمَعُونَ ۚ ۞ قَالُواْ وَهُرِ فِبِهَا يَخَنْصِمُونَ ۞ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَهِ ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ إِلْعَالَمِينَّ ۞ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا أَلِحُرْمُونَّ ۞ فَمَا لَنَامِن شَلْفِعِينَ۞ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ اللَّهِ فَلُوَانَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَّ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَأَ كُنَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَنِ يَزُ الْرَّحِيمُ اللَّكَ اللَّهُ اللللْلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْفُلْ الللْلِلْفُلْ اللَّهُ اللللْلِي الللْلْلِي الللْلِلْفُلْفُ اللَّهُ اللللْلِي الللْلِلْفُلْفُلْ اللللْلِلْفُلْفُلُولُ اللللْلِلْفُلْفُلْمُ الللْلِلْفُلْفُلُولُ اللللْلِلْفُلْفُلُولُ اللللْلِلْفُلْفُلْمُ الللْلِلْفُلْفُلُولُ الللْلِلْفُلْفُلُولُ الللْلِلْفُلْفُلُولُ الللْلِلْفُلْفُلُولُ اللللْفُلْفُلْفُلُولُ الللْلِلْفُلْفُلُولُ الللْفُلْفُلُولُ الللْفُلْفُلُولُ الللْفُلْفُلُولُ الللْفُلْفُلْفُلُولُ الللْفُلْفُلُولُ الللْفُلْفُلُولُ اللْفُلْفُلُولُ اللْفُلُولُ الللْفُلُولُ اللْفُلْفُلُولُ اللْفُلْمُ اللْفُلْفُلُولُ أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلاَتَتَّقُونَ۞إِنِّ لَكُرْرَسُولُ أَمِينٌ ۖ ۞ فَاتَّغُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِ اِلْعَالَمِينَ ١٠ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ﴿ فَا الْوَا أَنُّومِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ أَلَارُدَ لُونَّ ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِهِ مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ﴿ إِنْ حِسَابُهُ مُنَ إِلَّا عَلَىٰ رَنِيِّ لَوۡ تَشۡعُرُونَ ﴿ وَمَاۤ أَنَا بِطَارِدِ الْمُومِنِينَ اللَّهِ إِنَّ انَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّ قَالُواْ لَإِن لَّمْ تَننَهِ يَانُوحُ

لَتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمَرْجُومِينَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّ قَوْمِ كُذَّ بُونِ فَافَنْحَ بَيْنِهِ وَبَيْنَهُمْ فَنْعًا وَنِجَيْنِ وَمَن مَّعِيَمِنَ أَلْمُومِنِينٌ ١ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وِفِي إِلْفُلُكِ إِلْمُشْعُونِ ١ أَغَرَفْنَا بَعَدُ اَلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَنِ بِزُ الرَّحِيمُ اللَّحِيمُ اللَّهِ كَذَّبَتَ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ا إِذْ قَالَ لَهُمُوٓ أَخُوهُمۡ هُودٌ ٱلاتَتَّقُونَ ﴿ إِذِّ لَكُمۡرَسُولٌ آمِينُّ ۞ فَاتَّغُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِّ ۞ وَمَاۤ أَشَّعَلُكُرُ عَلَيْهِ مِنَ ٱجۡمِرِّ إِنَ ٱجۡرِىۤ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ أَتَبُنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ـ ايَنَ تَعۡبَنُونَ۞وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُرُ تَخَلْدُونَ۞ وَإِذَا بَطَشَتُمُ بَطَشَتُمُ جَبّارِ بَنَّ ١٠ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِّ ١ وَاتَّغُواْ الذِحَ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ۞أَمَدَّكُم بِأَنْعَلِم وَبَنِيزَ۞ وَجَنَّكِ وَعُيُونٌ ١٤ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ ١ قَالُواْسَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظَنَ أَمْ لَرْ نَكُنْ مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ اٰلَا قَ لِينَ۞وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّ بِينَّ۞ فَكَذَّ بُوهُ فَأَهَلَكُنَهُمُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَرَّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَّ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَنِينُ الْرَحِيمُ ١٤ كَذَّبَتَ نَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمُوٓ أَخُوهُمُ صَلِحُ الْاتَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ اَمِينٌ ١ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ ٱجْرِّ إِنَ ٱجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ اِلْعَالَمِينَ ۖ أَنُ تُرَكُونَ فِي مَا هَلْهُنَآءَامِنِينَ ١٠ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلَعُهَا هَضِيثُرُ ۞ وَتَنْجِنُونَ مِنَ أَلِجُبَالِ بُبُونًا فِرَهِ بِنَّ ۞ فَاتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونٌ ﴿ وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمۡرَ أَلۡكُسۡرِفِينَ ۞ أَلذِينَ يُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ وَلَا يُصْلِحُونَّ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّكَ ٓ أَنتَ مِنَ أَلْمُسُعَرِ بِنَ ﴿ مَاۤ أَنَّنَ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُنَا فَاتِ بِعَا يَةٍ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ فِينَّ ۞ قَالَ هَاذِهِ ۽ نَافَةٌ لَّهَا شِيْرَ بُكُ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ ٥ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُرُ

عَذَابُ يَوْمِ عَظِيِّمِ ۞ فَعَقَرُوهَافَأُصِّحُوْاْنَادِمِبِنَ۞فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينً ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَنِ يُزُ الرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتَ فَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُو ۗ أَخُوهُمُ لُوطُ ٱلاَ تَتَّقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ وَسُولٌ آمِينُ اللهِ فَاتَّغُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ﴿ وَمَا أَسَّالُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ ٱجْرِّ اِنَ ٱجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ اِلْعَالَمِينَّ ﷺ أَتَاتُونَ ٱلذُّ كُوانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ۞وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُرْ رَبُّكُمْ مِّنَ اَزْوَاجِكُمْ بَلَانتُمُ قَوْمُ عَادُونَ ١ قَالُواْ لَهِن لَّهُ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَ إِنَّ مِنَ ٱلْخُرْجِينَ۞قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِينَ ٱلْقَالِينَ۞رَبِّ بَجِّنِهِ وَأَهْلِے مِمَّا يَعْلُونَ ١ فَنَعْيَنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِ إِلْغَابِرِينَ ١٠٠ ثُمَّ دَمَّرُنَا أَلَاخَرِينَ ١٠٠ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِممَّطَرًّا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ١٤ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَرَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ١٠٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ الرَّحِيمُ ١٤ كَذَّبَ أَضْحَبُ

لَيْكَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ۞إِذْقَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ ٱلاَتَنَّقُونَ۞إِذِّ لَكُرُ رَسُولُ اَمِينُ ﴿ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ﴿ وَمَآ أَسَّالُكُرُ عَلَيْهِ مِنَ ٱجْرِّ إِنَ ٱجْرِي إِلَا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ۖ أَوْفُواْ الْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِينَ ﴿ وَذِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمٌ ﴿ فَكُ تَبْخَسُوا ۚ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَـٰنُواْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينٌ ﴿ وَاتَّغُواْ الذِ حَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ ٱلَاوَّلِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا ٓ أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَعَّىٰ بِنَ ﴿ وَمَاۤ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِّنْلُنَا وَإِن نَّطُنُّكَ لِمَنَ أَلْكَذِبِينَ۞ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّهَآءِ ان كُنْتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَّ ۞ قَالَ رَبِق َ أَعُلَمُ بِمِمَا نَعْمَلُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ إِلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَزَّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ أَلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِرِ الرُّوحُ الْامِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ

لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينٍ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَفِي زُبُرِ إِلَا وَإِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمُوٓ ءَايَةً اَنۡ يَعۡلَمَهُ وعُلَمَوْ وُا يَخِ إِسْرَاءِ بِلِّ ﴿ وَلَوْ نَرَّ لَنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْالْمَجْعَمِينَ ﴿ فَقَرَأُهُ وَ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِيهِ مُومِنِينٌ ١٠٤ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ الْجُرِّمِينَ اللَّايُومِنُونَ بِرِء حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْالِيمَ فَيَاتِبَهُمُ بَغْتَةً وَهُرُ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْرُمُنظَرُونَ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْرُمُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعِجُلُونَّ۞أَفَرَيَّتَ إِن مَّتَّعَنَهُمْ سِنِينَ ۞ نُمَّ جَاءَ هُمِمَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ مَا أَغَنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَّ ﴿ وَمَآ أَهُلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنذِرُونَ ﴿ ذِكُرِيٌ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَّ ۞ وَمَا تَنَزَّلَتَ بِهِ إِلشَّيَظِينُ ۞ وَمَا بَنْبَغِ لَهُمْ وَمَا يَسَنَطِيعُونَ ١ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْ رُولُونَ اللَّهُمْ عَلَمْ لَعُرُولُونَ السَّمْعِ فَلَا تَدْعُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا - اخَرَ فَتَكُونَ مِنَ أَلْمُعَذَّ بِينَّ ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ أَلَا قُرِينَ ١ وَاخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمِن التَّعَكَ مِنَ

ٱلْمُومِنِينَّ ۞ فَإِنْ عَصَوَكَ فَقُلِ إِخِّ بَرِكَءُ مِّمَّا تَعَمَّلُونَ ۞ فَنَوَكَّلُ عَلَى أَلْعَنِ يزِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ عِيمِ اللَّهِ عِيرَاكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي إِلسَّلِحِدِينَ ﴿ إِنَّهُ مُواَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ هَلُ انَبِتَّ كُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ اَشِيمِ إِلَّا يُلْقُونَ السَّمَعَ وَأَكَثَرُهُمْ كَذِبُونَّ ١ وَالشُّعَرَآءُ يَنْبَعُهُمُ الْغَاوُونَّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَرَا أَنَّهُ مُرْفِ كُلِّ وَادِ بَهِيمُونَ۞وَأَنْهَا مُرْيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۞ إِلَّا ٱلذِينَءَا مَنُواْ وَعَلُواْ أَالصَّالِحَتِ وَذَّكَرُ والْأَلَّهَ كَثِيرًا وَانْضَرُواْ مِنَ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعَلَمُ الذِينَظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلِب يَنفَلِبُونَّ ١



بِسْ السَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِمِ السَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ السَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ الرَّمَانِ الرَّحِيمِ السَّمِينِ السَّمِ السَّمِينِ السَّمِ السَّم

لِلْمُومِنِينَ ۞ اَلذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلَوْةَ وَيُوثُونَ اَلزَّكُوٰةَ وَهُم بِالْاخِرَةِ هُرِيُوفِنُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمُوٓ أَغۡمَالَهُمۡ فَهُمۡ يَعۡمَهُونَ ١٤ أَوۡلِيۡكَ أَلَّذِينَ لَهُمۡ سُوَّهُ الْعَذَابِ وَهُرِفِ إِلَاخِرَةِ هُوْ الْلَاخْسَرُ وَنَّ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى أَلْقُرْءَ انَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسِيلُ لِأَهْلِهِ } إِنِّي عَانَسَتُ نَارًا سَتَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِحَبَرِ أَوَ-اتِيكُمُ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصَطَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَهَا نُودِي أَنَّ بُورِكَ مَن فِي إِلْبَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ أَللَّهِ رَبِّ اِلْعَالَمِينَ ۞ يَـٰمُوسِيٓ إِنَّهُۥ أَنَا أَلَّنَهُ الْعَزِيرُ الْكَكِيمُ۞ وَأَلْقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رِءَاهَا تَهَ تَنُّ كَأَنَّهَاجَآنٌ وَلِيَّ مُدُبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسِي لَا تَخَفُّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَىَّ أَلْأُرْسَلُونَ ١ إِلَّا مَن ظَلَمَ نُمَّ بَدَّلَ حُسَنَا بَعُدَسُوعِ فَإِنِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٥ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ " إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَلِيقِينٌ ﴿ فَالْمَاجَآءَتُهُمْ وَ ءَايَلْنَامُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِحِّرٌ مِنْبِينٌ ١٠ وَجَحَدُ واْ بِهَ وَاسۡتَیۡقَنَتُهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمًا وَعُلُوًّا فَانظُرۡ کَیۡفَ کَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ١ وَلَقَدَ-اتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا أَلْحَمَدُ لِلهِ الذِ عَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِمِّنَ عِبَادِهِ الْمُوْمِنِينَّ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَآأَيُّهُا أَلنَّاسُ عُلِّمَنَا مَنطِقَ أَلطَّيْر وَأُورِينَا مِن كُلِّ شَحَّءٌ إِنَّ هَاذَا لَمُو اللَّهُ وَأَلْفَضَلُ الْمُبِينُ ٥ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ أَلِجُنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّبَرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى ٓ إِذَآ أَتُواْعَلَى وَادِ النَّهَلِ قَالَتَ نَمَلَهُ يُكَالُّهُمَا ٱلنَّهُلُ ادْخُلُواْ مَسَاكِنَكُو لَا يَحْطِمَنَّكُو سُلَيْمَنْ وَجُنُودُهُ وَهُوۡلَا يَشۡعُرُونَٰ۞فَنَبَسَـمَضَاحِكَامِّنفَوۡلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعَنِيَ أَنَ اَشْكُرِ نِعْمَنَكَ أَلِتِهِ أَنْعَمَٰتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَإِلَدَىَّ وَأَنَ اَعْكَ صَلِحًا تَرْضِيدُ وَأَدْخِلِّنِ بِرَحْمَنِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِلِينَ ١

وَتَفَقَّدَ أَلطَّهُ رَفَقَالَ مَالِحَ لَآ أَرِّي أَلْهُدُهُدَ أُمِّكَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِينَ الْأُعَذِبَنَّهُ وعَذَابًا شَدِيدًا اَوْلَا أَذْ بَحَتَّهُ وَأَوْ لَيَا تِيَنِّے بِسُلَطَانِ مُّبِينٌ ۞ فَمَكُنَّ غَيْرَ بَعِيدٌ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ نَجُطُ بِيرِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ۞ إِنِّ وَجَدِتُّ إِمْرَأَةً تَمَلِّكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٌ وَلَهَا عَرِّشُ عَظِيمٌ ١٠ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّـمَسِ مِن دُون إِللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمۡ فَصَدَّهُمُ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهُنَدُونَ ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلهِ اللهِ الذِے يُخْرِجُ الْخُبَءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠٠ أَلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُ اللّ قَالَ سَنَنظُوْ أَصَدَقَتَ أَمَّ كُنتَ مِنَ أَلْكَذِ بِينٌ ۞ إَذْ هَبِ بِّكِنَكِ هَاذَا فَأَلْقِهِ } إِلَيْهِمُ ثُمَّ نُوَلَّ عَنْهُمُ فَانظُرُمَا ذَا يَرْجِعُونَّ ١ قَالَتَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا إِنِّي أَلْقِي إِلَىَّ كِنَبُّ كَيْبُ كَرِيمٌ ۞

إِنَّهُ وِمِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ وِسَهِ إِللَّهِ اللَّهِ الرَّحَمَانِ الرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا نَعَلُواْ عَلَىَّ وَا تُولِي مُسْلِمِينٌ ﴿ قَالَتَ يَاْأَيُّهُا الْمُلَوُّا أَفْنُولِ فِي أَمْرِكُ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُ وَنِّ ﴿ قَالُواْ نَحَنُ أَوْلُواْ فُوَّةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْامْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِ مَاذَا تَامُرِينٌ ﴿ قَالَتِ إِنَّ أَلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرَّيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّ اَ أَهۡلِهَآ أَذِلَّهَ ۗ وَكَذَٰلِكَ بَفَعَلُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنْ مُرْسِلَةُ النِّهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ فَالْمَا جَاءَسُلَيْمَنَ فَالَ أَتَمُدُّونَنِ مِمَالِ فَمَاءَ ابْنِنِ عَ أَللَّهُ خَيْرُ مُعَّا ءَاتِيْكُم بَلَ اَنتُم بِهَدِيَّتِكُرُ تَفَرَّحُونَ اللَّهِ إِلَيْهِمَ فَلَنَانِيَنَّهُم بِجُنُودِ للا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَآ أَذِلَّةَ وَهُرْصَانِعُ وُنَّ ١٠ قَالَ يَنَأَيُّهَا أَلْمَلُواْ أَيُّكُرْ يَا نِبِنِ بِعَرْشِهَا فَبْلَأَنْ يَانُولِذِ مُسَلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِينُ مِّنَ أَلِجِنِ أَنَا ءَانِيكَ بِيهِ فَبَلَأَن تَقُوْمَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَويُّ اَمِينُ ١

قَالَ أَلْذِ عِندَهُ وَعِلْمُ مِن أَلْكِنَبُ أَنَاءَ انِيكَ بِهِ عَلَيْ مِن أَلْكِنَبُ أَنَاءَ انِيكَ بِهِ عَلَيْ مِن أَلَ يَّوْتَدَّ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رِءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَقَالَ هَلْذَا مِن فَضَلِ رَخِّ لِيَبْلُوَني ءَ آشَكُو أَمَ ٱكُفُرُ ۗ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُ ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَنِدِّ غَنِيٌّ كَرِبُمٌ ۖ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَاعَ إِشَهَا نَنظُرَ اتَهَ تَدِيٓ أَمَّ تَكُونُ مِنَ أَلِدِينَ لَا يَهُ تَدُونَ ١ فَالْمَاجَآءَ تَ فِيلَ أَهَاكَذَاعَ رَشُكِ قَالَتُ كَأَنَّهُۥ هُوَ وَأُوتِينَا أَلْعِلْمَ مِن قَبَلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينٌ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُدُ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَفِي بَنَ ﴿ فِيلَ لَهَا أَدْخُلِ إِلصَّرْحٌ فَلَمَّا رَأَنَّهُ حَسِبَتْهُ لْجَّةَ وَكَشَفَتَ عَن سَافَيَهَا قَالَ إِنَّهُ وُصَرَّحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيْرَ قَالَتَ رَبِّ إِخِّ ظَلَمْتُ نَفْسِهِ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَمِينَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ ﴿ وَلَقَدَارُسَلُنَاۤ إِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِعًا اَنُ اعۡبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمۡ فَرِيقَانِ يَخۡنَصِمُونَّ۞قَالَ يَلْقَوۡمِ

لِم تَسْتَغَجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبُلَ أَلْحَسَنَةِ لَوَلَا تَسْتَغَفِيرُونَ أَلَّهَ لَعَلَّكُرْ ثُرْحَمُونٌ ١٠ قَالُواْ اِطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَ طَأَيْرُكُرْ عِندَ أَلِيَّهِ بَلَ أَنتُمْ فَوَثُرُّتُفَتَنُونَّ ﴿ وَكَانَ فِي الْمُدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي الْارْضِوَلَا يُصْلِحُونَ فِي الْارْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُواْنَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيته ع مَاشَهِ ذَنَا مُهَلَكَ أُهِلِهِ ، وَإِنَّا لَصَلدِ فُونَّ ١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرِنَا مَكَرًا وَهُرَلَا يَشَعُرُونَ ۞ فَانظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكُرِهِمُونِ إِنَّا دَمَّرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمُ وَأَجْمَعِينٌ ۞ فَيَلْكَ بُبُونُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَاظَامُوٓاْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْهَ َ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَّ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلذِينَ اَمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَّ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَا نُونَ أَلْفَخِشَةَ وَأَنتُمْ ثُبُصِرُونٌ ١ أَينَّكُم لَتَاتُونَ أَلِرِّجَالَ شَهُوةَ مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلَ اَنتُمْ قَوَمٌ نَجُهَلُونٌ فَيَعَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓ الْمُؤْا أَخِرِجُوٓ اْءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَٰ يَكُمْ وُ إِنَّهُمْ وَ

أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَبْنَهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا إِمْرَأَتَهُ ۗ وَلَا رَمْوَا لَكُ وَلَا رَا مِنَ أَلْغَابِرِينَ ١٠ وَأَمُطَرَّنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ١ قُل الْحَمَدُ لِلهِ وَسَلَا عَلَى عِبَادِهِ الذِينَ إَصْطَفِيٌّ ءَآلِلَّهُ خَيْرٌ اَمَّا تُنْنَرِكُونٌ ۞ أَمَّنْ خَلَقَ أَلسَّ مَلَوَاتِ وَالْارْضَوَأَنْزَلَ لَكُمْ مِينَ أَلْسَّمَاءَ مَاءً فَأَنْبَنْنَا بِهِ عَدَ إِنْ ذَانَ بَهْجَةً مَّا كَانَ لَكُمْ أَ أَن تُنْبِنُواْ شَجَرَهَا ۚ أَلَا مَّعَ أَللَّهُ مَّكَ أَللَّهُ مَلَ قَوۡمُرُّ يَعۡدِلُونَ ۞ أُمَّنجَعَلَ أَلَارۡضَ قَوَارًا وَجَعَلَخِلَلَهَاۤ أَنَّهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ أَلْبَحْنَ بَنِ حَاجِزًّا أَلَهُ "مَّعَ أَللَّهُ بَلَا كَنَوُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ أَمَّنَ يَجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ أَلْسُوءَ وَيَجِعَلُكُمْ خُلَفَاءَ أَلَارْضِ أَ. لَكُ مَّعَ أَللَّهِ قَلِيلَا مَّا تَذَّكُّونَ ١٠ أُمَّنَ بَّهَدِيكُرَ فِي ظُلْمَاتِ إِلْبَرِّ وَالْبَحْرَ وَمَنْ يَرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَ مُ رَحْمَتِهِ عَ أَلَهُ مُتَعَ اللَّهِ نَعَلَى أَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَمَّنْ يَبَدَ وُالْمَا لَخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ

وَمَنْ بَّرَزُقُكُمْ مِّنَ أَلْسَّمَآءِ وَالْارْضِّ أَ. لَهُ مَّعَ أَلَّهُ قُلُ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ أَم إِن كُننُمْ صَادِقِينَ اللهِ قُل للا يَعَلَمُ مَن فِي إِلسَّمَا وَتِ وَالْارْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَسْنَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَنْوُنَّ ٥ بَلَ إِذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ بَلْ هُرَفِ شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ١٥ وَقَالَ أَلْذِينَ كَفَرُوۤاْ إِذَا كُنَّا تُوٰبَا وَءَابَآ وُنَآ أَيِنَّا لَحُغْرَجُونٌ ١٠ لَقَدَ وُعِدْنَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبَلُ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ الْلَوِّ لِينَّ اللَّهِ وَلِينَّ اللَّهِ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا اللَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا الل فَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِيَّةُ أَلْجُرُمِينٌ ﴿ وَلَا تَحْرَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيِقِ مِّمَا يَمَكُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنِي هَلْذَا أَلُوعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينٌ ﴿ قُلُ عَسِي ٓ أَنْ يَكُونَ رَدِ فَ لَكُمْ بَعْضُ الذِك نَسْنَعُجِلُونَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوفَضُلِ عَلَى أَلتَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَّ ﴿ وَنَّ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا نُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعَلِنُونَ ۞ وَمَامِنَ غَايِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأرضِ

إِلَّافِ كِنَبِ مُّبِبنٍّ ۞ إِنَّ هَاذَا أَلْقُرْءَ انَ يَقُصُّ عَلَىٰ سَخِ ۖ إِسْرَآءِ يلَ أَكۡنَرَ ٱلذِے هُمۡ ِفِيهِ يَخۡنَلِفُونَ۞ وَإِنَّهُۥ لَهُدَى وَرَحۡمَـٰةُ لِّلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِ بَيْنَهُم بِحُكِمِهِ ، وَهُوالْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ١ فَنُوَكَّلُ عَلَى أَلَّهِ إِنَّكَ عَلَى أَلْجُونَ الْكُبِينِّ ﴿ إِنَّكَ عَلَى أَلْجُونَ الْكُبِينّ لَا تُسْمِعُ الْمُورِينَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوَا " مُذِيرِ بنَّ ١٠ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ ٤ الْعُمْيِعَن ضَلَلَتِهِمُ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ ٤ الْعُمْيِعِين تُسْمِعُ إِلَّا مَنَ يَوْمِنُ بِعَا يَلْنِنَا فَهُم شُّسَامُونَ ۞ وَإِذَا وَقَعَ أَلْقَوَلُ عَلَيْهِمُ وَأَخْرَجُنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِنَّ أَلَارْضِ نُكَلِّمُهُمُ وَ" إِنَّ أَلنَّاسَ كَانُواْ بِءَا يَثِينَا لَا يُوقِنُونَّ ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوۡجَا مِّمَّنَ يُكَذِّبُ بِعَايَلِنَا فَهُمۡ يُوزَعُونٌ ﴿ حَتَّىٰ اَ إِذَاجَآءُو قَالَ أَكَذَّ بَنُم بِعَايَكِ وَلَرْ يُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُننُهُ تَعَمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ أَلْقَوَلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٠ أَلَرْ يَرَوَاْ أَنَّا جَعَلْنَا أَلِيُلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ

وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَ يَتِ لِّقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي اللارْضِ إِلَّا مَن شَاءَ أَللَّهُ وَكُلُّ - اتُّوهُ دَاخِرِينَ ﴿ وَتَرَى أَلِجُبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ أَلسَّعَابِ صُنْعَ أَللَّهِ إَلَيْكَ أَتُقَنَ كُلَّ شَكَّءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفَعَلُونَ ﴿ مَنجَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَهُرمِن فَزَعِ يَوْمَهِذٍ - امِنُونَ ١٠ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّنَ وُجُوهُهُمْ فِي أِلبِّ ارْ هَلَ تُجْزَةُ وَنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ نَعَمَلُونٌ ﴿ إِنَّمَا آَمُونُ أَنَا آَمُونُ أَنَا آَمُونُ أَنَا آَمُونُ رَبَّ هَاذِهِ الْبَلَّدَةِ الذِك حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأَمُورُتُ أَنَ اَكُونَ مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ۞ وَأَنَ اتَّلُواْ أَلْفُرْءَانَّ فَمَن إِهۡتَدِىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِے لِنَفۡسِهِ ۗ وَمَنضَلَّ فَقُلِ اِنَّمَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَـمَدُ لِلهِ سَيْرِيكُمْ يُ ءَايَٰذِهِ ءَ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُّكَ بِغَلِفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ٣



هِ أُلَّهِ أُلرَّحْمَرْ الرَّحِي طَسِيَّةٌ ۞ نِلْكَءَ ابَتُ الْكِنَابِ الْمُبِينُ۞ نَنْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسِىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ بُومِنُونَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَافِي إِلَارْضِ وَجَعَلَ أَهَلَهَا شِيعًا يَسْتَضُعِفُ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبُنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْدِ عِنسَاءَ هُرُةٌ إِنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَنُرِيدُ أَن نَمُّنَ عَلَى ٱلذِينَ اَسْنُضَعِفُواْ فِي إِلَا رَضِ وَنَجُعَلَهُمْ وَ أَبِيَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِنِينَ ﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي إِلَا رُضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَخَذَرُونَّ ۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّهِ مُوسِىٰۤ أَنَّ اَرۡضِعِبِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَيِرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْرَرَفِ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَلْكُرْسَلِينٌ ﴿ فَا لَتَفَطَّهُ وَ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرَّنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَ هُمَا كَانُواْ خَطِينٌ ۞ وَقَالَتِ إِمْرَأْنُ فِرْعَوْنَ فُرَّتُ عَيْنِ لِے وَلَكَ لَا تَفَنْتُلُوهُ عَسِيٓ أَنْ يَّنفَعَنَاۤ أَوَّنَتِّخِذَهُۥ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أَمِّرِمُوسِي فَكْرِ غَا إِن كَذَتْ لَتُبُدِ عِبِهِ لُوۡلَاۤ أَن رَّبَطَنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا لِنَكُوْنَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأَخْتِهِ عَ قُصِّيهِ فَبَصَرَتُ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُرُ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ وَزَالُ وَحَرَّمَنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِن قَبُلُ فَقَالَتَ هَلَادُلُّكُو عَلَىٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُرَ لَهُ وَنَضِحُونَ ۞ فَرَدَذَنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ عَلَىٰٓ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَّ ١ وَلَتَابَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوِي ءَاتَكِنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجْنِ وَ الْحُسِنِينَ ١٠ وَدَخَلَ أَلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِبِهَا رَجُلَيْنِ يَقُنْتِلَنِ هَلْاَامِن شِيعَتِهِ وَهَلْاَا

مِنْ عَدُوَّهِ ، فَاسْتَغَنَّهُ الذِه مِن شِيعَتِه ، عَلَى الذِه مِنْ عَدُوِّهِ ، فَوَكَزَهُ ومُوسِىٰ فَقَضِىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَل الشَّيَطَانُ إِنَّهُ وَعَدُوُّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ ظَاكَمْتُ نَفْسِهِ فَاغْفِرْ لِهِ فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ مُوَالَّغَفُورُ الرَّحِيمُ ١ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمَٰتَ عَلَى فَلَنَ اكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١ فَأَصْبَحَ فِي الْمُدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقُّ فَإِذَا أَلْذِ عِ اِسْتَنصَرَهُ وَ بِالْامْسِ بَسَنَصَرِخُهُ قَالَ لَهُ ومُوسِي إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مَّ بِينٌ ١ فَلَمَّا أَنَ اَرَادَ أَنْ بَّبَطِشَ بِالذِ مِهُ وَعَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَهُوسِيّ أَتُو بِدُ أَن تَقَتُلَنِ كَمَا قَنَلَتَ نَفَسَنَا بِالْامْسِ إِن نُرِيدُ إِلَّا ۖ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي إِلَا رَضِ وَمَا نُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ أَلْصُلِحِينَ ١ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ اَقُصَا الْمُدِينَةِ يَسْبِعِ " قَالَ يَامُوسِي ٓ إِنَّ اَلْمُلَأَ يَا تَمِرُونَ بِكَ لِيَقَنُلُوكَ فَاخْرُجِ لِنِّ لَكَ مِنَ أَلْتَطِيبَ ١٠٠ فَخَرَجَ لِنِّ لَكَ مِنَ أَلْتَطِيبَ ١٠٠ فَخَرَجَ مِنْهَاخَآيِفَا يَنَرَقَبُ قَالَ رَبّ نِجَيْدِ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلطَّالِمِينَ ٥

وَلَتَا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْ بَنَ قَالَ عَسِيْ رَبِّيَ أَنَّ بُّهُدِ بَنِي سُواءَ السّبِيلُّ ﴿ وَلَتَا وَرَدَ مَاءَ مَدُينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمُّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ إِمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانٌ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قَالْتَالَانَسَقِ حَتَّى يُصُدِرَ أَلِرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْحُ \* كَبِيرٌ ٣ فَسَفِىٰ لَهُمَا ثُرُ وَ لِآ إِلَى أَلْظِلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ١٠ فِحَاءَ نَمُ إِحَدِيهُمَا نَتَشِي عَلَى إَسْتِحْيَا عَ قَالَتِ إِنَّ أَنِهِ يَدْعُوكَ لِيَجَرْ يَكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَّا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّعَلَيْهِ الْقَصَصَقَالَ لَا تَخَفَّ بَحَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيزَ ١ قَالَتِ إِحْدِيْهُمَا يَكَابُّتِ إِسْتَخِرَهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ إِسْتَجْرَتَ ٱلْفَوَى ٵ۬ڵٳڡؚؽڹؙٛ۞ڨَاڶٳڹۣۜٵ۫ڔۘ۫ؠۮؙٲ۫ڽؙٵڹؚڮڬٳڂۮؽٳؘڹٮؘؾؘڰۿڵؾؽڹ عَلَىٰٓ أَنْ تَاجُرَفِ نَمَانِي جِحَجِ فَإِنَ ٱنْمَمَٰتَ عَشَرًا فِمَنْعِندِكُ وَمَاۤ أَرِٰيدُأَنَ اَشُقَّ عَلَيْكٌ سَنِجُدُ نِي إِنشَاءَ أَللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِبرُ ١ قَالَ ذَا لِكَ بَبْنِ وَبَيْنَكُ أَيَّمَا أَلَاجَلَيْنِ فَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيَّ

وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيِّلٌ ﴿ فَالمَّا قَضِيٰ مُوسَى أَلَاجَلَ وَسَارَ بِأَهۡلِهِۦٓءَانَسَ مِنجَانِبِالطُّورِنَارَا قَالَ لِأَهۡلِهِ اِمۡكُنُوٓا ۚ إِنِّي ءَانسَتُ نَارًا لَّعَلِّيءَ اتِيكُر مِّنْهَا بِخَبَرِ اَوْجِذْ وَقِ مِّنَ أَلْبَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونٌ ١٠ فَالَمَّا أَبْيَهَا نُودِي مِن شَطِعٍ إِلْوَادِ اِلَا بْمَن فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَنْمُوسِيٓ إِنِّي أَنَا أَللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنَ الَّهِ عَصَاكٌ فَلَمَّا رِءِ اهَا تَهۡ تَزُّ كَأَنَّهَاجَآنٌ ۚ وَلِي مُدۡبِرًا وَلَرۡ يُعَقِّبُ يَكُوسِيٓ أَقۡبِلُ وَلَا تَخَفِّ إِنَّكَ مِنَ أَلَامِنِينَ ١ اَسَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوَّءٌ وَاضْمُمِ الْيُكَ جَنَاحَكَ مِنَ أَلْرَّهَبِ فَذَانِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَالِا يُهِ ّ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قُوْمَا فَلِسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَنْ يَّقَنْلُونِ ﴿ وَأَخِ هَارُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِ لِسَانَا فَأَرۡسِلُهُ مَعِ رِدَا يُصَدِّ فَيۡے ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنۡ يُكَذِّبُونِ ٓ ۖ ۞

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَ كَ بِأَجِيكَ وَبَحْعَلُ لَكُمَّا سُلَطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَانِنَآ أَنْتُمَا وَمَنِ إِنَّبَعَكُما أَلْغَالِبُونَّ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسِي بِعَايَانِنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَاذَاۤ إِلَّا سِحَرُ مُّفَ نَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِيءَ ابَآيِنَا أَلَا وَّلِينَّ ﴿ وَقَالَ مُوسِيْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنجَآءَ بِالْهُدِي مِنْ عِندِهِ ، وَمَن تَكُونُ لَهُ ، عَقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَّ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأَيُّهَا أَلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمُ مِّنِ اللَّهِ عَيْرِكَ فَأُوْقِدَ لِي يَهَامَنُ عَلَى أَلطِّينِ فَاجْعَل لِيَ صَرِّحًا لَّعَلِّى أَطَّلِعُ إِلَى ٓ إِلَهِ مُوسِىٰ وَإِنِّ لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَذِبِينَۗ وَاسۡنَكُبَرَهُو وَجُنُودُهُۥ فِي إِلَارۡضِ بِغَيۡرِ إِلَّٰٓقَ وَظُنُّواْ أَنَّهُمُ ۗ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ ١٠ فَأَخَذُ نَهُ وَجُنُودَهُ وَ فَنَبَذُ نَهُمْ فِي إِلْيَمِّ فَانظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الظَّلِمِينَّ ۞ وَجَعَلْنَهُمُۥ أَيُّمَّةَ يَدْعُونَ إِلَى أَلْبَّارٌ وَيَوْمَ أَلِّفِهَا فِي لَا يُنْصَرُونٌ ١ وَأَتْبَعَنَهُ مُ فِي هَاذِهِ الدُّنْيِالَعَنَةُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُرِمِّنَ الْمُقْبُوحِينَ ا

وَلَقَدَ-انَبُنَا مُوسَى أَلْكِنَاتِ مِنْ بَعَدِ مَآ أَهْلَكْنَا أَلْقُرُونَ أَلْاولِي بَصَآبِرَلِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَّ<sup>®</sup> وَمَا كُننَ بِجَانِبِ إِلْغَرْبِيِّ إِذْ فَضَيْنَا ٓ إِلَىٰ مُوسَى أَلَامْرَ وَمَا كُننَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَلَكِتَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْحُمُرُ وَمَا كُننَ ثَاوِيَا فِي مَا فِي مَا فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مُورَةَ وَا يَكْنِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَّ ۞ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ إِلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّبِكَ لِتُنذِرَ فَوَمَا مَّا أَبْيهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَّ ﴿ وَلَوْلَا أَنَ نُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ إِمَاقَدَّمَتَ ٱيْدِيهِمۡ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوَلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنْكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ هُوْ ٱلْحُقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَٰلَآ أُونِيَ مِثْلَمَاۤ أُونِيَ مُوسِيٌّ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أَوُدِيَ قُلُفَاتُواْ بِكِنَكِ مِّنَ عِندِ إِللَّهِ هُوَأَهَدِي مِنْهُمَا أَنَّبِعُهُ إِن

كُننُمْ صَلِدِ قِينَ ١ فَإِن لَّمْ يَسْنِجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَرَ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ ٲؘۿۅٙٳٓءؘۿ<sub>ڴ</sub>ۅٛڡؘنؘٳۻؘڷؖٛؗٛؗٛؗؠػڹڶؚؾٚۘڹؘعؘۿۅؚؽۿؙؠۼؘؽؘڕۿؙۮؘؽڡؚؚٚڹٵؙڵڷۜ<u>ۨ</u>ؖؖۨ إِنَّ أَلَّهَ لَا بَهَدِ مِ إِلْقُوْمَ أَلظَّالِمِينَّ ﴿ وَلَقَدُوصَّ لَنَا لَمُهُ ٵڵؘؙڡٚٙۅٙڶڶؘعٙڵۘۿؙ؞ۧؠؾؘۮؘڴٞۯؙۏۜۜ۞ٲڶۮؚؠڹؘٵؾؽ۫ڹۿؠٛٵ۬ڵڮڹؘڮڝؚڹ قَبْلِهِ مُهربِرِ يُومِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُبْتَلِي عَلَيْهِمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ ۗ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مِن فَبَلِهِ مُسْلِمِينٌ ﴿ أَوْلَاكَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُسْلِمِينٌ ﴿ أَوْلَاكَ اللَّهِ مَا أَوْلَاكَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُسْلِمِينٌ ﴿ أَوْلَاكَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَلْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْهِ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلْ يُوتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّنَيْنِ مِمَاصَبَرُواْ وَيَذَرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّبِيَّةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَّ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعَمٰ لُنَا وَلَكُمْ أُو أَعَمٰ لُكُمْ سَلَا عَلَيْكُم لَا نَبْتَغِ الِجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهَدِ ٢ مَنَ اَحْبَبْتَ وَلَاِكَنَّ اللَّهَ يَهَدِ ٢ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ أَعَلَمُ بِاللَّهُ تَدِينَ ﴿ وَقَالُوٓا إِن تَنَبِعِ الْمُدِي مَعَكَ نُنَخَطَّفُ مِنَ ارْضِنَا أَوَلَدُ نُمُكِّن لَّهُ مُ حَرِّمًا ـ امِنَا نُجْبِيّ إِلَيْهِ ثَمَرُكُ كُلِّ شَهِ ِ رِّزْقَا مِّن لَّدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكْنَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞

وَكُمَ الْمُلَكْنَامِن قَرْيَتِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلُكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرۡ نُسۡكُن مِّنۢ بَعۡدِ هِمُۥۤ إِلَّا قَلِيلَا وَكُنَّا نَحۡنُ اٰلُوۡ (رِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَلِكَ أَلْقُرِي حَتَّى يَبْعَنَ فِي أُمِّهَارَسُولَا يَتْلُواْ عَلَيْهِمُو ءَايَنِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ إِلْقُرِيَ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُوزَ ١ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَءَءٍ فَمَنَكُمُ الْحُيَوٰةِ الدُّنْيَاوَزِينَنُهَا وَمَاعِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ وَأَنْفِي ۗ أَفَلَا تَعَلِّولُونَ ۞ أَفَنَ وَّعَدُنَهُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَ لَفِيهِ كَمَن مَّنَّعَنَهُ مَنَعَ أَلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيا ثُرَّهُو يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ مِنَ أَلْحُضَرِينٌ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي أَلَدِينَ كُنكُمْ نَزَعُمُونَ ۞ قَالَ أَلَدِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ أَلْقَوَلُ رَبَّنَا هَؤُلُاءَ الذِينَ أَغَوَيْنَا أَغُويْنَهُمْ كَاغَوَيْنَا تَكَبَرَّأَنَّا إِلَيْكٌ مَا كَانْوَاْ إِيَّانَا يَعَبُدُونَ ١٠ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكًا ۚ كُرِّ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ كَمُورَأُوُا الْعَذَابَ لَوَانَّهُ مُ كَانُواْ بَهُتَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ الْانْبَاءُ يَوْمَيذِ

فَهُمْ لَا يَنَسَآءَ لُونَ ١ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَلَصَلِحًا فَعَسِيّ أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ۞ وَرَبُّكَ يَخَلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْنَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْجِيرَةُ سُبِحَنَ أَللَّهِ وَتَعَلِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَانُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُغَلِنُونَّ ۞ وَهُوَأَلَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ الْحَمْدُ فِي إِلْا وِلِي وَالْاخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُورُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ۞ قُلَ أَرَابَتُنُمُ وَ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيَلَ سَرِّمَدًا الَّا بَوْمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْيَل مَن اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُمُ بِضِيّاءً افَلَا تَسْمَعُونَ ١٤ قُلَ اَرْبَتُمْ وَ إِنجَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُو النَّهَارَسَرْمَدًا إِلَىٰ بَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن اِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِلَيْلِ نَسَكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَلَ لَكُو اللَّهَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُو أَفِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونٌ ﴿ وَيَ اللَّهِ مَا يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى أَلِدِينَ كُننُمْ تَزْعُمُونَٰ ﴿ وَنَزَعْنَامِن كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَاهَا تُواْبُرُهَا نَكُمْ فَعَلِمُوۤاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ

عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْ نَرُونَ ۗ ۞ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن فَوَمْ مُوسِي فَبَغِيْ عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ أَلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ ولَتَنْوَأَ بِالْعُصَبَةِ أُوْلِهِ الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ ، فَوَمْهُ ، لَانَفْرَحِ اِزَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۞ وَابْنَغِ فِيمَآءَ ابْيَكَ أَلَّهُ الدَّارَالَاخِرَةَ وَلَا نَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ أَلَدُّنيا وَأَحْسِن كَمَّا أَحْسَنَ أَللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْخِ إِلْفَسَادَ فِي إِلَارْضِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَّ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِينُهُ وَعَلَىٰ عِلْمِ عِندِيٌّ أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ أَلَّهَ فَدَ اَهَلَكَ مِن قَبَلِهِ عِنَ أَلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعَا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْحُيْرِمُونَ ﴿ فَوَيِحِ عَلَى فَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَالَ أَلْذِينَ يُرِيدُونَ أَلْحَيَوْةَ أَلَاّ نُبِايَلَيْتَ لَنَامِثُلَ مَا أُونِيَ قَارُونُ إِنَّهُ و لَذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ﴿ وَقَالَ أَلِذِينَ أُوتُواْ اَلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ وَنُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِكِّنَ - امِّنَ وَعَلَصَلِحًا وَلَا يُلَقِّبُهَا إِلَّا أَلصَّابِرُونَّ ۞ فَخَسَفْنَابِهِ وَبِدِ ارِهِ الْأَرْضَّ فَمَا كَانَ لَهُ مِن

فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ إِللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ أَلْكُننَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ أَلَذِينَ نَمَنَّوَاْ مَكَانَهُ وِبِالْامْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَّنَّ أَللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِّرُ لَوَلَآ أَنَّ مَّنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا لَحْشِفَ بِنَا ۚ وَيَكَأَنَّهُ ۗ لَا يُفْلِحُ الْكَفِرُ وُنَّ ۞ تِلْكَ أَلدَّارُ ۚ أَلَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي إِلَارْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَّ ١٠ مَن جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرُ مِنْهَا ۚ وَمَنجَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَى أَلذِينَعَلُوا۠اٰلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَّ ۞ إِنَّ أَلْذِهِ فَرَضَ عَلَيْكَ أَلْقُرْءَ انَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ قُل رَّبِّيّ أَعَلَمُ مَنجَاءَ بِالْهُدِيٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَٰلِ مُّبِينٌ ۞ وَمَا كُنتَ تَرَجُواْ أَنْ يُلْقِي إِلَيْكَ أَلْكِنَكِ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّيِكٌ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكِفِرِينَ۞ وَلَايَصُدُّنَّكَ عَنَ-ايَتِ إِللَّهِ بَعْدَ إِذْ الزِلَتِ إِلَيْكُ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكُ وَلَا تَكُونَكُ مِنَ أَلْمُنْبِرِكِينَ ﴿ وَلَانَدَعُ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخْرَلَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ

## كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ وَلَهُ الْحُكُورُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونً ١٠٠٠



هِ أَللَّهِ أَلرَّحُمَرْ الرَّحِي أَلَةٌ ۞ اَحَسِبَ أَلْنَاسُ أَنْ يُنْزَكُواْ أَنْ يَنْفُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْنَنُونَ ١ وَلَقَدَ فَتَنَّا أَلِذِينَ مِن فَبَلِهِمْ فَلَيَعْلَمَزَّ أَلَّهُ اَلَذِينَ صَدَفُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلْكَذِبِينٌ ۞ أَمَّ حَسِبَ ٱلذِينَ يَعْمَلُونَ أَلْسَيِّءَاتِ أَنَّ يَسْبِفُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ١ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ أَلْلَهِ فَإِنَّ أَجَلَ أَلَّهِ لَأَنِّ وَهُوَأَلْسِّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن جَهَدَ فِإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَغَنِي عَنِ الْعَلْمِيزُ ۗ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنَهُمْ سَبِّءَا تِهِمْ وَلَنَجْنِ يَنَّهُمُ وَ أَحْسَنَ أَلذِ م كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهْدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ

لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنِّبُكُكُم بِمَا كُننُهُ نَعَمَلُونَ ۞ وَالذِينَءَ امَّنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي إِلصَّالِحِينَّ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنَ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي إِللَّهِ جَعَلَ فِنْنَةَ أَلنَّاسِ كَعَذَابِ إِللَّهِ وَلَينِجَآءَ نَصْرُ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُو ۚ أَوَلَيْسَ أَلَّهُ مِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ إِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَيَعَامَنَّ أَلَّهُ الَّذِينَ وَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَيْفِقِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَءَامَنُواْ إِنَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحِمُ لَخَطَيْنَكُمُ وَمَا هُم إِيخِلِينَ مِنْ خَطَيْهُم مِّن شَحَاءٌ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَّ ۞ وَلَيَحْمِلُنَّ أَتْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًامَّعَ أَثْقَالِهِمُّ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْنَرُونَّ ﴿ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَبِنَ فِبِهِمْ وَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَ هُمُ الطُّوفَانُ وَهُمۡ ظَلِمُونَّ ۞ فَأَبۡحَيۡنَاهُ وَأَصۡحَبَ السَّفِينَةِّ وَجَعَلْنَهَا ءَا يَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِبْرَاهِمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِعْبُدُوا اللَّهَ

وَاتَّفُوهُ ۚ ذَٰ لِكُرْ خَيْرٌ لَّكُوا إِن كُناهُ تَعَلَّمُونَ ١٠ إِنَّا نَعَانُهُ وَنَ اللَّهُ إِنَّ الْعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أُوَّنَانًا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ أَلِذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْنَغُواْعِندَ أَللَّهِ الرِّزْقَ وَاغَبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ وَإِن نُكَذِّبُواْ فَقَدْكَذَّبَ أَمَمُ مِّن قَبَلِكُرْ وَمَا عَلَى أَلْرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَكُ الْمُبِينُ ۞ أَوَلَمْ بَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُ اللهِ فُلُسِيرُواْفِي إِلاَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ أَلْخَلْقَ ثُمَّ أَلَّكُ يُنشِيءُ اللَّشَاَّةَ أَلَاخِرَةٌ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَهَءِ قَدِيرُ ١٠ يُعَذِّبُ مَنْ يَنْنَآهُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاء وَإِلَيْهِ نُفْلَبُونٌ ﴿ وَمَا أَنْتُم بِمُعِجِينِ بنَ فِي إِلاَ رَضِ وَلَافِي إِلسَّمَاءً وَمَا لَكُم مِين دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَ لِيِّ وَلَا نَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَابَتِ إِللَّهِ وَلِقَاآبِهِ ءَ أَوْلَإِكَ يَدِسُواْ مِن رَّحَمَتِ وَأَوْلَإِكَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيثُرُ اللهُ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا الْفَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ

فَأَنْجِيهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْبَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَنِ لِقُومٍ يُومِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا إَنَّخَذ نَّرُ مِّن دُونِ إِللَّهِ أَوْنَانًا مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ فَ الْحَيَوْةِ اللَّانْيَا لَأُنِّيا لَأُنِّيا لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعَضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلَعَنُ بَعْضُكُم بَعْضَا وَمَأْوِيكُو النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّن تَنْصِرِينٌ ۞ فَعَامَنَ لَهُ ولُوطُ وَقَالَ إِنِّے مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ وهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَغْقُوبٌ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ بَّنِهِ إِلنُّبُوْءَةَ وَالْكِنَابُ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي إِللَّ نَيَّاوَ إِنَّـهُ وِفِي إِلَاخِرَةِ لَمِنَ أَلصَّالِحِينَ ﴿ وَلُوطَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَاثُونَ أَلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ آحَدِمِّنَ أَلْعَالَمِينَ ١ أَيُّكُرُ لَتَاتُونَ أَلِرِّ مَالَ وَتَقَطَّعُونَ أَلسِّبِيلَ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُرُ الْمُنكَرُ فَمَا كَانَجَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ قَالُواْ الْمِينَابِعَذَا بِ إِللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَّ ۞ قَالَ رَبِّ إِنصُ رَاحِ عَلَى ٱلْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ١ وَكَاجَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِي

قَالْوَّاْ إِنَّا مُهْلِكُوّاْ أَهْلِ هَاذِهِ إِلْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ مِن فِيهَا لَنُنْجَتِيَةً وُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا إِمْرَأَتُهُ وكَانَتْ مِنَ أَلْغَلِيرِ بَنَّ ا وَلَمَّا أَنْجَاءَتْ رُسُلْنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحْنَ إِنَّا مُنَعِيُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا إَمْرَأْتَكَ كَانَتَ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ إِنَّامُنِزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَاذِهِ الْقَرَيَةِ رجْزَامِّنَ أَلسَّمَآءِ بِمَا كَانُو أَيَفُسُفُونَ ١٠٥ وَلَقَد تُرَكِّنَا مِنْهَا ءَايَةَ بَيِّنَةَ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِلَىٰ مَذَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَكْوَمِ إِغَبُدُواْ اللَّهَ وَارْجُواْ الْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعَنَّوُاْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِ بِنَّ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ تَهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دِارِهِمْ جَلِيْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدَّنَبَيِّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ إِللَّهَ يَطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن اِلسَّبِيل وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِ بنَّ ﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ

وَهَامَنُ وَلَقَدْجَآءَ هُم مُّوسِي بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكُبَرُواْ فِ إِلَارْضِ وَمَاكَانُواْ سَلِقِينَ ۞ فَكُلَّا أَخَذُ نَا بِذَنْبِهِ وَ فَيَنَهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَخَذَنْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مَّنَ خَسَفَنَا بِهِ إِلَارْضٌ وَمِنْهُم مِّنَ أَغْرَفَنَا وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَنَالُ الذينَ إَتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَيَّلِ الْعَنكُبُوتِ إِتَّخَذَتَ بَيْنَاۗ وَإِنَّ أُوْهَنَ ٱلْبُيُونِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُونِ لَوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْهَا يُعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَحَّءٌ وَهُوَأَلْعَن بِزُ الْحَكِيمُ ۞ وَتِلْكَ أَلَامُنَالُ نَضِي بُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَغْفِلُهَاۤ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ١٠٠ خَلَقَ أَلِنَّهُ ۚ السَّمَوٰتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَا يَةَ لِّلْمُومِنِينَ ۞ أَنْلُمَا أُوْحِى إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِنَكِ وَأَفْرِ الصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهِيْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرِ وَلَذِكُو اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَصْنَعُونَ فَي وَلَا تَجُدِلُوٓ أَهْلَ أَلْكِنَكِ إِلَّا

بِالِتِهِ مِيَأْخُسَنُ إِلَّا أَلِدِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ أُنزلَ إِلَيْنَا وَأَنُولَ إِلَيْكُرُ وَإِلَهْنَا وَإِلَهْكُمْ وَاحِدُّ وَنَحَنُ لَهُ ۗۥ مُسَامُونٌ ١ وَكَذَا لِكَ أَنْ لَنَا إِلَيْكَ أَلْكِنَا فَالذِينَ عَانَيْنَهُمُ الْكِنْكَ يُومِنُونَ بِهِ ، وَمِنْ هَلَوْ لَاءَ مَنْ بَوْمِنْ بِهِ ، وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَلِيْنَآ إِلَّا أَلْكَفِيْ وَنَّ ﴿ وَنَّ ﴿ وَمَا كُنتَ نَتَلُواْ مِن قَبِلِهِ ء مِن كِنَكِ وَلَا تَخُطُّهُ وِيتِمِينِكُ إِذًا لَّارْتَابَ أَلْمُنْظِلُونٌ ١٠٠ كَلَ اللَّهُ عِلْوُنَّ ١٠٠ كَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّ هُوَءَ ايَكُ بَيِّنَكُ فِي صُدُورِ إِلَّذِينَ أُونُو الْأَلْعِلْمَ وَمَا بَحْتُ دُ عِايَانِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَّ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَاتُ السَّالِمُونَّ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَاتُ مِّن رَّبِّهِ وَإِنَّمَا أَلَا يَنْ عِندَ أَلَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيبٌ مُّبِينٌ ۞ أَوَلَدَ يَكُفِهِمُ وَأَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ يُنْإِلَى عَلَيْهِمُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكِّرِي لِقَوْمِ يُومِنُونَّ ٥ قُلْ كَفِيْ بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّ مَوْنِ وَالْارْضِ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَكِمْ كَ

هُمُ الْخُلِيمُ ونَّ ﴿ وَلَيْسَتَغِجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَمَّى لَِّتَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاتِيَنَّهُم بَغْنَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ يَسْنَعِجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ" وَإِنَّجَهَنَّ مَلَحُيطَةٌ بِالْكِفِرِينَّ ۞ يَوْمَ يَغْشِيهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن نَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعَمُلُونَ ۞ يَغِبَادِيَ أَلَذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرْضِ وَاسِعَةُ فِإِيِّلَ فَاغَبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِفَةُ الْمُونِ ثُرَّ إِلَيْنَا ثُرِجَعُونَ ﴿ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَتِ لَنبُوِّئَنَّهُ مُرمِّنَ أَلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِهِ مِنتَحِيْهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِبِهَا نِغَمَ أَجْرُ الْعَلِمِلِينَ ۞ أَلَذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوُنَ ۗ۞ وَكَا يَّن مِّن دَا بَّةِ لَا تَحْمِلُ رِزْفَهَا أَللَّهُ يَرۡزُفُهَا وَإِيَّاكُرُ ۗ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلْسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْفَهَرَ لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ فَأَيِّنَ يُوفَكُونَ ۞ أَلَّهُ يَبَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنَّ يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَهَءٍ عَلِيكٌ ﴿ وَلَهِنَ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ أَلْسَمَآءِ مَآءَ فَأَخْيابِهِ إِلَارْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ قُل إِلْحَمَدُ لِلهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَمَا هَاذِهِ الْخَيَوْةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَمُو وَكَاهِاذِهِ الْخَيَوْةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَمُو وُلَعِبُ وَإِنَّ أَلدَّارَ أَلَاخِرَةَ لَهِيَ أَلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَّ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْفِ إِلْفُلُكِ دَعَوْا أُنسَّهَ مُغِلْصِينَ لَهُ أَلدينَ فَكَمَّا بَحِيهُمْءَ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكَفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَّ اللَّهُ أَوَلَمْ يَرَوَاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا - امِنَا وَيُنْخَطَّفُ أَلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ وَ أَفِهَالْبَطِل يُومِنُونَ وَبِنِعَمَةِ إِللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنَ اَظُلَرُ مِتَنَ إِفْتَرِيٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ وَ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِّلْكِفِينَ ﴿ وَالَّذِينَ جَلَهَدُواْ فِينَا لَنَهَدِيَنَّهُمْ شُبُلَنّا وَإِنَّ أَلَّهَ لَمَعَ أَلْحُسِنِينَّ ١



حِرِ أُللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيب لَيَّ ۚ ۚ عَٰلِبَتِ إِلرُّ وَمُ۞ فِي أَدْنِيَ أَلَارُضِ وَهُم مِّنَ بَعَدِ غَلَبِهِمْ سَيَغُلِبُونَ ﴿ فِي بِضَعِ سِنِينٌ لِلهِ إِلَامْرُ مِن فَبُلُ وَمِنَ بَعَدُ وَيَوْمَهِدٍ يَفُرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنضُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَلْعَن بِرُ الرَّحِيمُ ۞ وَعَدَ أَلَّهِ لَا يُخِلفُ أللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ الْاحْرَةِ هُمْ غَلْفِلُونَ ۞ أُوَ لَرْ يَتَفَكُّرُ وِالْفِي أَنفُسِهِ مُ مَّا خَلَقَ أَللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَنِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ بِلِفَاءِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَّ ٥ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن فَبَلِهِمْ

كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمۡ قُوَّةَ وَأَثَارُوا ۚ الْارْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُنَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَ نَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ هَا كَازَأَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ أُسَكُو الشُّورَانِي أَن كَذَّبُو إِعَا يَلْتِ إِللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهَزِءُونَ ۞ أَللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونٌ ﴿ وَيَوْمَ تَقَوُّمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْجُرْمُونَ ﴿ الْسَّاعَةُ يُبْلِسُ الْجُرْمُونَ وَلَوْ يَكُنُ لَّهُم مِّن شُرَكَا إِمه مَ شُفَعَكُوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَا إِمِه مَ كِفِرِ بَنَ ١ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَتَفَرَّفُونٌ ١ فَأَمَّا أَلَذِينَءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَالِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ بُحُبَرُونَ ۞ وَأَمَّا أَلذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَاتِنَا وَلِقَآءِ الْآخِرَةِ فَأَوْلِيِّكَ فِي إِلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ فَسُبْحَنَ أَللَّهِ حِينَ نَمْسُونَ وَحِينَ نُصِّبِحُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي أَلْسَمُوا نِ وَالْارْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُطْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

الْمُيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَ. ثُخِ إِلَا رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١ وَمِنَ - ايَلتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن ثُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَننَهُ تَنتَشِمُ ونَّ ١٥ وَمِنَ-ايَنِهِ مَ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ اَنفُسِكُونِهِ أَزْوَاجَا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَيْتِ لِقَوَمِ يَتَفَكَّرُونً ۖ ﴿ وَمِنَ - ايَانِهِ ـ خَلْقُ السَّمَوْنِ وَالْارْضِ وَاخْتِلَكُ أَلْسِنَتِكُو وَأَلُوانِكُمْ يُو إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّلْعَالَمِينَّ ﴿ وَمِنَ - اَيَانِهِ ء مَنَامُكُم بِالْيُلِوَالنَّهَارِ وَابْنِغَاَّؤُكُرُ مِّن فَضَلِهِ " إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِّقَوَمِ يَسْمَعُونَ ۚ ﴿ وَمِنَ - اِبَانِهِ ، يُرِيكُمُ الْبَرَ فَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَبُحْتِي مِ إِلْأَرْضَ بَعَـٰ دَ مَوْتِهَآ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَتِ لِقَوْمِ يَغْفِلُونَ ۞ وَمِنَ - ابَاتِهِ مَ أَن تَقُومَ أَلسَّمَا وُ وَالْارْضُ بِأَمْرِهِ مَ نُحْ إِذَا دَعَا كُور دَعْوَةً مِّنَ أَلَارُضِ إِذَآ أَنتُمۡ تَخَوُّرُجُونَّ ۞ وَلَهُ مِن فِي السَّمَوٰتِ وَالَارْضِ

كُلُّ لَّهُ وَ قَنِتُونَ ١٠٠ وَهُوَ أَلِنِهِ يَبُدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و وَهُوَأُهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُنَالُ الْاعْلِي فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضَّ وَهُوَ ٱلْعَنِ بِزُ الْحَكِيثُمْ ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّنَالًا مِّنَ اَنفُسِكُمْ هَلِلَّكُومِينَ مَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْ كُومِين شُوكًا وَفِي مَا رَزَ فَنَكُمْ فَأَنتُهُ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ وَأَنفُسَكُمْ كُذَالِكَ نُفَصِّلُ اللابَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِ إِنَّا مَا الَّهِ بِنَ ظَاَّمُوٓاْ أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِعِلْمٌ فَمَنَ يَهَدِه مَنَ أَضَلَّ أَللَّهُ وَمَالَهُم مِّن نَّصِي بَنَّ ﴾ فَأَقِرُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ أَللَّهِ إليِّ فَطَرَ أَلنَّا سَعَلَيْهَا لَا تَبُدِيلَ لِخَلِّقِ إِللَّهِ ذَالِكَ أَلدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَفِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشِّرِكِينَ ﴿ مِنَ أَلذِينَ فَرَّفُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْشِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١ وَإِذَا مَسَّ أَلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوَاْ رَبَّهُ مُرَّفِينِ إِلَيْهِ

ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنَهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكَ فُرُواْ بِمَآءَا نَيْنَكُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٤ أَمَ أَنزَلْنَاعَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَيَتَكَلَّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ ۚ يُشۡرِكُونَ ۗ ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا أَلنَّاسَ رَحۡمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمُوۤ إِذَاهُمۡ يَقْنَطُونَ ۖ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِنْفَوْمِ يُومِنُونَ ١٥ فَعَاتِ ذَا أَلْقُرْبِي حَقَّهُ و وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلْذِينَ بُرِيدُونَ وَجَهَ أَللَّهِ وَأَوْلَإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَآءَ اتَيْتُم مِن رِّبَا لِّتُدْرِبُواْ فِي أُمُّوالِ إِلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْعِندَ أَللَّهِ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن زَّكُوةٍ يُرِيدُونَ وَجَّهَ أَللَّهِ فَأَوْلِيَاكَ هُرُ الْمُضَعِفُونَّ ﴿ اللَّهُ الذِهِ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَمُيتُكُمْ ثُمَّ يُمُيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلَمِن شُرَكَا بِكُمْ مَّنَ يَّفَعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِن شَكَّءِ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالِياعَا أَيْشَرِكُونَ ٥

ظَهَرَأَلْفَسَادُ فِي إِلْبَرِّوَالْبَحْمِ بِمَاكَسَبَتَ أَيْدِ مِ إِلنَّاسِ لِيُذِيفَهُم بَعْضَ أَلَذِ ٤ عَلُواْ لَعَلَّهُمْ بَرَجِعُونَّ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي إِلَارُضِ فَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبَلُ كَانَ أَكْنَارُهُم مُّشَرِكِينَ ۞ فَأَقِرْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ الْفَيِّمِ مِنقَبَلِ أَنْ يَا نِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ أَللَّهِ يَوْمَهِ ذِيضَدَّ عُونَ ١٠٠ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَلَصَلِحًا فَالأَنفُسِهِمْ يَمُهَدُونَ ﴿ لِيَجِينِ يَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكِفِرِينَ ۞ وَمِنَ - ايَانِهِ ٓ أَنَّ يَّرُسِلَ أَلِرَيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّنرَّحْمَتِهِ ، وَالْبَحْرِيَ أَلْفُلُكُ بِأُمِّرِهِ ، وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَلَقَدَ اَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ رُسُلَّا إِلَىٰ قَوۡمِهِمۡ فِخَآءُ وِهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانِنَقَمَنَا مِنَ أَلَدِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الَّذِ ٤ يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا

فَيَتِسُطُهُ فِي إِلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَيَجْعَلُهُ وَيَسَفَافَ ثَرَى ٱلْوَدْقَ يَخَرُجُ مِنۡ خِلَلِهِ ۚ فَإِذَاۤ أَصَابَ بِيرِهِ مَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِ عَ إِذَاهُمْ يَسَتَبُشِرُونَ ﴿ وَنَ ﴿ وَنَ اللَّهُ اللَّ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن فَبَلِهِ، لَمُبْلِسِينٌ ۞ فَانظُرِ إِلَى ٓ أَثَر رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ شُحْجِ إِلارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْجَ الْمُوْتِي وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَةَءِ قَدِيرٌ ۞ وَلَبِنَ اَرْسَلْنَا رِبْحَا فَوَأَوْهُ مُصَفَرًا لَّظَلُّواْ مِنَ بَعَدِهِ عَكَفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَانْشُمَعُ الْمُوَتِيْ وَلَا نُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْ عَنْ ضَلَلْتِهِمُ ۗ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يَوُمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مِّسْلِمُونَ ﴿ أَللَّهُ الذِي خَلَقَكُمْ مِن ضُعَفِ نُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعَفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضُعَفًا وَسَٰكَبَةً يَخَلُقُ مَا يَنَآا وُهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُفْسِحُ أَلْجُرْمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَسَاعَةِ كَذَالِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ٥

وَقَالَ أَلَذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدُ لَبِنْتُمْ فِي كِنَكِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْنِ وَلَاِئْكُمْ فِي كَنْتُمْ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْنِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْنِ وَلَاكِنَكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ فَيُومَ عِلْ لَانَفَعُ الْذِينَ ظَلَمُواْ مَعْدُرَتُهُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ فَيُومَ عِلْ لَانَفَعُ الْذِينَ ظَلَمُواْ مَعْدُرَتُهُمْ وَلَاهُمُ يُعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدضَّرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا الْقُرْعَانِ وَلَاهُمُ يُعْمُونَ ۞ وَلَقَدضَّرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا الْقُرْعَانِ وَلَاهُمُ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدضَّرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا الْقُرْعَانِ وَلَاهُمُ يَعْمُونَ ۞ وَلَقَدضَّرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا الْقُرْعَانِ وَلَاهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ الْذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞ فَاصِيرٍ إِنَّ وَعْدَ اللّهَ حَقَّ وُلاَ يَسْتَغِفَّنَ كَالّٰذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞ فَاصِيرٍ إِنَّ وَعْدَ اللّهَ حَقَّ وَلاَ يَسْتَغِفَّنَاكَ الْذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞ فَاصِيرٍ إِنَّ وَعْدَ اللّهَ حَقَّ وُلاَ يَسْتَغِفَانَكُ الْذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞ فَاصِيرٍ إِنَّ وَعْدَ اللّهَ حَقَّ وَلاَ يَسْتَغِفَّنَاكَ الْذِينَ لَا يُوقِنُونَ وَالْكَالِكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه



بِسْ السِّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ السَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ السَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ الْكَوْرَ الرَّحِيمِ الْكَوْرَ الْكَلَّةِ آنَ الْكَانَ الْمُحْسِنِينَ الْمُورِ الْمُحْسِنِينَ الْدِينَ يُفِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُوتُونَ الرَّكُونَةَ وَهُمُ اللَّهِ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِ عَلَى هُدَى مِّن رَبِهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمَ مَرِّ اللَّهِ اللَّهِمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمَ مَرِّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمَ مَرِّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

وَأَوْلَلَّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَّ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّسَنْ تَرِ لَهُ وَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَاهُزُوًّا اوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠٥ وَإِذَا تُنْإِلَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَكِّلْ مُسْتَكِّبِرًا كَأَن لَّرْيَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُنيَهِ وَقُرًّا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ ٱلِيمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَِلُواْ أَالصَّالِحَكِ لَمُهُ جَنَّكُ النَّعِيمِ ٥ خَلِدِ بنَ فِبِهَا وَعُدَ أَللَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِبرُ الْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ أَلسَّمَوْاتِ بِغَيْرِعَهَدِ تَرَوْنَهَا ۗ وَأَلْفِيل فِي إِلَارْضِ رَوَاسِيَ أَنَ تَمِيدَ بِكُورُ وَبَتَّ فِبِهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَأَنْزَلْنَامِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَامِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ ٥ هَاذَاخَلُقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَاخَلَقَ أَلذِينَ مِن دُونِهِ ّ بَلِ اِلظَّالِمُونَ فِي ضَلَلِمُّبِينِّ ۞ وَلَقَدَ ـ اتَيْنَا لُقُمَنَ أَلِحُكُمَةَ أَنُ اشْكُرُ لِلهِ وَمَنْ يَنْفَكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٠ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِابْنِهِ، وَهُوَ

يَعِظُهُ, يَبْنُنِيَّ لَا نُشُولُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ أَلشِّرُكَ لَظُلْرٌ عَظِيمٌ ۗ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَانَ بِوَ الدِّيهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ, وَهَنَّا عَلَىٰ وَهُنَّ وَفِصَالُهُ ﴿ فِي عَامَيْنِ أَنُ اشْكُرْ لِي وَلِوَ لِدَيْكَ إِلَىَّ لَمْصِيرُ ﴿ وَإِن جَهْدَاكَ عَلَىٰٓ أَن نُشْرِكَ بِهِ مَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا نُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِ إِلَّانَيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعَ سَبِيلَ مَنَ أَنَابَ إِلَىَّ نُرَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُرُ فَأَنَّبِئُكُمْ مِمَا كُننُمْ نَعَمُلُونَ ۞ يَنبُنَى إِنَّهَا ٓ إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّ فِي مِّن خَرْدَلِ فَنَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي إِلسَّمَوْتِ أَوْفِي إِلاَرْضِ يَاتِ بِهَا أَللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۚ ۞ يَبْنَى أَفِي إِلصَّالُوَّةً وَامُرْ بِالْمُعَرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكِرُ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَا لِكَ مِنْ عَنْ مِ الْأُمُورُ ۞ وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا نَمُّشِ فِي إِلَا رَضِ مَرَحًا إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٌ ۞ وَاقْصِدُ فِي مَشْبِكُ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكُ إِنَّ

أَنكَوَ أَلَاصُونِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ اللَّهُ تَرَوَاْ أَنَّ أَلَّهُ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلَا رُضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُجُدِلُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنَكِ مُّنِيرٌ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ النَّبِعُواْ مَاۤ أَنْزَلَ أَلَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَآ أُولُوْ كَانَ أَلشَّيْطُنْ يَدْعُوهُمُوهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرُ فَ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ وَ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُنْقِي وَإِلَى أَلَّهِ عَلِقِبَةُ الْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَفَلَا يُحْزِنكَ كُفْرُهُ ۗ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَاعِلُوٓاْ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِذَانِ الصُّدُورِّ ١ نُمَتِّعُهُمۡ قَلِيلَا ثُمَّ نَضَطَرُّهُمُ وَإِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٠٥ وَلَإِن سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ أَلْسَمَوْنِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ أُلَّهُ قُلِ لِلْحَمْدُ لِلهِ بَلَاكَنَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِلهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْارْضَّ إِنَّ أَلَّكَ هُوَ أَلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ وَلُوَانَّمَا فِي إِلَّا رَضِمِن شَجَرَةٍ إَقْلَارُ

وَالْبَحَرُ بَمُنَّدُهُ وِمِنَ بَعَدِهِ عَسَبَعَةُ أَبَحُرُمَّانَفِذَتَ كَلِمَتُ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠ مَّاخَلَقُكُو وَلَابَعَنَّكُمُ ۗ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٤ الْمَرْتَرَأَنَّ أَلَّهَ يُولِحُ أَلْيَلَ فِي إِلنَّهَارِ وَيُولِخُ ٱلنَّهَارَفِي إِلْيَلِ وَسَخَّرَ أَلسَّمُسَ وَالْقَصَرَكُلُّ بَجْرِحَ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمِّى وَأَنَّ أَللَّهَ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرُ ۖ وَاللَّهَ بِأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِدِ الْبَطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلْعَلِي ٱلْكِيرُ اللَّهُ اللَّهُ تَوَأَنَّ ٱلْفُلْكَ نَجْرِهِ فِي الْبَحْرِينِعْمَتِ إِللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنَ-ايَنِيهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَ يَتِ لِّكُلِّ صَبِّارِشَكُورٌ ۞ وَإِذَاغَشِيَهُم مُّوجٌ كَالظُّلُلُ دَعَوُا ۚ اللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ۖ اللَّهِ بَنَّ فَلَمَّا بَجِّيهُمْ وَ إِلَى أَلْبَرٌ فِمَنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمَا يَجَحَدُ بِعَايَانِنَا إِلَّا كُلُّ خَبَّارِ كَفُورٌ ﴿ يَا يَبْهَا أَلنَّاسُ إِنَّقُواْرَبَّكُمْ وَاخْشَوْاْ يَوْمَا لَا يَجْنِ ٥ وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ ٥ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ حَازِ عَنْ وَّالِدِهِ مِ شَيْعًا ۚ إِنَّ وَعُدَ أَلِيَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَا كُمُ الْحَيَوَةُ الدَّنِيا

وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُّ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ اللَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ اللَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَاعَةِ وَمَانَدُرِ فَنْ مُن مَّاذَا تَكُسِبُ الْغَيْتُ وَيَعَالَدُ رَحِ نَفْسُ مَّاذَا تَكُسِبُ عَدَا وَمَا تَدُرِ فَنَا اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرُ اللَّهَ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ خَبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عِلْمُ ع



مرألله الرّحمز الرّحب اَلَّةً ١ تَنزِبلُ الْكِنَبُ لَارَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ١ أَمْ يَقُولُونَ إَفْنَرِيكٌ بَلَ هُوَ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوَمًا مَّآ أَبِيهُم مِّن تَّذِيرِمِّن قَبَلِكَ لَعَلَّهُمُ يَهْتَدُونَ ۚ اللَّهُ الذِب خَلَقَ أَلْسَمَوْنِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ نُمَّ إَسۡتَوىٰ عَلَى أَلۡعَرۡشِ مَا لَكُر مِّن دُونِهِ؞ مِنۡ وَّلِيَّ وَلَا شَفِيعٍ اَفَلَا تَتَذَكُّونَ ﴿ يُكَبِّرُ الْأَمْرَمِنَ أَلْتَمَاءِ الْيَ أَلَارْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ۗ

ذَ الِكَ عَالِمُ الْغُيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْغَزِيزُ الرَّحِيمُ ١٤ الَّذِحَ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ، وَبَدَأَخَلَقَ أَلِانسَانِ مِن طِينٌ ۞ نُمُّ َجَعَلَ نَسۡلَهُ ۥ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّلَهِ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٌ ۞ ثُمُّ سَوِّيهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهُ وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْابْصَارَ وَالْافِحِدَةٌ قَلِيلَا مَّا تَشَكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓا أَ. ذَاضَلَلْنَا فِي إِلَارْضِ إِنَّا لَفِي خَلِقِ جَدِيدٌ بَلُهُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمۡ كَفِرُونَ ٥ قُلۡ يَتَوَقِيۡكُمُ مَّلَكُ الْمُونِ الذِهُ وُكِّلَ بِكُو تُوَيَّ إِلَى رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ۞ وَلَوْ بَرِكَ إِذِ الْجُرِّمُونَ نَاكِسُواْرُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّامُو قِنُونٌ ۞ وَلَوْشِئْنَا لَاَنَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدِيْهَا وَلَاِئْ حَقَّ أَلْقَوَلُ مِنِّ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ أَلِجُنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَّ ٣ فَذُوفُو أَبِمَا نَسِيتُمْ لِفَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ ۗ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْخُلْدِ بِمَا كُننُمْ تَعَلُونَّ ۞ إِنَّمَا يُومِنُ بِعَايَانِنَا أَلِذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ

رَبُّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ۗ فَأَنَّ \* تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَن اِلْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَفَنَهُمْ يُنفِفُونَ 🕥 🗇 فَلَا تَعَلَمُ نَفَسٌ مَّا أَنْحِفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٤ أَفَهَنَ كَانَ مُومِنَا كَمَنِ كَانَ فَاسِقًا للَّا يَسَتَوُونَ ١٠٠٠ أَمَّا ٱلدِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّكُ ٱلْمَا وَيَ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْلُونَ ١٤ وَأَمَّا أَلِذِينَ فَسَفُواْ فَمَأَ وِيهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوٓاْ أَنَّ يَحَزِّرُجُواْ مِنْهَآ أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمۡ ذُوفُواْ عَذَابَ ٱلبّارِ إِلَاكِ كُننُم بِهِ عُكَدِّبُونَ ۞ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ أَلْعَذَابِ إِلَادَ نِيْ دُونَ أَلْعَذَابِ إِلَاكُبُرِلَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ اللهُ الْعَذَابِ إِلَاكُبُر لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ اللهُ وَمَنَ اَظُلُو مِمَّن ذُكِّر بِعَايَتِ رَبِّهِ عَنْمَ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْجُرِّمِينَ مُننَقِمُونَّ ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَٰنَ فَلَاتَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَا إِبْرِهُ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَيْ إِسْرَاءِيلُ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُهُ أَيْمَّةَ يَهَٰذُونَ بِأَمْرِنَا لَكَاصَبَرُواْ ۚ وَكَانُواْ بِعَايَاتِنَا

يُوقِنُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَّ۞أُوَلَرْيَهُدِ لَهُمْ كُرَاهُلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ أَلْقُرُونِ بَمُشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِّ أَفَلَا يَسْمَعُونَّ ۞ أَوَلَمْ يَرَوَاْ أَنَّا نَسُوفُ الْمُاءَ إِلَى ٱلَارْضِ الْجُرُازِ فَنَخْزِجُ بِهِ عَرَرْعَاتَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ وَ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١٠ وَيَقُولُونَ مَتِي هَلْذَا أَلْفَتُحُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١٠ قُلْ بَوْمَ أَلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الذِينَ كَفَرُوٓ الْإِيمَانُهُ مَ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١ فَأَعْرِضَ عَنَهُمْ وَانظِرِ انَّهُمْ مُّنظِرُونَ الْكُورُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ



بِسْ السِّهِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِيمِ يَنَا يَّهُا النَّبِّ مُ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكِفِرِينَ وَالْمُنَفِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِمًا حَيِكًا ۞ وَاتَبِعُ مَا يُوجِي إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ

إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا تَغَمَّلُونَ خَبِيرًا اللَّهِ وَتُوكَّلُ عَلَى أَللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيَلًا ۚ ۚ مَّاجَعَلَ أَللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَاجَعَلَ أَزُوَاجَكُمُ اللَّهَ يَظَّهَّرُونَ مِنْهُنَّ أَمُّهَا يَكُمُّ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُو ذَالِكُو فَوَلَّكُمْ بِأَفْوَاهِكُو وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهَدِهِ إِلسَّبِيلٌ ﴿ اَدْعُوهُ مَ لِلاَ بَآيِهِمْ هُوَأْقُسَطُ عِندَ أُللَّهِ فَإِن لَّهُ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَا نُكُرُ فِي إِلدِّينِ وَمَوَالِيكُمُ ۗ وَلَيْسَعَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِهَآ أَخَطَأَ نُمُ بِيهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتَ قُلُوبُكُرٌ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِيًّا ۞ اِلنَّبِيَّ ُ أُولِي بِالْمُومِنِينَ مِنَ اَنفُسِهِمٌّ وَأَزُوَجُهُ ۗ أُمُّهَا يُهُمِّهُ وَأَوْلُواْ الْارْحَامِ بَعَضُهُمُ وَأَوْلِي بِبَعْضِ فِي كِنَلِ اِللَّهِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَالْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوّاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَا بِكُرْ مَّعَرُوفَا كَانَ ذَالِكَ فِي إِلْكِنَكِ مَسْطُورًا ١٥ وَإِذَ اَخَذْنَا مِنَ أَلنَّابِيَئِينَ مِينَاثَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِي

وَعِيسَى اَبْنِ مَرْبَهُرٌ وَأَخَذُنَا مِنْهُم ِمِينَاقًا غَلِيظًا ﴿ لِيِّسْعَلَ أَلصَّادِ فِينَ عَن صِدُ قِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكِفِرِينَ عَذَابًا اَلِجًا ۗ ٥ يَنَأَيُّهُا أَلذِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُرُو إِذْ جَآءَ نَكُرُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبْحَا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ أَلَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُ وكُرْمِين فَوْفِكُرْ وَمِنَ اَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ إِلَابُصَارُ وَبَلَغَتِ إِلْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُوُّنَ بِاللَّهِ إِلظُّنُونَا ١٠ هُنَالِكَ اَبْتَٰكِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدَا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا أَلِنَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ١٣ وَإِذْ قَالَت طَّأَيِفَةُ مِّنَهُمْ يَآأُهُلَ يَنْرِبَ لَامَقَامَ لَكُرْ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَلاِنُ فَرِينٌ مِّنْهُمُ النَّبِيءَ يَقُولُونَ إِنَّ بُهُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِنْ يُثْرِيدُونَ إِلَّافِرَارًا ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنَ اَقُطِارِهَا نُمُّ سُيلُوا ۚ الْفِنْنَةَ لَأَنَوْهَا وَمَا تَلَبَّنُواْ بِهَاۤ إِلَّا يَسِيرًاٰ ۞

وَلَقَدَكَانُواْ عَلَهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبَلُ لَا يُولُّونَ أَلَادُبَارٌّ وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿ قُل لَّنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِنَ ٱلْمُوْتِ أُوِ الْقَتْلُ وَإِذَا لَّا تُمُتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ قُلُ مَن ذَا أَلذِ ٤ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ أَللَّهِ إِنَ اَرَادَ بِكُوْ سُوَّءًا اَوَ اَرَادَ ِكُورَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ السَّهِ وَلِبَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهِ وَلِبَّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعُوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْرَّ إِلَيْنَا وَلَا يَاتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۗ فَإِذَا جَآءَ أَلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَغَيْنُهُمْ كَالذِ يُغْبِنِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى أَلْخَيْرِأُوْلَإِكَ لَرَيُومِنُواْ فَأَحْبَطَ أَلَّهُ أَغْمَالَهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًا ۞ يَحْسِبُونَ ٱلَاحْزَابَ لَرَيَذُهَبُواْ وَإِنْ يَّاتِ الْلَحْزَابُ يَوَدُّ وَالْوَانَّهُمُ بَادُونَ فِي إِلَاعَرَابِ يَسْئَلُونَ عَنَ أَنْبَآ بِكُرْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم

مَّا قَانَالُوٓا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ إِللَّهِ إِسْوَةً ا حَسَنَةُ لِلَّنِ كَانَ يَرْجُو أَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ أَلَاخِرَ وَذَكَرَ أَلَّهُ كَيْنِيرَاْ ﴿ وَلَتَارَءَا أَلْمُومِنُونَ أَلَاحْزَابَ قَالُواْ هَاذَامَا وَعَدَنَا أَلَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ أَلَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۗ وَمَازَادَهُمُۥ إِلَّا ٓ إِيتٰنَا وَنَسَلِمَ السَّمِّنَ الْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَفُواْمَاعَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضِي نَحْبَهُ ، وَمِنْهُ مِمَّنْ يَنْظِرٌ وَمَا بَدَّلُواْ نَبْدِيلًا ﴿ لِيَجْنِي أَلَّهُ أَلْقَادِ قِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَبُعَذِّبَ ٱلْمَنَكِفِقِينَ إِنشَاءَ اوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُو ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ وَرَدَّ أَللَّهُ الذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرَيْنَالُواْخَيْرًا وَكَفَى أَلِلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلْفِتَالُّ وَكَانَ أَلَّهُ فَوِيًّا عَنِ يَزَّا ﴿ وَأَنْزَلَ أَلذِينَ ظُلهَرُوهُم مِّنَ اَهْلِ الْكِنْبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَ فَ فِي قُلُوبِهِمُ ۚ الرُّعَبُ فَرِيفًا نَقَتُلُونَ وَنَاسِرُونَ فَرِيفًا آنَ وَأَوْرَنَّكُمْ أَوْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأُمُّوا لَهُمْ وَأَرْضَا لَّرْنَطَعُوهَا

وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَءَءِ قَدِيرًا ﴿ يَأَنُّهُمَا ٱلنَّبَيَّءُ قُل لِّازُّوَجِكَ إِن كُنتُنَّ ثُودُنَ أَلْحَيَوْةَ أَلَدُّ نَيَا وَزِينَنَهَا فَنَعَالَيْنَ أَمُّنِيِّعَكُنَّ وَأْسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيالَا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ نُودُنَ أَللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَالدَّارَ أَلَاخِرَةَ فَإِنَّ أَنَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجَـرًا عَظِيًّا ﴿ يَانِسَاءَ أَلَنِّكَءِ مَنْ يَاتِ مِنكُنَّ بِفَخِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا أَلْعَذَابُ ضِعُفَيْنٌ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَىأَلَّهِ يَسِيًّا ﴿ يُعَالَىٰ اللَّهِ يَسِيًّا ﴿ يُ وَمَنْ يَّفَنْتُ مِنكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ ، وَنَعَمَلُ صَلِحًانَوُّ نِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَغْتَدُنَا لَهَارِزْقَا كَرِيمَا ۚ يَكَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَأْحَدِ مِّنَ أَلنِّسَاءَ إِن إِنَّفَيْ ثُنَّ فَكَلا نَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ أَلْذِ ﴾ فِي قَلْبِهِ مُرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعَمُ وِفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَانَبَرَّخَنَ نَبَرُّجَ أَلْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَفِمْنَ أَلْصَلَوْهَ وَءَاتِينَ أَلزَّكُونَ وَأَطِعْنَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُو الرِّجْسَ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطَهِيراً ٣

وَاذْ كُوْنَ مَا يُنْإِلِي فِي بُيُوٰتِكُنَّ مِنَ-ايَٰتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ أَلْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَيْ وَالْمُسُلِمَيْ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْفَانِنِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَتِ وَالْخَلْشِعِينَ وَالْخَلْشِعَاتِ وَالْمُنْصَدِّقِينَ وَالْمُنْصَدِّ قَانِ وَالصَّبِّمِينَ وَالصَّبِّمَانِ وَالْحُافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ وَالذَّاكِرِينَ أَلَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِتِ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى أَلَّهُ وَرَسُولُهُ مُ أَمِّرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنَ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وِ فَقَد ضَّلَّ ضَلَاكً مُّبِينًا ١٠ وَإِذْ تَقَوُلُ لِلذِحَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَٰتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ إِللَّهَ وَنُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أَللَّهُ مُبَدِيهِ وَتَخَشَى أَلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشِيلُهُ ۖ فَكُمَّا فَضِيل زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَحْ لَا يَكُونَ عَلَى أَلْوُمِنِينَ حَرَبٌ

فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا بِهِمْ وَإِذَا فَضَوَاْ مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ١٣ مَّا كَانَ عَلَى أَلنَّبِيٓءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ أَللَّهُ لَهُۥ سُنَّةَ أَللَّهِ فِي إِلْذِينَ خَلَوًا مِن فَتِلُ وَكَانَ أَمْرُ أَللَّهِ فَدَرًا مَّقُدُورًا ١ إِلَا بِنَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ إِللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا أَللَّهُ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمُ وَلَاكِن رَّسُولَ أَللَّهِ وَخَاتِم أَلنَّهِ بَيْثِ نَ وَكَانَ أَلَّهُ بِكُلِّ شَكَءٍ عَلِيمًا ١٤٠٤ أَنْ إِنَّا أَلَذِ بِنَ ءَامَنُوا الذِّكُووا اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهَ ذِكْرًا كَيْنِيرًا ﴿ وَسَبِتَّهُوهُ بُكْمَ ا وَأَصِيلَّا ﴿ هُوَ أَلِنِهِ اللَّهُ ﴿ وَأَصِيلَّا ﴿ هُوَ أَلِنِهِ يُصَلِّي عَلَيْكُو وَمَلَيْكُتُهُ ولِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورّ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِبُما ﴿ يَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ مِ سَلَوْ وَأَعَدَّ لَهُمُو مُ أَجْرًا كُرِيمًا ﴿ يَكَا يَكُمَّا أَلَيِّكَ مُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهدَاوَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى أَللَّهِ بِإِذْ نِيهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ١ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ أَلَّهُ فَضَلَا كَبِرًا ١

وَلَا نُطِعِ إِلْكُفِرِ بِنَ وَالْمُنَافِقِينٌ وَدَعَ أَذِيهُمُّ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا فَلَا يَكُونُ مِنا اللَّهِ وَكِيلًا فَكُونَهُمُ اللَّهِ مِنْ وَامَنُواْ إِذَا نَكُمْتُهُمُ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُهُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ نَعْنَدُو نَهَا فَمَنِعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلَا ۗ ۞ يَنَايُّهُمَا ٱلنَّبَهُ وَإِنَّا ٱلْحَلَلْنَا لَكَ أَزُولِجَكَ ٱلَّذِيم ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ بَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّانِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَاتِكَ أَلَّكِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّومِنَةً إِنَّ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيٓءِ انَ اَرَادَ أَلنِّيٓءُ أَنْ يَّسْتَنكِحَهَا ْخَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ الْمُوْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ لِكِيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ تُرْجِ مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِكَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءٌ وَمَن إِبْتَغَيَتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُ

ذَا لِكَ أَدُنِي أَنْ تَقَتَّ أَغُيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ مِمَ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُرٌ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَّا يَحِلُّ لَكَ أَلنِّسَآءُ مِنَ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنَ أَزُوْلِجٍ وَلُوَا عَجَبَكَ حُسَنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتَ بَمِينُكٌّ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا ۞ يَآيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ أَلنَّبِيٓءِ الَّآ أَنَّ بِتُّوٰذَنَ لَكُمْ ۗ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِ بنَ إِنِيهُ وَلَكِنِ إِذَا دُعِيثُمْ فَادَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ قَانتَشِرُواْ وَلَامُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٌ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوذِ مِ إِلنَّبِي مَ فَيُسْتَحِيهِ مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيهِ مِن أَلْحَقٌّ وَإِذَا سَأَلَتُمُوهُنَّ مَنَكَا فَسَعَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُو بِكُو وَقُلُو بِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ وَأَلْو بِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ وَأَن نُوذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ, مِنْ بَعَدِهِ مَا أَبُدَّا إِنَّ ذَالِكُو كَانَ عِندَ أَلَّهِ عَظِيًّا ﴿ إِن ثُبُدُواْ شَيًّا اَوْ ثُخُفُوهُ

فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَهْءِ عَلِمَا ١٠٥ لاَّجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَالَا لِهِنَّ وَلاَ أَبْنَايِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءَ اخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءَ اْخَوَاتِهِنَّ وَلَانِسَآ إِبِهِنَّ وَلَامَامَلَكَتَ ٱيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ أَلَّهَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَهَءٍ شَهِيدًّا ۞ إِنَّ أَلَّهَ وَمَلَيْكَتَهُۥ بُصَلُّونَ عَلَى أَلَنِّكَ ۚ يَا أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِبًا ﴿ إِنَّ أَلْدِينَ يُوذُونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ إِلَّعَنَهُمُ أَلَّهُ فِي إِلدُّنْيا وَالْاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ بُوذُونَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَانِ بِغَيْرِمَا إَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ إِحْتَمَانُواْ بُهْ تَنْنَا وَإِنْمَا مُّبِينًا ۞ يَنَأَيُّهَا أَلْنِّيٓءُ قُل لِّلاَّزُ وَإِجاكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَاءَ الْمُومِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنجَلَبِيهِنَّ ذَالِكَأَدُ فِي أَنَّ يُعْرَفِنَ فَلَا يُوذَيْنَ وَكَانَ أَلَّهُ عَفُورًا رَّحِيًا ۖ لَّيِن لَّمْ يَننَهِ الْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِ اللَّهِ يَنَةِ لَنُغَرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِهَمَّ إِلَّا قَلِيلًا ١

مَّلْعُونِينَّ أَيْنَمَا ثُفِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَفۡتِيلًا ١٠ سُنَّةَ أَسَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوٓا مِن فَتِلُ وَلَى تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ نَبْدِيلًا ﴿ يَسْتَالُكَ أَلنَّاسُ عَن اِلسَّاعَةِ قُل اِنَّمَاعِالُمُهَاعِندَ أَللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ بَكُونُ قَرِيبًا ١٠ إِنَّ أَنَّهَ لَعَنَ أَلْكِفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٠ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۚ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي إِلْبَّارِ يَقُولُونَ يَلْيَنَنَآ أَطَعَنَا أَلَّهَ وَأَطَعَنَا أَلرَّسُولًا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَعۡنَا سَادَنَنَا وَكُبَرَآءَ نَا فَأَضَلُونَا أَلْسَبِيلًا ﴿ رَبَّنَآءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَاكَثِيرًا ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ ءَاذَوَاْ مُوسِىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ ۚ وَكَانَ عِندَ أَللَّهِ وَجِيهًا ﴿ يَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠٠٠ يُصْلِحُ لَكُونُهِ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وِ فَقَدْ فَأَزَ فَوْزًا عَظِمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا أَلَامَانَهُ عَلَى السَّمَوْتِ وَالَارْضِ وَالِجْبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَهَا وَالْمَانَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ وَاللَّهُ مِنْتَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقُولُو اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقُ اللْمُ عَلَى



بِسَ سِ اللهِ الذِ الذِ اللهِ اللهُ اللهِ المُ

مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبَرُ إِلَّا فِي كِنَكِ مُّبِينِ ﴿ لِيَّجَيْزِيَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَّالِحَاتٌ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ ۚ وَدِزَفُّ كَرِيثُمْ ۞ وَالذِينَ سَعَوْ فِي ءَ ايَلنِنَا مُعَنِي بِنَ أَوْلَيْكَ لَكُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِالِيمِّ۞ وَيَرَى أَلذِينَ أَوْتُواْ الْعِلْمَ أَلَاثِيَ أَنُولَ إِلَيْكَ مِن رَّبُّكَ هُوَ أَلْحَقَّ وَيَهْدِ مَهَ إِلَىٰ صِرَظِ الْعَزِيزِ ٳڵٙۼٙۑڎۜ۞ۅؘڨؘاڶٲڶۮؚۣؠڹٙڰؘڡؘۯۅٲۿڶؘۮؙڵۘڰٛۯٟؗؗۼۘڶؽڔڿؙڸؽڹؾؚٸٛػؙؠؙٛ إِذَامُرِ ّقَتُمْ كُلَّ مُمَرَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْفِ جَدِيدٍ ۞ أَفْتَرَىٰ عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِجَّنَةٌ بَلِ إلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاخِرَةِ فِي اِلْعَذَابِ وَالضَّلَلِ اِلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَرْ بَرَوِا ۚ اِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيُدِ بِهِمۡ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ أَلْسَّمَاء وَالْارْضِ إِن نَّشَأَ نَخْسِفَ بِهِمْ الْلَارْضَ أَوْنُسُقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءُ انَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةَ لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبِ ٥ وَلَقَدَ - اتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَا يَنْجِبَالُ أَوِّنِهِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَتَالَهُ الْخَدِيدَ ۞ أَنِ إِعْمَلَ

سَلِبِغَكِ وَقَدِّرُفِي السَّرُدِ وَاعْكُواْ صَلِحًا ٓ الْخِيرِ مَا نَعَمُلُونَ بَصِبُرُ ١ وَلِسُلَيْمَنَ أَلِرِّ عَمْدُوُّهَا شَهَرٌ وَرَوَا حُهَا شَهَرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ وِعَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذَنِ رَبِّهِ وَمَنْ بَرَغٌ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ اِلسَّعِيرِّ۞ يَعَمُلُونَ لَهُ مِ مَا يَشَاءُ مِن تَحَلِيبَ وَنَمَا ثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ، وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ إِعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُودَ شُكُرًاْ وَقَلِيلٌ مِّنَ عِبَادِيَ أَلشَّكُورُ ۞ فَلَمَّا فَضَيْنَاعَلَيْهِ الْمُوْتَ مَادَلُّهُمْ عَلَىٰ مَوۡتِهِ ۚ إِلَّا دَابُّهُ ۚ اٰلَارۡضِ تَاكُلُ مِنسَاتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّ نَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَ لَّوَكَانُواْ يَعَلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِنُواْ فِي الْعَذَابِ اللَّهِينِّ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَكِينِهِمْ وَايَةُ جَنَّكَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْ قِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ عِلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ أَلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّنَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى الْكُلْخَطِ

وَأَثْلِ وَشَاءِ مِن سِدْرِ قَلِيلٌ ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَكُمْ مِمَاكُفَرُواْ وَهَلَ يُجَاذِي إِلَّا ٱلْكَفُورُ ۖ وَجَعَلْنَا بَبُنَهُمْ وَبَهَنَا أَلْقُرُى أَلِتِ بَـٰرَكُنَا فِبِهَا قُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِبِهَا أَلْسَّيْرٌ سِيرُواْ فِبِهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ـ امِنِينَّ ۞ فَقَالُواْرَبَّنَا بَلْعِدُ بَيْنَ أَسَفِارِنَا وَظَالَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِحَعَلْنَهُمُ وَأَحَادِينَ وَمَزَّقْنَهُمۡ كُلَّ مُحَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَيْتٍ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٌ ۞ وَلَقَدَ صَدَقَ عَلَيْهِمْ وَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ و فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيفًا مِّنَ ٱلْمُومِنِينَّ۞وَمَاكَانَ لَهُۥ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانِ اِلْالِنَعْلَمَ مَنْ يُّوْمِنُ بِالْاخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اللَّهِ قُلُ اذْعُوا الذِينَ زَعَمْتُهُ مِين دُونِ اللَّهِ لَا بَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي إِلسَّمَوْتِ وَلَافِي إِلَارْضٌ وَمَا لَهُمْ فِبِهِمَا مِن شِرَكٍّ وَمَالَهُ مِنْهُم مِن طَهِيرٌ ﴿ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۗ إِلَّا لِمَنَ اَذِنَ لَهُ ۗ حَتَّى ٓ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمَ قَالُواْ

مَاذَا قَالَ رَبُّكُو قَالُواْ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكِبِرُ هِ فَالْواْ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكِبِيرُ هِ فَالْواْ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكِبِيرُ هِ فَالْواْ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكِبِيرُ هِ فَالْواْ الْحَقُّ وَهُوا الْعَلِيُّ الْكِبِيرُ هِ فَالْوالْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَرْزُفُكُمْ مِّنَ أَلْسَّمَوْنِ وَالْارْضِ قُلِ إِنَّا أُو إِنَّا أُو إِيَّا كُو لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَلِ مُّبِينِ ﴿ قُلُلاً تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا نَعْمَلُونٌ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُرَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِالْحَقُّ وَهُوَ أَلْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اللهِ قُلُ اَرُونِيَ أَلْذِينَ ٱلْحَقْتُمْ بِهِ مِ شُرَكًا وَ كَلَّا أَبُلُ هُوَ أَللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَاقَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنِيٰ هَاذَا أَلُوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ قُلِلَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لاَّتَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَاتَسَتَقَدِمُونَ ١٤ وَقَالَ أَلَدِينَ كَفَرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِالذِ عِبَيْنَ يَدَيْهُ وَلَوْ تَرِي ٓ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمُ وَإِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الذِينَ اَسْتُضَعِفُواْ لِلذِينَ اَسْتَكُبَرُواْ لَوْ لَا أَنْتُمْ

لَكُنَّامُومِنِينَّ ١ فَالَ أَلَذِينَ اِسْتَكُبَرُواْ لِلذِينَ اَسْتُصْعِفُوۤاْ أَنْحَنُ صَدَدْنَكُوْ عَنِ الْهُدِي بَعْدَ إِذْجَاءَكُمْ بَلْكُنْنُمْ جُحْرِمِيزَ ١ وَقَالَ أَلَذِينَ أَسْتُضَعِفُواْ لِلذِينَ اسْتَكَبَرُ وَاٰ بَلِّ مَكُرُ الْيَل وَالنَّهَارِ إِذْ تَامُرُونَنَآ أَنَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ مِ أَندَادًا ۗ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَكَارَأُواْ الْعَذَابُّ وَجَعَلْنَا الْاعْلَلَ فِي أَعْنَاقِ إِلَا بِنَ كَفَرُواْ هَلَ بُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمَا أَرۡسَلۡنَافِ فَرۡبَةِ مِّن تَّذِيرِ الْاَقَالَ مُنۡرَفُوهَاۤ إِتَّا بِمِـا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّ بِينَ ١٠٠ قُلِ إِنَّ رَخِةٌ يَبۡسُطُ الرِّزْقَ لِحَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلْتَاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ وَمَا أَمُوالْكُورَ وَلَآ أَوۡلَا كُمۡ بِالَّتِ تُفَرِّبُكُوۡ عِندَنَا زُلۡفِيٓ إِلَّا مَنَ- امَنَ وَعَلَ صَلِحًا فَأُولَيِّكَ لَهُمْ جَزَآهُ الضِّعْفِ بِمَاعَلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونٌ ﴿ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَانِنَا مُعَجِزينَ

أُوْلَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١٠ قُلِ إِنَّ رَخِّ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ ۚ وَمَاۤ أَنْفَقَتُمُمِّ نِشَاءٍ فَهُوَ يُخِلِفُهُ وَهُوَخَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أُهَو لَا عَ ايَّاكُم كَانُواْ يَعَبُدُونٌ ١٠ فَا لُواْ سُبْحَانُكَ أَنْتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمْ بَلَكَانُواْ يَعَبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْنَارُهُم بِهِم مُّومِنُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لَا يَمَلِكُ بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَاضَرًّا وَنَفُولُ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوفُواْ عَذَابَ ٱلبّارِ التِكُنتُم بِهَا نُكَدِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُتِّلِى عَلَيْهِمُ وَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا رَجُلُ بُرِيدُ أَنْ يَصُدَّ كُوْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وَكُرُ وَقَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّاۤ إِفَّكُ مُّفَتَرَى وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمُرُهِ إِنَّ هَلَا آ إِلَّا سِحَرُ رُمُّهِ بِنُ ۗ ۞ وَمَآءَ اتَيْنَهُم مِّن كُنْبُ يَدْرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ فَبَلَكَ مِن نَّذِبْرِ ١ وَكُذَّبَ أَلِذِبنَ مِن فَيَلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ

مَاءَ انَيْنَهُمْ فَكَذَّبُو أُرْسُكِ فَكَيْفَ كَانَ نِكِيرٌ ۗ ۞ قُل إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَلِحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلهِ مَنْ بِي وَفُرُدِي ثُمَّ نَنَفَّكُرُواْ مَا بِصَحِيكُم مِن جِنَّةٌ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَ مُ عَذَابِ شَدِيدِ إِنَ قُلْ مَا سَأَلَتُكُم مِّنَ اَجْرِ فَهُوَ لَكُونُ ۚ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَى أَللَّهِ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَهُ ءِ شَهِيدٌ ۗ ۞ قُلِ إِنَّ رَخِيِّ يَقَدِفُ بِالْحَقِّ عَلَا الْعُيُوبِ الْغُيُوبِ الْعُلَا الْحَقِّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ١ قُلِ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِ وَإِنِ إِهْنَدَيْتُ فَبِمَا يُوجِ إِلَى رَبِي ۗ إِنَّ إِنَّهُ وسَمِيعٌ قَرِيبٌ ۞ وَلَوْ تَرِيْ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِبِ ١ ﴿ وَقَالُوا ءَامَتَا بِهِ ۚ وَأَنِّي لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١٠٠ وَقَدَ كَفَرُواْ بِيرِ مِن قَبَلُ وَيَقَذِ فُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٌ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْ تَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن فَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مَّرِيبٍ ١٠٠٠ فَعُلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن فَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مَّرِيبٍ



مرألله الرَّحْمَرْ الرَّحِي ألحَمَدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِجَاعِل الْكُلِّكَةِ رُسُلًا اوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّنَّبِيٰ وَثُلَكَ وَرُبَاعٌ بَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَايَشَاءُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ مَّايَفَتَحَ إِللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنَ بَعَدِهِ ۗ وَهُوَ أَلْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ١٤ يَكَأَيُّهُا أَلْنَاسُ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُرُ هُلَ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُوْفُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَالْارْضِ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ فَأَنِّى تُوفَكُونَ ۞ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كُذِّبَتَ رُسُلٌ مِّن قَبَلِكَ وَإِلَى ۖ لَا لَهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَقُّ ۗ ۗ فَلَا تَغُرَّ نَكُو الْحَيَوْةُ الدُّنِيا ۗ وَلَا يَغُرَّ نَكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۞

إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُوْ عَدُوٌّ فَا تَّخِذُوهُ عَدُوٌّ ۚ إِنَّايِدَعُواْ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنَ اَصْعَبِ اِلسَّعِيرِ ۞ اِلذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرٌ كَبِيرٌ ﴾ أَفَهَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمَلهِ ع فَرِءِاهُ حَسَنًا فَإِنَّ أَللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهَدِ ٢ مَنْ يَّنْنَآهُ فَلَا تَذْ هَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتِّ إِنَّ أَلَّلَهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَاللَّهُ الذِحَ أَرْسَلَ أَلِرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُفَنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ أَلنُّشُورٌ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا النَّهِ يَضَعَدُ الْكَامِرَ الطَّيِّبُ وَالْعَلَ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ بَمَكُونُ أَلْسَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُو أَوْلَلِإِكَ هُو يَبُورُ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُوابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ وَأَذُوكِمَا وَمَا تَحِلُ مِنْ انتِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ مَ

<u>وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنفَصُ مِنْ عُمْرِهِ } إِلَّا فِي كِنَبِّ إِنَّ ذَالِكَ</u> عَلَى أَللَّهِ بَسِيرٌ ١٥ وَمَا يَسْتَوِ مِ إِلْكِحْرَانِ هَاذَا عَذَبُ فُوانَ الْمَحْرَانِ هَاذَا عَذَبُ فُوانَ سَآيِغُ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ اجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحَمَا طَرِيًّا وَتَسَنَخَرْجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَّا وَتَرَى أَلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُرُ تَشْكُرُونَّ ١٤ يُولِحُ اليِّلَ فِي أِلنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَفِي إِلْيَلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَّرَكُلُّ " يَجْرِهِ لِأَجَلِمُّ سُمِّي ذَالِكُواللَّهُ رَبُّكُو لَهُ الْكُلُكُ وَالَّذِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِيهِ مَا يَمَلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اِسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُ مِثْلُ خَبِيرٌ ٥ يَّائِيُهَا أَلنَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى أَنتَهِ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُّ ۞ إِنَّ يَشَأَيُذَهِ بَكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٌ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَنِيرٌ ١ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْمِي وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ

اِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَحْةٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُوْبِيٌّ إِنَّمَا تُنذِرُ الدِينَ يَخَنَّنَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةُ وَمَن تَزَكِّن فَإِنَّمَا يَتَزَكِّى لِنَفْسِهِ " وَإِلَى أَللَّهِ لِلْمَصِيرُ ۞ وَمَا يَسَنَوِ إَلَاعَمِيٰ وَالْبَصِيرُ ۞ وَلَا أَلظُّلُمُتْ وَلَا أَلظُّلُمُتُ وَلَا أَلظُّلُّ وَلَا أَلْحَرُورٌ ﴿ وَمَا يَسْتَوِ الْاحْيَاءُ وَلَا أَلَامُوَاثُ إِنَّ أَلَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ مِسُمِعِ مَّن فِي إِلْفَبُورِ ﴿ إِنَ اَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٤ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنُامَّةٍ اِلَّاخَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ أَلذِينَ مِن قَبِلِهِ مِ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُ وَبِالْكِالَا الْمُعَالَكِ نَبِ الْكُنِيرِ اللَّهُ وَأَخَذَتُّ الْذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَلَةِ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ أَنَزَلَ مِنَ أَللَّهَآءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ ۦ ثُمَرَاتِ تُحْفَلِفًا ٱلْوَانْهَا وَمِنَ أَلِحُبَالِ جُدَدُ إِبِضُ وَحُمْرٌ مُّخْنَلِفُ ٱلْوَاجُا وَغَرَ إِبِبُ سُودٌ ١٠ وَمِنَ أَلنَّاسِ وَالدَّ وَآبِّ وَالاَنْعَامِ نُخْنَافُ ٱلْوَانُهُ

كَذَالِكَ إِنَّمَا يَخَنْنَي أَلَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاؤُا ۗ إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ١ إِنَّ أَلِذِينَ يَتَلُونَ كِنَبَ أَلَّهِ وَأَفَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنْفَقُوا حِمَّارَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَنِيَةً يَرْجُونَ نَجَكَرَةً لَنَّ يَهُورَ ﴿ لِبُوَفِّبُهُمْ ۗ ٲٛڿۅڒۿؠٙۅؘؠؘڒؚؠۮۿۄڝؚۜڹڣؘۻڸ؋ۜ؞ٳۣڹۜؠ۠ۅۼڣٛۅڒٛۺؘڴۄڒۜٛ۞ۅٙاڶڹػۜ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِنَٰكِ هُوَ ٱلۡحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَّا يَيۡنَ يَدَيْهُ إِنَّ أَللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَيْ بَكِيرٌ بَصِيرٌ ۞ ثُرَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِكَبْبَ ٱلذِينَ ٳڝۧڟؘڡؘؽڹٵڡؚڹۧ؏ؠٵڍڽٵڣؘؠؘۿ؞ڟٳڸڗ۠ڵؚڹڡؙڛ؋ۜ؞ۅٙڡؚڹٞ<sup>ۿ</sup>؞؆ؙٛڡۛٛڹؘڝڎؖ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْ نِ إِللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكِيرُ ١ جَنَّكُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَامِنَ اَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوۡلُوۡا وَلِبَاسُهُمۡ فِبَهَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُوا الْحَمَدُ لِلهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَذَهَبَ عَنَّا أَلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۞ الِذِحَ أَحَلَّنَا دَارَ أَلَىٰ قَامَةِ مِن فَضَلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فِهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيَمَا لُغُونُ ١ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضِيل

لَبِهِمْ فَبَمُونُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَّا كَذَالِكَ بَحِرْبِ كُلُّ كَفُورٌ ١٠٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِبِهَارَبَّنَآ أُخْرِجْنَانَعُمْلُصَلِحًا غَيْرَ أَلذِ كُنَّا نَعُمُ أُو لَوَ نُحُمِّرُكُمْ مَّا يَنَذَكُّو فِيهِ مَن نَذَكَّر وَجَاءَكُو النَّاذِيرُ فَذُوفُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٌ ۞ إِنَّ أَللَّهَ عَالِمُ غَبَبِ السَّمَوْنِ وَالْارْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٣ هُوَالَٰذِے جَعَلَكُمْ خَلَيْنَ فِي الْارْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَبْهِ كُفْتُرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ۚ الْكِفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ وَ إِلَّا مَقَّتًا وَلَا بَزِيدُ ۚ الْكِفِرِبِنَ كُفُتُوهُمُ ۗ إِلَّا خَسَارًا ۞ قُلَ اَرَابَتُمْ شُرَكَاءَ كُرُ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُولِ فِي حَاذَا خَلَقُواْمِنَ أَلَارَضِ أَمْ لَهُمْ شِرُكُ فِي إِلسَّمَوْتِ أَمِّ - انْيَنَهُمْ كِتَنَبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَبِّنَانِ مِّنْهُ ۚ بَلِ إِنَّ يَعِدُ ۚ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُهُ ورَّا أَنَّ إِنَّا أَلَّهُ يَمْسِكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضَ أَن تَنزُولًا وَلَيِن زَالْنَآ إِنَ آمُسَكُهُمَا

مِنَ آحَدِ مِّنَ بَعُدِهِ " إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيًّا غَفُورًا ۖ ١ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِينٌ لَّيَكُونُنَّ أَهَدِي مِن إِحْدَى أَلْامَكُم فَالْمَاجَآءَهُمْ وَمَكُر أَلسَّيِّ وَلَا يَحِيقُ الْمُكُو السَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ " فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ أَلَا وَّلِينَّ فَلَن نَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ نَبْدِيلًا ۚ وَلَن نَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ نَحُويلًا ﴿ اللَّهِ اَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَا رُضِ فَيَنظُرُ وِاْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُو ۗ أَأَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُغِجِيَّهُ وِمِن شَيْءٍ فِ إِلسَّمَوْتِ وَلَا فِي إِلَارْضِ إِنَّهُ إِكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١ وَلَوۡ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهَرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِنَ يُّوَخِّرُهُمُ وَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَاءَ اجَلُهُمْ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَصِيرًا ١





وَاضْرِبْ لَهُم مَّنَالًا أَصْحَبَ أَلْفَرَيَةِ إِذْ جَآءَ هَا أَلْمُرْسَلُوزَ ١ إِذَارُسَلْنَا إِلَيْهِمُ اِثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِنَا لِثِ فَقَالُوّاْ إِنَّا ٓ إِلَّهَ كُمْ مُّرْسَلُونَ ١ قَالُواْ مَا أَنتُمُ وَ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْ لَٰنَا وَمَا أَنْزَلَ أَلرَّحَمٰنُ مِن شَكَءٍ إِنَ اَنتُمُو إِلَّا تَكُذِ بُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُو لَكُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلۡبَلَغُ الْمُبِينُّ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُو لَبِن لَّهُ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُو وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَاكَ ٱلِيمُ ١ قَالُواْطَآيَرُكُم مَّعَكُمُ وَأَينَ ذُكِّوتُم بَلَ ٱنتُمّ قَوْمٌ مُّسَرِفُونَ ﴿ وَجَاءَمِنَ اقْصَا أَلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسَعِي قَالَ يَاغَوْمِ إِنَّبِعُواْ الْمُرْسَلِينَ ۞ إَنِّبَعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُكُمُ وُ أَجْمَا وَهُم مُّهُ تَدُونَ ١٥ وَمَا لِيَ لَا أَعَبُدُ الذِ مُ فَطَرَفِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٥ وَ آنَيْ ذُمِن دُونِهِ وَ وَاللَّهَ أَلْ يَبُرِدُ نِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَّا تُغَنِّن عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْءًا وَلَا يُنقِذُ وَنِ عَ إِنَّ إِذًا لَّفِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ إنِّيءَ امَنتُ بِرَبِّكُمُ فَاسْمَعُونٌ ۞ فِيلَ

أَدْخُلِ الْجَنَّةُ قَالَ يَلْلَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بِمَاغَفَرَ لِي رَخِّ وَجَعَلَنِهِ مِنَ أَلْكُرُمِينَ فَي وَمَا أَنْزَلْنَاعَلَى فَوْمِهِ ، مِنْ بَعْدِهِ ، مِنجُندٍ مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّامُنزِ لِبنَّ ﴿ إِن كَانَتِ اِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةً فِإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ ﴿ يَاحَسُرَةً عَلَى أَلْعِبَادِ مَا يَانِبِهِ مِين رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِرِهِ يَسْتَهَٰزِءُ وِنَّ ۞ أَلَمْ يَـرَوۤاْ كَرِ اَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ أَلۡقُرُونِ أَنَّهُمُوۡ إِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُونَّ ۞ وَإِن كُلُّكَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٥ وَءَايَدٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمُيِّنَةُ أَحْبَيْنَكُا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَاكُلُونَ۞وَجَعَلْنَا فِبِهَا جَنَّكِ مِّن نَجِّيلِ وَأَعْنَلِ وَفَحَّرْنَا فِبِهَامِنَ أَلْعُيُونِ ١ لِيَاكُلُواْمِن ثَمَرِهِ، وَمَاعَِلَتُهُ أَيْدِيهِمُ وَأَفَلَا يَشَكُرُونَ ۞ سُبْحَنَ ٱلذِ م خَلَقَ ٱلازُوجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلارْضُ وَمِنَ اَنفُسِهِمْ وَحِمَّا لَا يَعَالَمُونَ ﴿ وَءَايَثُ لَهُمُ الْكِلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَفَإِذَاهُمُ مُّ ظَلِمُونَّ ﴿ وَالنَّكُمْ شُكَةٍ إِلِمُ لِلنَّهَا لَهُمْ الْكَالَةُ لَهَا

ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَالْقَمَرُ قَدَّرَنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالُعُرِّجُونِ الْقَدِيمِ ﴿ لَا أَلشَّمْسُ يَنْبَعِ لَهَآ أَن تُدَرِكَ أَلْقَمَرَ وَلَا أَلْيَلُسَا بِنُ أَلْنَهَا رِوَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَءَايَةُ لَّهُمُو أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّاتِهِمْ فِي إِلْفُلُكِ إِلْمَشْحُونِ ۞ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّنْ لِدِه مَا بَرْ كَبُونٌ ﴿ وَإِن نَشَأَ نُغُرِفُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلَىٰحِينِّ ﷺ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ اِتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيُدِيكُرُ وَمَاخَلُفَكُرُ لَعَلَّكُرُ ثُرِّحَمُونَ ۞ وَمَا تَانِيهِم مِّنَ - ايَةِ مِّنَ - ايَةِ مِّنَ - ايَتِ رَبِّهِمُ وَ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُغَرِضِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُوٓ أَنْفِقُواْ مِـمَّا رَزَقَكُو اللَّهُ قَالَ أَلِذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوۡ يَشَآهُ ۚ اللَّهُ أَطۡعَمَهُ ۚ إِنَ اَنتُمُوۤ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُّبِينِّ ۞ وَيَقُولُونَ مَتِي هَاذَا أَلُوعَدُ إِن كُننُمْ صَادِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَّ اللَّا فَالا يَسْتَطِيعُونَ

تَوْصِيَةً وَلَا ۚ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمۡ يَرۡجِعُونٌ۞وَنُفِخَ فِ الصُّورِفَإِذَا هُم مِنَ أَلَاجَدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَكُويَلْنَا مَنُ بَعَنَنَامِن مَّرْقَدِنَا هَاذَامَا وَعَدَ أَلْرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ أَلْمُرْسَالُوزَ إِنكَانَتِ إِلَّا صَيْحَةَ وَلِحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيثُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَرُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا نَجْنَ وَنَ إِلَّا مَا كُننُهُ تَعَمَّلُونَ ١٠٠ إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ الْبَوْمَ فِي شُغْلِ فَكِكُهُونَ ۞ هُمْ وَأَزُوجُهُمْ فِي ظِلَلِ عَلَى أَلَارَ آبِكِ مُتَّكِئُونَّ اللهُمُ فَيَكِعُونَ اللهُمُ فِيهَا فَكِهَةُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَرُهُ فَوَلَا مِن رَّبِّ رَّحِيمٌ ۞ وَامْتَازُواْ الْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْحُرِّمُونَ ۗ ﴿ أَلَمَ اَعْهَدِ الْيَكُمُ بَابِينِ عَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُوْعَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَأَنْ اعْبُدُونِ هَذَاصِرَطُ مُّسَتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدَ أَضَلَّ مِنكُرِ جِبِلاَكَثِيرًا اَفَلَرَ تَكُونُواْ تَعْفِلُونَ ﴿ هَاذِهِ عَهَمَّمُ الْتِكُنُنُمْ نُوْعَدُوزَ ﴿ إَصۡلَوۡهَا ٱلۡيُوۡمَ بِمَا كُنتُمۡ تَكُفُرُونَ ۞ٱلۡيُوۡمَ نَخۡنِمُ عَلَىٓ أَفۡوَاهِهِمۡ

وَ يُكِلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ا وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعَيْنِهِم فَاسْتَبَقُوا ۚ الصِّرَاطَ فَأَبَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَغَنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَئِهِمْ فَمَ إَسۡتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرۡجِعُونَ ١٠٥ وَمَن نُعُمِّرُهُ نَنكُسُهُ فِي الْخَلِقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاعَلَّمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِ لَهُ ۗ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ ۗ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ۞ لِتَّنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ أَلْقَوَلُ عَلَى أَلْكِفِنِ بَنَّ ۞ أَوَلَرْ بَرَوَا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَلَمَا فَهُمْ لَهَامَلِكُونَ ﴿ وَذَلَّنَهَا لَهُمْ فِمَهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِنِهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٥ وَانَّخَذُواْمِن دُونِ إِللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ١٠ لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُرْ لَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُخْضَرُونَ ١٠٠٠ فَلَا يُحْيِنِ نَكَ فَوَلْهُ مُورَةً إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ فَالْحَيْرَ ٱلإنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِن نُّطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ١

وَضَرَبَ لَنَامَنَالًا وَنَسِيَ خَلْفَهُ ۚ قَالَ مَنْ يُحْجِ إِلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيثُرُ اللَّهِ قُلْ يُحِيبِهَا أَلذِكَ أَنشَأَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّخَلْق عَلِيمٌ ﴿ الذِ عَمَلَ لَكُم مِنَ أَلشَّكِي إِلَاخْضِ نَارًا فَإِذَا أَنتُمُ مِّنَهُ ثُوقِدُونٌ ﴿ أُوَلَيْسَ أَلَيْهِ خَلَقَ أَلسَّ مَلُونِ وَالْارْضَ بِقَادِرِعَلَىٰٓ أَنۡ يَخۡلُقَ مِثۡلُهُم بَلَىٰ وَهُوَ ٱلۡخَلُّنُ ۖ الْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَا أَمَّرُهُ وِإِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَنۡ يَّغُولَ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ ۞ فَسُبُحَيْنَ أَلذِ عِبِيدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ١ ٩ مِ إِللَّهِ الرَّحْمَرْ الرَّحِي وَالصَّنَقَّتِ صَفَّانَ فَالزَّلِجِزَتِ زَجْرًانَ فَالتَّلِيَتِ ذِكْرًا<sup>ن</sup> إِنَّ إِلَهَكُو لَوْحِدٌ ﴿ رَبُّ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمُشَرِّقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَّا اللَّهَمَاءَ الدُّنْبِابِزِينَةِ الْكُوَاكِبُّ ۞

وَحِفْظَامِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِّ۞ لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى أَلْمَاكٍ اِلَاعْلِىٰ وَيُقَذَ فُوْنَ مِن كُلِّجَانِبٌ ۞ دُحُورًا وَلَمُ مُ عَذَابُ ۗ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ أَلْخَطَفَةَ فَأَنَّبَعَهُ وِينِهَابُ ثَاقِبٌ ۚ فَاسۡتَفۡیتِهِمۡوَ أَهُمُووَ أَشَدُّ خَلۡقًا اَمِمَّنۡخَلَقۡنَاۤ إِنَّاخَلَقۡنَاهُم مِّنطِينِ لَّزِبِ۞ بَلَ عِجَبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذَكُرُ وُنَّ ١٤ وَإِذَا رَأُوَا - ايَّةَ يَسْنَسْخِرُونَّ ١٥ وَقَالُوٓا إِنَّ هَاذَ ٱلَّاسِحَةِ مُّبِينٌ ۞ أَ. ذَامِتْنَا وَكُنَّا ثُوابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَبَعُونُونَ اللَّهِ وَاللَّوْ اللَّوْ اللَّوْ الْوَنَّ اللَّوْ الْوَنَّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَلِحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَّ ۞وَقَالُواْ يَلُوَيْلَنَا هَاذَا يَوْمُ الدِّينُّ ﴿ هَاذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الذِ حَكُنتُم بِهِ عَ نُكِذِّبُونَ ۗ اللهِ اللهِ اللهِ بِنَظَامُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعُبُدُونَ ١ مِن دُونِ إِللَّهِ فَاهَدُوهُمُ مُ إِلَى صِرَاطِ أَلْحِيمٌ ١ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمُ مَّسَئُولُونَ ١٠٥ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ١٠٥ بَلُ

هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونٌ اللهِ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَنَسَاءَ لُونَ ١ قَالُوا إِنَّكُمْ كُننُمْ تَاتُونَنَا عَنِ إِلْبَمِينِ ١ قَالُواْ بَل لَّهُ نَكُونُواْ مُومِنِينٌ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَنِ بَلّ كُنتُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَاۤ إِنَّا لَذَآ إِفْونَ ۞ فَأَغُوَيۡنَكُمُو إِنَّا كُنَّاغَلِوِينَّ ﴿ فَإِنَّهُمۡ يَوۡمَبِدِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْجُرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُوا أَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَاۤ إِلَهۡ إِلَّا أَلَّهُ يَسۡ تَكۡبِرُونَ۞وَيَقُولُونَ أَبِتَّا لَتَارِكُواْءَ الِهَتِنَا لِشَاعِرِ بَجُنُونَ ﴿ بَأُونَ إِلَى بَلْجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَ آيِفُواْ الْعَذَابِ الْلَالِمُ ﴿ وَمَا تَجُّزَوْنَ إِلَّا مَا كُننُمْ نَعَمُلُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ أَلَّهِ الْخَلَصِينَ ۚ ۞ أَوْلَإِلَكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعَلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ۞ فِ جَنَّكِ ٳ۬ڵتَّعِيم۞عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَلِلِينَۗ ۞يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينِ۞ بَيۡضَآءَ لَذَّ فِرِلِّلشَّرِبِينَ۞لَافِهَاغَوۡلُ وَلَاهُمۡ

عَنْهَا يُنزَفُونَ ١٠٠ وَعِندَهُمْ قَطِحَ اثْ الطَّرْفِ عِينٌ ١٤٥ كَأَنَّهُ نَ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ۚ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَنْسَاءَ لُونَ ۖ قَالَ قَآ إِلُ مِّنْهُمْ وَ إِنِّ كَانَ لِهِ قَرِبْنُ ۞ يَقُولُ أَ. تَاكَ لَمَنَ أَلْمُمَدِّ فِيزَ۞ أَ. ذَامِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَدِ بِنُونَّ ﴿ قَالَ هَلَ ٱنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَاطَّلَعَ فَرِءِ اهُ فِي سَوَآءِ الْحَجِبِمِّ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِ بِنِ هِ ﴿ وَلَوْلَا نِعْهَةُ رَنِيِّ لَكُنتُ مِنَ أَلَحُهُ مَرِينً ۗ أَفَمَا نَحَنُ بِمَيِّنِينَ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولِيٰ وَمَا نَحَنُ مِمُعَذَّ بِينَّ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞لِنْتَلِهَاذَا فَلْيَعْمِلِ الْعَلْمِلُونَ ۞ أَذَ لِكَ خَيْرٌ نُّرُلًا الْمَ شَجَرَةُ الزَّقُوْمِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿ طَلَّعُهَا كَأَنَّهُ, رُءُوسُ الشَّيَطِينِّ ۞ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ ١٥ ثُرًا إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٌ ١٠ ثُمَّ إِنَّ مَرۡجِعَهُمۡ لَإِلَى أَلۡجَيمٌ ﴿ إِنَّهُمُوۡ أَلۡفَوَا ـ ابَآءَهُمۡ ضَآ لِينَ ۞

فَهُمْ عَلَى عَاشِرِهِمْ يُهْرَعُونَ ١٤٥ وَلَقَدضَّلَّ قَبَّلَهُمُوٓ أَكْثَرُ اَلَا وَّلِينَ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِ رِينَ ﴿ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِيْتَهُ ۚ الْمُنذَرِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ أَلَّهِ الْخُنْلَصِينَ ۞ وَلَقَدُ نَادِيْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ أَلْجُيبُونَ ۞ وَبَحَّيَنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ أَلْكَرْبِ اِلْعَظِيمِّ ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّنَهُ وَهُمُ الْبَافِينُ ﴿ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي إِلَاخِرِينَ ۞سَلَاهِ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَالَمِينَ ۞ إِنَّا كَذَا لِكَ نَجَرْ ﴿ الْحُيْسِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلاخَرِينَ ۞ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ ۽ لَإِبْرَ هِيمَ ۞ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ. بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعُبُدُ وزَ ﴿ أَيِفَكًا - الِهَةَ دُونَ أَللَّهِ ثُرِيدُ ونَ ۞ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ إِلْعَالَمِينَ ۞ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي إِلنَّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ۞ فَنُوَلُّواْعَنْهُ مُدِّبِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَى ٓءَالِهَنِهِمۡ فَقَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ۞ مَا لَكُرِ لَانَنطِقُونَ ١٠٠ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِالْيَمِينِ ١٠٠ فَأَفْبَكُوٓا

إِلَيْهِ بَرِفُونَ ١ ﴿ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ١ قَالُوا الْبَنُواْ لَهُ وَ بُنْبَانَا فَأَلْقُوهُ فِي الْحِيمِ فَأَرَادُواْ بِهِ مَ كَيْدًا فِحَالَنَهُ مُ الْاسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنَّ الْمُعَلِّينَ ﴿ وَقَالَ إِنَّ ذَاهِكِ إِلَىٰ رَخِةٌ سَيَهَدِينٌ۞رَبِّ هَبْ لِحِينَ أَلْطَلِحِينَ ۞ فَبَشِّرْنَهُ بِغُلْمِ حَلِيمٌ ١٠٤ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَهْبَيّ إِنِّيَ أَرِي فِي الْمُنَامِ أَنِّي أَذَّ بَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا نَرِي فَالَ يَكَأْبَتِ إِفْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَيَجِدُ نِي إِن شَاءَ أَللَّهُ مِنَ أَلصَّا بِيزُّ ١ فَلَمَّآ أَسَّلَمَا وَتَلَّهُ وِلِلْحِينِ ﴿ وَنَلْدَيْنَهُ أَنْ يَيَّا بُرُهِيمُ ۞ فَذَ صَدَّفَتَ أَلرُّهُ إِلَّا كَذَالِكَ نَجْرِے الْخُسِنِينَّ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْرِے الْخُسِنِينَّ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْرِے الْخُسِنِينَّ ﴿ إِنَّا كَذَالْهُ وَ ٱلْبَلَوُّا الْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَاهُ بِذِلْجٍ عَظِيمٍ ۞ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي إِلَاخِرِبْنَ ۞سَلَاهِ عَلَى إِبْرَاهِيمٌ ۞ كَذَالِكَ نَجَيْرِك المُحْتِسنِينَ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُوْمِنِينَ ﴿ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْعَقَ نَبِيَّامِّنَ أَلْصِّلِحِينَ ﴿ وَبَكْرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ إِسْعَقَ وَمِن ذُرِّبَّنِهِمَا

مُحَسِنٌ وَظَالِرٌ لِنَفَسِهِ، مُبِينٌ ﴿ ثُنُ وَلَقَدَ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ١٤٤ وَنَكِيَّنَهُمَا وَقَوْمَهُ مَا مِنَ أَلُكُرْبِ أِلْعَظِيمٌ ١ وَنَصَرُنَهُ مُ فَكَانُواْ هُو الْغَلِبِينَ ﴿ وَعَاتَيْنَهُ مَا أَلْكِنَكُ ٱلْمُسْتَبِينَّ ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِبِمُ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِمَا فِي إِلَاخِرِينَ ١ سَلَا عَلَىٰمُوسِىٰ وَهَارُونَ ١ إِنَّا كَذَالِكَ نَجَيْنِ عِلْمُ لِمُعْسِنِينٌ ﴿ إِنَّهُ مُمَامِنَ عِبَادِنَا ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ وَ إِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَانَتَّقُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بَعَلَا وَنَذَرُونَ أَحْسَنَ أَلْخَلِقِينٌ ﴿ اللَّهُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ الْاوَّلِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُ مُ أَنْحُضَرُ ونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ أَلَّهِ إِلْمُخْلَصِبِنَّ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِبَ ۗ ۞ سَلَا عَلَى عَلَى عَالِ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْحُسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطَّا لِيَّنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ لُوطًّا لِيَّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهۡلَهُۥ أَجۡمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزَافِ الْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّ

دَمَّرْنَا أَلَاخِرِبْنَ ١٥ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصِّبِحِينَ ١ وَبِالْيَلِ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ١٥ وَإِنَّ بُونُسَ لِمَنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَا لِنَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ اِلْمُسْتَحُونِ ۞ فَسَاهَرَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدَ حَضِينَ ۞ فَالنَّقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَمُلِبُّ ﴿ فَالْحُرْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ كَانَمِنَ الْمُسَبِّحِيزَ ﴿ لَلَبِتَ فِي بَطَنِهِ } إِلَى يَوْمِرُ يُبْعَثُونَ ﴿ فَانَكُ فَانَكُ نَكُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمُ ﴿ فَا فَانَكَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَّقَطِينٌ ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِأْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَكَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمُ وَ إِلَىٰ حِينٌ ﴿ فَاسْتَفْنِهِ مُوَ أَلُوبِ لَ أَلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ۖ الْبَنُونَ ۗ أَمۡخَلَقۡنَا ٱلۡمُلَيِّكَةَ إِنَاثَا وَهُمۡ شَلِهِدُونَ ۞ أَكَ ٓ إِنَّهُمُ مِّن اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ۞وَلَدَأَلَنَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَّ۞أَصَّطَفَيَ أَلْبَنَاتِ عَلَى أَلْبَنِينَ ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْتُمُونَ ﴿ فَأَفَالَا تَذَّكُّرُونَ۞ٲؙمۡ لَكُو سُلْطَنْ مُبِّينٌ۞فَاتُواْ بِكِنَدِكُورُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ١ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَلِحَنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ

إِلْجِتَّةُ إِنَّهُمْ لَحُضَرُونَ ١٠٠٥ اللهُ عَمَّا يَصِفُونَ ١٤٠٠ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٤٠٠ الله عِبَادَ أَللَّهِ لِلْخُلْصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۞ مَا أَنْخُ عَلَيْهِ بِفَلِننِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ أَلْحِيمٌ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ ومَقَامٌ مَّعَلُومٌ ١٠٥ وَإِنَّا لَنَحَنَّ الصَّافَوُّنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعَنُ الْمُسَبِحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ لَوَ اَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ أَلَا وَّلِينَ ﴿ لَكُنَّاعِبَادَ أَللَّهِ إِلْخُلَصِينَّ ۞ فَكَفَرُواْ بِيهِ فَسَوْفَ يَعْلَوُنَّ ۞ وَلَقَدَ سَبَقَتَ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا أَلْمُوْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُ مُ لَهُ مُ الْمُنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَّ ﴿ فَنُولَّ عَنَّهُمُ حَتَّىٰحِينِّ۞وَأَبۡصِرُهُمۡ فَسَوۡفَ يُبۡصِرُونَّ۞ٲؘفَبِعَذَابِنَا يَسۡتَجِعُلُونَ ﴿ فَالَانَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَاءَ صَبَاحُ ٵٚڵؙؙڬڹۮؘڔ؞ڹۜۜ۞ۅؘٮۊؘڗؖۜڲۼڹؙۿؙؠ۫ڂؾۜٛڿؠێۣۜ۞ۅؘٲ۫ؠؙڝؚۯڣڛؘۏۛڡؘ يُبْصِرُونَ ١٠٠ شُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ إِلْمِ زَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ وَسَلَا عَلَى أَلْتُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿



مرألله ألرَّحْمَز الرَّحِي صَّ وَالْقُرْءَ انِ ذِ ٤ إِلذِّ كُرِّ بَلِ الذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَةِ وَشِقَاقٌ ٣ كَمَ اَهُلَكُنَامِن قَبَلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِّ ﴿ وَعَجُبُوٓاْ أَنَجَاءَ هُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَفِيْرُونَ هَاذَا سَلِحِ مِ كُذَّاكِ ۞ اَجَعَلَ أَلَا لِهَةَ إِلَاهَا وَحِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَعَءُ عُجَابٌ ۞ وَانطَلَقَ أَلْمَلَأُ مِنْهُمُ أَنِ إِمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَيْ كُرُو إِنَّ هَاذَا لَشَاءٌ مُرُوادُ ۞ مَاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي إَلْمِلَةِ إِلَاخِرَةِ إِنَّ هَاذَاۤ إِلَّا إَخْتِكُنَّ ۞ اَ. نِزِلَ عَلَيْهِ إِلَدِّ كُومِنَ بَبْنِيَتَا بَلْ هُرِ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِے بَلِكَا يَذُوقُواْ عَذَابٌ۞اَمُّ عِندَهُمۡ خَرَآبِنُ رَحۡمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ لُوَهَابُ ۞ أَمْ لَهُم مُّلُكُ أَلْسَكُمُونِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُمُّ

فَلِيَرْتَقُواْ فِي إِلَاسْبَبِ ١٠٠٠ جُندُ مَّا هُنَا لِكَ مَهُرُومٌ مِّنَ أَلَاحْزَابِ ١٠٠٥ كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاوْتَادِ ﴿ وَنَهُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَيْكُةً أَوْلَيْكَ أَلَاحْزَابٌ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ أَلرُّسُلُ فَيَ عَقَابٌ ۞ وَمَا يَنظُوُ هَلَوُ لَآءِ الآصَيْحَةَ وَلِحِدَةً مَّا لَمَامِن فَوَاقِ ۞ وَقَالُواْ رَّبَّنَا عِجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبَلَ يَوْمِ إِلْحِسَابٌ ۞ إِصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا أَلَايَدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ ۞ إِنَّا سَخَّرَنَا أَلِحُبَالَ مَعَهُ ويُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاشْرَاقِ ﴿ وَالطَّبْرَ عَيْشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأَوَّا بُ ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخِطَابِ ٥ وَهَلَ اَبِيْكَ نَبَوُّا الْخَصْمِ إِذْ نَسَوَّرُواْ الْحِيَ إِن اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال خَصْمَانِ بَغِيٰ بَعْضُنَاعَلَىٰ بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحُقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَطِّ ﴿ إِنَّ هَٰذَا أَخِ

لَهُ وِيسَكُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَتُهُ وَلِحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهِا وَعَزَّ فِي فِي الْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَد ظَّلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعُجُتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ " وَإِنَّ كَنِيرًا مِّنَ أَلْخُلُطَاءَ لَيَبْغِ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَّالِحَتِّ وَقِلِيلٌ مَّا هُمٌّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنْتَا فَنَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَرَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابُ فَغَفَرْنَا لَهُ وَذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَوُلْفِي وَحُسَنَ مَعَابٌّ ا يَلْدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي إِلَارْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ أَلْنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعِ الْهَوِيٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ ٱلذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيل إِللَّهِ لَهُمْ عَذَ ابْ شَدِيدٌ مِمَا نَسُواْ يَوْمَ أَلْجِسَابٌ ۞ وَمَا خَلَقْنَا أَلسَّمَآءَ وَالْارْضَ وَمَابَيْنَهُمَا بَطِلَا ذَ إِلَّ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيَلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَلَبِّارِّ ٢ أَمۡ نَجۡعَلُ الَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي إِلَارْضٌ أَمْ نَجْعَلُ الْمُنَّقِينَ كَالْفَجَّارُّ ﴿ كِنَكُ أَنزَلْنَكُ مُ

إِلَيْكَ مُبَارِكُ لِيَدَّبَرُواْءَ ايَكِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ الْلَالْبَاسُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ نِعُمَ أَلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُو اللَّهُ وَأُواكُّ ٥ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِنَكُ ٱلْجِيادُ ﴿ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَكِتُ حُبَّ الْخَيْرِعَن ذِكُر رَخِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْجِحَابِ ۖ رُدُّوهَاعَلَىٰٓ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْفَيْنَا عَلَىٰ كُوسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِغْفِرْ لِهِ وَهَبُ لِهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِ لِأَحَدِ مِّنَ بَعَدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ فَسَخَّتِهَا لَهُ الرِّيحَ نَجْهِ بِأُمْرِهِ ، رُخَاءً حَبِنُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصِ ﴿ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي إِلَاصْفَادِّ ﴿ هَالَا صَفَادِّ ﴿ هَاذَا عَطَاَّؤُنَا فَامْنُنَ اَوَامُسِكَ بِغَيْرِحِسَابٌ ﴿ وَإِنَّ لَهُ وَ عِندَنَا لَوُلِفِي وَحُسَنَ مَعَابِ ﴿ وَاذْ كُرْ عَبْدَنَا أَبُوبَ إِذْ نَادِيْ رَبَّهُۥ أَنِّ مَسَّنِيَ أَلشَّيْطَنُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ١٠٠٠

الرَّكُضْ بِرِجَلِكُ هَاذَا مُغَنَّسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ ۖ ﴿ وَهَ بَنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِنْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكُرِي لِأَوْلِ إِلَا لَبَبٌ ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغُنَّا فَاضْرِب بِيهِ ، وَلَا تَحْنَثِ " إِنَّا وَجَدۡ نَنهُ صَابِرًا نِّعۡمَ أَلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّاكُ ۖ ﴿ وَاذَّكُرُعِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَنَ وَيَعْفُوبَ أَوْلِهِ إِلَايُدِ وَالَابُصِارِّ إِنَّآ أَخۡلَصۡنَاهُم بِحَالِصَةِ ذِكۡرَى أَلدِّارِ ۞ وَإِنَّهُمۡ عِندَنَا لِمَنَ ٱلْمُصْطَفَيِّنَ ٱلاَخْيِارِّ۞ وَاذْكُرِ اِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا أَلْكِفُلَّ وَكُلُّ مِنَ أَلَاخَبِيارِ ۞ هَلذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُنَّقِينَ لَحُسُنَ مَنَابِ۞جَنَّتِ عَدَنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبُوبِ ۞ مُتَّكِينَ فِهِايَدْعُونَ فِهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٌ ٥ وَعِندَهُمْ قَلِمَ وَانْ الطَّرْفِ أَتُوَائِ ﴿ هَاذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ١ ﴿ فَاذَا لَرِزُقُنَا مَالَهُ وِمِن نَّفَادٍّ ١ هَا لَهُ إِلَّهِ هَاذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ۞جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا فَجِيسَ

أَلِمُهَا دُنَّ هَاذَا فَلْيَذُوفُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقُ ٥ وَءَاخَرُمِن شَكِّلِهِ مَ أَزْوَاجُ ۞ هَاذَا فَوْجُ مُّفَتَحِمٌ مَّعَكُمُ لَامَرْحَبًا بِهِمُ وَ إِنَّهُ مُ صَالُوا البِّارِّ قَالُواْ بَلَ اَنتُمْ لَا مَرْحَبَّا بِكُمْ وَ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فِيبِسَ أَلْقَرَازُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَاذَا فَرْدُهُ عَذَابَاضِعْفَا فِي إِلْبَّارِ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّ هُم مِّنَ أَلَا شَرِارُ ١ أَنْخَذَنَهُمْ شَخْ يَا آمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ الْمُ الْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَ إِلَّ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ إِلنَّارِ ۞ قُلِ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَا مِنِ إِلَاهٍ إِلَّا أَلَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ رَبُّ السَّمَواتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْعَزِيزُ الْغَقَارُ الْعَقَارُ اللهُ قُلْ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمُ النَّهُ عَنْهُ مُغَرِضُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِم مِنْ عِلْمِ إِلْمُتَلَإِ إِلَاعَلِيَ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهِ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّا إِلّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا أَلّ أَنَّهَا أَنَا لَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَإِكَةِ إِنِّ خَالِقٌ

بَنْكَرًا مِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوحِ فَقَعُواْ لَهُ وسَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمُلَلِّكَةُ كُلُّهُمُ وَأَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكُبَرَوَكَانَ مِنَ ٱلْكِفِرِينَ ١٤ قَالَ يَآلِبِلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن نَسْبِحُدَ لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَى أَسْتَكُبَرُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِتنَهُ خَلَفُتَنِ مِن بَّارِ وَخَلَقْتَهُ, مِنطِينٍ ١٥ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ١٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِي إِلَى يَوْمِرِ أِلدِّينِّ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٥ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ أَلَمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْلَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ وَالْحَقّ ٲڨُولُ۞ڵٲؘؙڡۡڵٲؘ۫ؽٙڵٲؘڗؘۜجَهَنَّمَ مِنكَ *وَحَ*نَنَبِعَكَ مِنْهُمُۥ۪ٟٲَجۡمَعِيزَۗ۞ قُلْ مَا أَسْتَلُكُم عَلَيْهِ مِنَ الْجِرِ وَمَا أَنَا مِنَ أَنْتَكِلِّفِينَّ اللَّهِ مِنَ الْجِرِ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُتَكَلِّفِينَّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٌ ۞



ه ألله الرّحمز الرّحي تَنزِيلُ الْكِنَبِ مِنَ أَلَّهِ إِلْعَزِيزِ إِلْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ إِللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيزُّ ۞ أُكَالِيهِ اللِّينُ الْخَالِصُّ وَالذِينَ اَنَّخَذُ واْمِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآ ءَ مَانَعَبُدُهُمُ ۗ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى أَللَّهِ ذُلِّفِيَّ إِنَّ أَللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُ مِّ فِي مَاهُرِ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهَدِ ٢ مَنْ هُوَ كَذِبُ كُفَّارٌ ۚ ۚ لَّوَارَادَ أَنَّهُ أَنۡ يَّتَّخِذَ وَلَدَا لَّاصَطَفِي عَمَّا يَخَلْقُ مَا يَسَاءُ سُبُحَنَهُ ﴿ هُو أَلَّهُ الْوَلِمِدُ الْقَهَارُ ۞ خَلَقَ أَلْسَمَوْنِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ الْيَلَ عَلَى أَلْبَهَارٍ وَيُكُوِّرُ اَلنَّهَارَعَلَى ٱلْيُلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْفَمَرُّ كُلُّ يَجَرِ لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَاهُوَ ٱلْعَزِينُ الْغَقَارُ۞ خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَلِحِدَةٍ

ثُرَّجَعَلَمِنْهَازَوْجَهَا وَأَنزَلَلَكُمْ مِّنَ ٱلَانْعَلِمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمُّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِّنَ بَعُدِ خَلَق فِي ظُلْمَاتٍ خَلَثِ ذَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَ ذِيل نُصِّرَفُونَ ۚ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فِإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُرُ ۗ وَلَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ ْ وِزْرَ أُخْرِيْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْنُمْ نَعْمَلُونَ إِنَّهُ, عَلِيمٌ بِذَاتِ إِلصُّدُورٌ ﴿ وَإِذَا مَسَّ أَلِا نَسَانَ ضُرٌّ دُعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا اِلَيَّهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبَلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّعَن سَبِيلَةٍ ، قُلْ نَمَتَّعَ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ أَصْحَبِ إِلَبَّارِ ۞ أَمَنْ هُوَ قَلْنِتُ-انَاءَ أَلْيَلِ سَاجِدًا وَقَا إِمَّا يَحَذَرُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عُلْ هَلْ يَسْتَوِ إلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّوْ أَوْلُواْ الْلَلْبَبِّ ۞ قُلْ يَغِبَادِ الذِينَ عَامَنُواْ اِتَّقُواْ رَبُّكُمْ

لِلذِينَ أَحَسَنُواْ فِي هَاذِهِ إِللَّهُ نَبِاحَسَنَّةُ وَأَرْضُ اللَّهِ وَلِسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى لَاصَّابِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِحِسَابٌ ۞ قُلِ إِنِّي أُمِرَتُ أَنَ اَعَبُدَ أَلِنَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنَ اكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِيِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ ﴿ قُلِ إِللَّهَ أَعَبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ و يَنْخِ ۞ فَاعَبُدُ وأَ مَا شِئَّنُهُ مِّن دُونِهِ عُلِ إِنَّ أَلْخَلِمِ بِنَ أَلْذِ بِنَ خَسِرُوٓا أَ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةٌ أَلَاذَ لِكَهُوَ أَلْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ١ لَهُم مِّن فَوَقِهِمُ ظُلُلٌ مِّنَ ٱلبَّارِ وَمِن نَحْيتِهِمْ ظُلَلٌ ذَالِكَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِمِهِ عِبَادَهُ مَ يَغِبَادِ فَاتَّغُونٌ ١ وَالذِينَ اَجْنَنَبُواْ الطَّلغُوتَ أَنَّ يَّعَنُّدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى أَلَّهِ لَهُمُ الْبُشَرِيُ فَبَشِّرُ عِبَادِ ﴿ إِلَٰذِينَ يَسَنَمِعُونَ ٱلْفَوَلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحَسَنَهُ ۚ أَوُلَإِكَ أَلذِينَ هَدِيهُ مُ أَلَّهُ وَأَوْلَإِكَ أَلذِينَ هَدِيهُ مُ أَللَّهُ وَأَوْلَإِكَ هُمْءُ أَوْلُواْ الْالْبَبِ ۞أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَامِمَةُ الْعَذَابِ

أَفَأَنتَ تُنفِذُ مَن فِي إِلنِّارِّ۞ لَكِن اِلذِينَ اِنَّقَوَاْ رَبَّهُمْ لَهُمَّ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبَنِيَّةٌ نَجْرٍ مِن تَحْنِهَا أَلَا نَهَارُ وَعُدَ أَلَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادُ ۞ أَلَوْ تَرَأَنَّ أَلَّهَ أَنْزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ, يَنَابِيعَ فِي إِلَارْضِ ثُمَّ يُخِرْجُ بِيهِ زَرْعًا تُخْنَلِفًا اَلُوَانُهُ و نُرُّ يَهِيجُ فَنَرِيهُ مُصْفَرًّا نُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَلمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُو يَ لِأَوْ لِمَ إِلَالْبَبِّ ۞ أَفَهَن شَرَحَ أَللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلاِسۡلَا فَهُوَعَلَىٰ نُورِمِّن رَّبِّهِۦ فَوَيۡلُ ۗ لِلَّفَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ مِّن ذِكْرٍ إِللَّهِ أَوْلَكِكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِّ ۞ إِللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَلَمَّا مُّتَشَابِهَا مَّنَانِي تَقَشَعِرُّ مِنَهُ جُلُودُ الذِينَ يَخَنْنَوْنَ رَبَّهُمْ نُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ مِ إِلَىٰ ذِكُرِ إِللَّهِ ذَلِكَ هُدَى أَللَّهِ بَهَدِ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يَخْسِلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ وِمِنْ هَادٍ اللَّهُ أَمْنَ بَيْنَفِ بِوَجْهِهِ عِسْوَءَ أَلْعَذَابِ بَوْمَ أَلْقِيَامَةٌ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡسِبُونَ ۞كَذَّبَ ٱلذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَٱبۡلِهِمُ فَٱلۡعَمَابُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونٌ ۞ فَأَذَا فَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَوْةِ إِلدُّنَيَّا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَّ ۞وَلَقَدخَّرَيْنَا لِلنَّاسِفِي هَلْذَا أَلْفُرْءَانِ مِن كُلِّمَنَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّاغَيْرَذِ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمۡ يَنَّقُونَ ۖ ضَرَبَ أَلَّهُ مَنَالَا رَّجُلَا فِيهِ شُرَكَآءُ مُنَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلُ هَلَ يَسۡنَوِيَن مَنَالًا الۡحَمۡدُ لِلهِ بَلَ ٱكۡنَرَهُ ۚ لَا يَعۡاَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُ مُ مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ﴿ فَهَنَ اَظْلَهُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى أَللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْ قِ إِذْ جَاءَهُ مِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَنُوكَى لِلْكِهِنِينَّ ﴿ وَالذِ عَجَاءَ بِالصِّدْ فِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيْكَ هُو الْمُتَّقَوُنَّ ﴿ لَهُ مَمَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَتِهِ مَّ ذَالِكَ جَزَآؤُا ۚ الْمُحْسِنِينَ ﴿ لِيُكَفِّرَ أَلَّهُ عَنْهُمُ ۚ أَسُوا ۚ أَلَذِ ٤ عَلُواْ وَيَجَزِيَهُمُ وَ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الذِ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الْيُسَالِلَّكُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالذِينَ مِن دُونِيَّ؞ وَمَنْ يُّضْلِلِ إِللَّهُ

فَمَالَهُ مِنْ هَادِّ ﴿ وَمَنْ يَهَدِ إِللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِّلِّ ٱلْبَسَرَاللَّهُ بِعَزِيزِ ذِے إِننِقَامِّرُ۞وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ أَلسَّمَلُواتِ وَالَارْضَ لَيَقُولُنَّ أَلَنَّهُ قُلَا أَفَرَاتِتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَ اَرَادَ نِيَ أَلِنَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَثِيفَاتُ ضُرِّهِ ٓ أُوَارَادَ فِيرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكُكُ رَحْمَتِهِ، قُلْحَسْبِيَ أَللَّهُ عَلَيْهِ بِنَوَكَّلُ اَلْمُتَوَكِّلُونَ ١ قُلْ يَلْقَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ مِ إِنِّ عَلْمِلُ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ ﴿ مَنْ يَانِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُنْقِيمٌ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ أَلْكِنَكَ لِلنَّاسِ بِالْحَوِّلِّ فَمَنِ إِهْنَدِي فَلِنَفَسِهِ ، وَمَنضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ يَتَوَفَّى أَلَا نَفْسَ حِينَ مَوْنِهَا وَالِيِّ لَمْ تَمُنَّ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ أَلِيِّ فَضِي عَلَبْهَا أَلْمُونَ وَيُرْسِلُ الْانْجِرِي إِلَى أَجَلِمٌ سَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَمِ إِنَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ شُفَعَآءَ قُلَ اَوَ لَوْ كَانُواْ

لَا يَمۡلِكُونَ شَيۡعًا وَلَا يَعۡقِلُونَ ﴿ قُلُلِّهِ إِلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مِلْكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونٌ ١٤ وَإِذَا ذُكِرَ أَلَّهُ وَحَدَهُ ۚ إِشْ مَأَزَّتَ قُلُوبَ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ } إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُل اللَّهُ مَّ فَاطِرَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ عَلِمَ أَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوَ آتَ لِلذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي إِلَارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَافْتَدَوّاْ بِهِ عِن سُوَءِ الْعَذَابِ بَوْمَ أَلْقِيَامَةٌ وَبَدَا لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ بِحَنْسِبُونَ ﴿ وَبَدَا لَمُ مُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِرِهِ يَسَنَهُ زِءُ وِنَ ١ فَإِذَامَسَّ أَلِانسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُونِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتُنَةٌ ۗ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ فَدُ قَالَهَا أَلَدِينَ مِن فَبَلِهِمْ فَمَا أَغَنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ۞

فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوّا وَالذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَوْ لَاعَ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُغْجِزِينَ ٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَبَسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِدُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِقُومِ يُومِنُونَ ﴿ فُومِنُونَ ﴿ فُلْ يَعِبَادِي أَلْذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقَنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ إِللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَغَفِرُ ٵڵڐؙ۠ڹٛۅڹجَمِيعًا ٳێۜؠؙٛۅۿۅؘٲڵۼؘڡٛۅؙۯٵڵڗؚۜڿؠؗٞ۞ؖۅٲؙڹؠڹۊٳ۠ٳڮؘۯ؆ؚۜڰڗ وَأَسۡلِمُواْلَهُ وِمِن فَبَلِ أَنۡ يَّانِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١ وَاتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ مِّن فَتِلِ أَنْ يَّاتِيكُمْ الْعَذَابُ بَغْنَةً وَأَنْتُمْ لَاتَشْعُرُونَ۞أَنَ نَقُولَ نَفْسٌ يَحَسَّرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطُتُ فِي جَنِبُ إِللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ أَلْسَخِيرِ بنَ ۞ أَوْتَقُولَ لَوَ أَنَّا أَلَّهَ هَدِينِ لَكُنتُ مِنَ أَلْحَتَّقِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَانَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْحُسِنين ١ بَلِيْ فَدْجَاءَ تُكَ ءَايَنِ فَكَذَّ بَنَ بِهَا وَاسْنَكُبَرْنَ وَكُنتَ

مِنَ ٱلْكِفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُ مِ مُّسَوَدَّةً ۚ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَنْوَى لِّلَمُنَكَبِرِينَ وَيُنْجَةِ إِللَّهُ الَّذِينَ إِنَّا فَوَا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٤ أَلَّهُ حَلِقُ كُلِّ شَنَّءٍ وَهُوعَلَى كُلِّ شَنَّءٍ وَكِلُّ اللَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوٰتِ وَالْارْضُ وَالذِينَ كَفَرُواْ بِعَا بَنِنِ أِللَّهِ أَوْلِإِلَّكَ هُمُ ۚ الْخُلِيرُونَ ۞ قُلَ اَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَامُرُونِيَ أَعَبُدُ أَيُّهَا أَلْجَلِهِ لُونَ ﴿ وَلَقَدُ اللَّهِ مِنَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكُنَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَلِيرِ بُرَّ۞ بَلِ إِللَّهَ فَاعَبُدُ وَكُنْ مِّنَ أَلشَّكِرِينَ ۖ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْارْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ويَوْمَ أَلْقِيَهُ وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَانْ مَطَوِيَّكَ بِبَمِينِهِ مُ سُبَحَانَهُ وَتَعَالِي عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴿ وَنَعَالِي عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴿ وَنَعَا فِي إَلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي إِلسَّمَوْنِ وَمَن فِي إِلاَرْضِ إِلَّامَن الْمَاءَ أَلِلَّهُ ثُرًّا نُفِخَ فِيهِ أُخْرِى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُ ونَّ ١

وَأَشْرَفَتِ إِلارْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلۡكِتَابُ وَحِيَّة بِالنَّبِبَيِئَ وَالنُّهُ لَدَاءَ وَفُضِيَ بَبْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُرَّ لَا يُظَلَّمُونَّ ١ وَوُفِيِّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞وَسِيقَ ٱلذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى ٓ إِذَا جَآءُ وهَا فُتِّحَتَ ٱبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ۖ أَلَةٍ يَاتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ بَتَلُونَ عَلَيْكُولِهِ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ بَلِيْ وَلَاِكِنَّ حَقَّتَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى ٱلْكِفِرِينَّ ﴿ فِيلَ اَنْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِبَهَا فَبِيسَ مَنْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ١ وَسِيقَ أَلذِينَ إَنَّ فَوَا رَبَّهُمْ وَ إِلَى أَلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَاجَاءُوهَا وَفُتِحَتَ أَبُوانُهَا وَقَالَ لَهُ مُ خَزَنَنُهَا سَلَا عَلَيْكُمْ طِبْنُمُ فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُوا الْخَتَمَدُ لِلهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ صَدَ قَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا أَلَارُضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ أَلْجُنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجُرُ الْعَلِمِلِينَ ﴿ وَنَرَى الْمُلَإِكَا الْعَلْمِلِينَ ﴿ وَنَرَى الْمُلَإِكَةَ

حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُّ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَدِيثِ الْحَكَمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَاكَمِينَ ۖ



مِ إِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِي جـيِّ الْعَلِيمِ الْمُ الْكِنَبِ مِنَ أَلَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ عَافِرٍ اِلذَّنَبِ وَفَابِلِ اِلتَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِ عَ الطَّوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ الْمُصِيرُ ١ مَا يُجَادِلُ فِي عَايَكِ اللَّهِ إِلَّا ٱلذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي إِلْبِلَلَّا ﴿ كَانَّابَتُ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْاحْزَابُ مِنْ بَعَدِهِمْ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّنَةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَادَ لُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدَحِضُواْ بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذتُّهُمْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ وَكَذَا لِكَ حَقَّتَ كَلِمَكُ رَبِّكَ عَلَى أَلِذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمُوۡوَ أَصَحَكِ البَّارِّ۞ الذِبنَ يَحۡمِلُونَ الْعَرَشَ

وَمَنْ حَوْلَهُ وِيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُومِنُونَ بِيهِ وَبَسَنَغَفِرُونَ لِلذِبنَءَ امَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَكَءٍ رَّحْمَةَ وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِلذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ أَبْجَحِيمٌ ۞ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّكِ عَدْنِ إلْتِ وَعَدنَّهُمْ وَمَن صَلَّحَ مِنَ - ابَآبِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمُ ۗ إِنَّكَ أَنَتَ أَلْعَزِيزُا لَحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِّ وَمَن نَقِ اِلسَّيِّئَاتِ يَوْمَبِدٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۗ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ · اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّفَّتِكُونُهُ أَنفُسَكُمْ ثِهِ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى أَلِا بِمَـٰلِن فَتَكُفُرُونَ ٥٠ قَالُواْرَبَّنَآ أَمَتَّنَا إَنْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا إَنْنَتَيْنِ فَاعۡتَرَفۡنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلِ الۡلخُرُوجِ مِّن سَدِيلٌ ۞ ذَالِكُمْ بِأَنَّهُ ۚ إِذَا دُعِيَ أَلَّهُ ۗ وَحَدَهُ ۚ كَفَرَثُرُ وَإِنْ يَثُّنَّرَكُ بِهِ ۚ تُوْمِنُواْ فَالْحُكُمُ لِلهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلذِ ٤ يُرِيكُمُ ۗ ءَا يَكِنِهِ ٤ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ أَلْسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ بُّنِيبٌ ١

فَادَّعُواْ أَلْلَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ أَلَدِينَ وَلَوْ كَرِهَ أَلْكَفِرُونَ ١ رَفِيعُ الدَّرَجَكِ ذُو الْعَرْشِ يُلْفِي الرُّوحَ مِنَ اَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنذِرَ يَوْمَ أَلْتَالَقِ ﴿ يَوْمَ الْتَالَقِ ا ﴿ يَوْمَ هُمُ بَنْ رِزُونَ لَا يَخْفِي عَلَى أَلَّهِ مِنْهُمْ شَحْءٌ يُّلِينِ الْكُلُّ الْيَوْمُ لِلهِ اِلْوَاحِدِ اِلْقَهَارِّ اِلْبَوْمَ نَجُنِى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُّ لَاظُلْمَ أَلْبَوْمٌ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ الْجُسَابِ ۞ وَأَنْذِ رُهُمْ يَوْمَ أَلَا زِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى أَلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَاشَفِيعٍ يُطَاعُ ۞يَعْلَمُ خَايِنَةَ أَلَاعَيْنِ وَمَانُخُفِي إَلصُّدُورُ ۗ وَاللَّهُ يَقْضِ بِالْحَقِّ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِمِهِ لَا يَقَضُونَ إِنْ عَا إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْسِّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۖ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَارَضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الذِينَ كَانُواْمِن فَتِلِهِمُّ كَانُواْ هُمُرَةِ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي إِلَارَضِ فَأَخَذَهُمُ ۚ أَلَّهُ مِذُنُوبِهِ مُّ وَمَاكَانَ لَهُ مِنِّ أَللَّهِ مِنْ وَّافِّ ٣

ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانَت تَّانِيهِ مَ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ فَوَيُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٤٠ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَانِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْسَكِيٌ كَذَّابُ ١٠٥ فَالْمَاجَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ الْقُتُلُوٓاْ أَبْنَاءَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكِيدُ الْكِفِرِينَ إِلَّافِي ضَلَلِّ وَقَالَ فِرْعَوَنُ ذَرُونِهِ أَقَنُلُ مُوسِى وَلْيَدْعُ رَبُّهُۥ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبُدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُظْهِرَ فِي إِلَّا رُضِ إِلْفَسَادَ ٢ وَقَالَ مُوسِىٓ إِنِے عُذَٰ ثُ بِرَنِةِ وَرَبِّكُمْ مِّن كُلِّ مُنَكَبِّرِ لَا يُومِنُ بِبَوْمِ الْحِسَابِ ١٠٥ وَقَالَ رَجُلُ مُنُومِنٌ مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُۥ أَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَنَ يَعُولَ رَبِّي أَللَّهُ وَقَدَ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُمُ بَعْضُ الذِه يَعِدُكُونُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِهُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَنَّابُ ١٠٠ يَنْقُومِ لَكُو الْمُعْلَكُ الْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي الْمَرْضِ فَمَنَ يَنْصُرُنَا مِنَ

بَأْسِ إِللَّهِ إِنجَاءَنَّا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِّيكُمْ وَإِلَّامَا أَرِّيكُ وَمَا أَهْدِيكُمْ وَ إِلَّاسَبِيلَ أَلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ أَلذِ حَءَامَنَ يَلْقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّنْلَ بَوْمِ الْاحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ فَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَنَمُودَ وَالذِينَ مِنَ بَعَدِهِمْ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۞وَيَلْقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ يَوْمَ أَلْتَنَادِهِ ۞ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِينَ مَالَكُمْ مِّنَ أَلَّهِ مِنْ عَلِمِمْ وَمَنْ يُضْلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ وِمِنْ هَادٍّ ١٠ وَلَقَدْجَاءَ كُرُّ يُوسُفُ مِن فَبَلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْنُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهِ عَنَّى إِذَا هَلَكَ قُلْنُمْ لَنْ يَبْعَثَ أَلَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَذَا لِكَ يُضِلُّ أَللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابِي ﴿ إِلَا بِنَ يُجَادِلُونَ فِيهِ ءَايَكِ إِللَّهِ بِغَيْرِ سُلَطَانِ آبَيْهُمْ كَبُرَمَقَتًا عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبِّارِّ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَلْهَامَنُ ۚ إِبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبُلُحُ الْاسْبَابَ الشَّالَتِ السَّبَابَ السَّالَتِ السَّالَتِ السَّالَّةِ الْمُعْرَالُةُ الْمُسْبَابَ السَّالَةِ السَّبَابَ السَّمَوٰتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى ٓ إِلَهِ مُوسِىٰ وَإِنَّے لَاَّظُنُّهُۥ كَذِبَّا وَكَذَاكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّهُ عَلِهِ ، وَصَدَّعَنِ السَّبِيلُ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّافِ تَبَابِّ ﴿ وَقَالَ أَلذِكَ ءَامَنَ يَكْقَوْمِ إِنَّبِعُونِ أُهۡدِكُرُ سَبِيلَ أَلرَّشَادِّ ۞ يَلْقَوۡمِ إِنَّمَا هَلَذِهِ الْخُيَوٰةُ الدُّنيا مَتَاعٌ وإِنَّ أَلَاخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَبِرارِ ٥ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْنِي ۚ إِلَّامِنَّالَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِّرِ أَوْ النَّيْ وَهُوَ مُومِنُ فَأُوْلَئِكَ يَدَخُلُونَ أَلْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَيَدْعُونِهِ مَالِي أَدْعُوكُمُ ۗ إِلَى أَلْجَّوْةِ وَتَدْعُونَتِ إِلَى أَلْبَّارِّ نَدَّعُونَنِ لِأَكْنُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِے بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمُ ۚ إِلَى أَلْعَزِيزِ الْغَفِّرِ ۗ لَاجَرَمَ أَنْمَّا تَدْعُونَنِ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوةٌ فِي إِلدُّ نَياوَلَافِ إِلَا خِرَةٍ وَأَنَّ مَرَدَّنَاۤ إِلَى أَللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ وَالصَّحٰكِ البَّارِ اللَّهِ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ١

فَوَقِيلَهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ الْعَذَابِ ١ ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابُّ ﴿ وَإِذْ يَتَعَاَّجُّونَ فِي البَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَلَوُّ اللَّذِينَ اَسۡتَكۡبَرُوۤٵْ إِنَّاكُنَّالَكُوۡتَبَعَا فَهَلَ اَنتُمِمُّغُنُونَ عَنَّانصِيبَامِّنَ أَلْبَّارِّ۞ قَالَ أَلْذِينَ اِسْتَكُبَرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِبِهَآ إِنَّالُلَّهَ فَدۡحَكُم بَيۡنَٱلۡعِبَادِّ۞وَقَالَٱلۡذِينَ فِي الْبَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابُّ۞ قَالْوَاْ أَوَلَمْ تَكُ تَانِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَتِ قَالُواْ بَلِي قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَكُوا الْكِفِرِينَ إِلَّافِي ضَلَلْ اللَّهِ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي إِلْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا يُزلَّالُّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدِّارِكُ وَلَقَدَ-اتَبَنَامُوسَى أَلْهُدِي وَأَوَّرَثْنَا بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ ٱلْكِنَابُ ﴿ هُدًى وَذِكْرِي لِأَوْلِ إِلَّا لَبَكِ ﴾

فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ أَلْلَهِ حَقٌّ وَّالسَّتَغُفِرَ لِذَئْبِكَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَيْنِيِّ وَالْإِبْكِرْ ﴿ إِنَّ أَلَذِ بِنَ مُجَادِلُونَ فِي عَايَتِ إِللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَانِ اَبْبُهُمُهُ إِن فِي صُدُورِهِمْ وَ إِلَّاكِ بَرُّ مَّا هُم بِبَالِغِيهُ فَاسَنَعِذُ بِاللَّهُ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَخَانَ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَالْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَمَا يَسْنَو ٤ إِلَا عَمِي وَالْبَصِيرُ وَالذِينَ عَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيَّءُ قِلِيلًا مَّا يَتَذَّكُّونَّ ﴿ إِنَّ ألسَّاعَةَ لَاَنِيَةُ لَارَبُبَ فِبِهَا وَلَاِكِنَّأَكْثَرَأَلْتَاسِ لَايُومِنُوزَّ ١ وَقَالَ رَبُّكُو الدَّعُونِ مُ أَسْتِجِبَ لَكُرُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنَّ عِبَادَنِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِبنَّ ۞ أَللَّهُ ۚ أَلذِ ۗ جَعَلَ لَكُو اليِّلَ لِنَسَكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضَل عَلَى أَلْتَاسِ وَلَاِكُنَّ أَكْنَرَ أَلْتَاسِ لَا يَشْكُونُ وَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّكُو ۗخَالِقُ كُلِّ شَكَّءِ لَّا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَأَنِّى نُو فَكُونَ ۞ كَذَالِكَ يُوفَكُ الذِينَ كَانُواْ بِعَايَثِ اللَّهِ بَجْحَدُ وَنَّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ جَعَلَ لَكُو اللارْضَ قَرَارًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُر وَرَزَقَكُم مِنَ أَلطَّيّبَتِّ ذَالِكُواٰللّهُ رَبُّكُو فَنَجَارِكَ أَلَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ هُوَ أَلْحَو يُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَا دْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ٱلْحَـمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ قُلُ إِنَّ الْعَالَمِينَ ۗ قُلُ إِنَّ نُهِينُ أَنَ اَعَبُدَ أَلِذِينَ نَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لِمَتَاجَاءَ نِي أَلْبَيِّنَكُ مِن رَّنِيِّ وَأُمِرْتُ أَنُ السِّلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ هُوَ ٱلذِ اللهِ اللَّهُ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُحْتَى جُكُر طِفْلَا ثُمَّ لِتَبَلْغُواْ أَشُدًّا كُو ثُمَّ لِنَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّنْ يُبْتَوَفَّىٰ مِن قَبُلُ وَلِتَبَلُّغُواْ أَجَلَا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ١ هُوَ أَلذِ ٤ بُحِيرِهِ وَبُمِيثٌ فَإِذَا فَضِيَّ أَمْرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنُّ فَيَكُونٌ ١٠٤ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَدِينَ يُجَلِّدِلُونَ فِي عَايَتِ إِلَى أَلَدِينَ يُجَلِّدِلُونَ فِي عَايَتِ إِلَيَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَّ ﴿ أَلَذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِنَبِ وَبِمَاۤ أَرۡسَلۡنَا بِمِهُ رُسُلَنَا

فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ ﴿ إِذِ الْاغْلَلُ فِي مَا عُنَاقِهِمْ وَالسَّلَسِ لُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّافِي الْبَارِيُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ فِيلَ لَهُمْءَ أَيِّنَمَا كُننُمْ نُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ إِللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمَّ نَكُن تَّدَعُواْ مِن فَبَلْ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ أَللَّهُ اَلْكِفِرِينَ ١٤٤ وَالكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحُقّ وَمِمَا كُنْتُمْ نَمْتَرَحُونَ ١٠٠٥ أَدْخُلُوٓاْ أَبُّوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِبُهَّا فَيِيسَ مَنْوَى أَلْمُنَكَبِّرِ بَنَ ﴿ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعَدَ أَلَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلَذِ لَ نَعِدُهُمُ وَ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدَ اَرۡسَلۡنَا رُسُلَامِّن فَبَالِكَ مِنۡهُم مَّن فَصَصۡنَا عَلَيۡلِكَ مِنۡهُم مَّن فَصَصۡنَا عَلَيۡلكَ وَمِنْهُم مَّن لَّرَ نَقُصُصَ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَانِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ إِللَّهِ فَإِذَاجَاءَ امْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْمُنْهِطِلُونَ۞ٱللَّهُ الذِهِ جَعَلَ لَكُوالانْعَامَ لِتَرَكَبُواْمِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَلَكُو فِبِهَامَنَافِعٌ وَلِتَبَلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُو

وَعَلَبْهَا وَعَلَى أَلْفُلْكِ ثُحُلُونَ ۞ وَيُرِيكُمُهُ ءَ ايْنِيُّو ـ فَأَيَّءَ ايْتِ اِللَّهِ تُنكِرُونَ۞أَفَلَمْ يَسِيرُواْفِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَبْفَكَانَ عَلْقِبَةُ الذِينَ مِن فَبَلِهِمْ كَانُواْ أَكْثَرَمِنْهُمْ وَأَشَدَّ فُوَّةَ وَءَانَارًا فِي إَلَارْضِ فَمَا أَغَنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَمَّا جَآءَنَّهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ أَلْعِلْم وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِم يَسْتَهْزِءُونَّ ﴿ فَأَنَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوَّا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ مُشْرِكِ بِنَّا فَكُرِ يَكُ يَنفَعُهُمُ وَإِبِمَنْهُ مُ لَكَا رَأُوۤ أَبَأْسَنَا سُنَّتَ أَللَّهِ الِيِّ قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَلْكَفِرُونَ ١٠٠٠



 قُرُءَ انَّا عَرَبِيَّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًّا فَأَعْرَضَ أَكْنَارُهُمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي مَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَاعْمَل اِتَّنَاعَامِلُونَ ۞ قُلِ اِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثَلُكُمْ يُوجِيٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَهْ كُورْمِ إِلَهُ وَخِدُ فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغَفِرُوهُ وَوَيَلُ لِّلْكُشِّرِكِينَ الْإِينَ لَا يُونُونَ أَلزَّكُونَ وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَّ ۞ إِنَّ ٱلذِينَءَ امَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّلْحَاتِ لَهُمُّ وَأَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ٥٠ قُلَ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالذِكَ خَلَقَ أَلَارْضَ فِيَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ مِ أَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ١ وَجَعَلَ فِهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْ فِهَا وَبَـٰرَكَ فِهَا وَقَدَّرَفِهَا أَقُوانَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِّلسَّآبِلِينَّ اللَّهَ إَلَيْ السَّهَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَفَالَ لَهَا وَلِلارْضِ إِينِيَا طَوْعًا أَوْكُرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَأَيِعِينَ ۞ فَقَضِيلِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَانِ فِي يَوْمَيْنِ

وَأُوْجِيْ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَبَّنَّا أَلسَّمَآءَ أَلدُّنيا بِمَصَدِيحً وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنَ اَعْرَضُواْ فَقُلَ اَنذَرُنُكُرُ صَلعِقَةً مِّنْلَصَلعِقَةِ عَادِوَثَمُودَ ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيَدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُو أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا أَلَّلَهُ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِرِء كَفِرُونَ ١ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُواْ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنَ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَلَمْ يَرَوَا أَنَّ أَلَّهَ ٱلذِے خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَانِنَا يَجِهُ حَدُونٌ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَ رِيحًا صَرْضَرًا فِي أَيَّامٍ نَّخْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ أَلِحْزَي فِي أَلْحَيَوْةِ أَلْدُّنيًّا وَلَعَذَابُ أَلَاخِرَةِ أَخْرِي وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَهُ مُ فَاسْتَحَبُّوا ۚ الْعَمِى عَلَى أَلَهُدِى فَأَخَذَتُهُمُ صَلْعِقَةُ ٵڵؙۼۮٙٳٮؚٳ۬ڵۿۅڹؚؠؚڡٙٵػٲۏؙٳ۫ڲػڛؠؙۅڹۜ۩ۊڹؘۼۜؽؘٵٲڶۮؚۑڹؘٵٙڡڹؙۅٲ۠ وَكَانُواْ يَتَفُونَ ١٥ وَيَوْمَ نَحْتُ ثُرُا عَدَاءَ أَلَّهِ إِلَى أَلْبَّارِ فَهُمْ

يُوزَعُونَّ ۞ حَتَّىَ إِذَا مَاجَآءُ وهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم ِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونٌ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدَتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا أَنْطَقَنَا أَللَّهُ ۖ الذِحْ أَنْطَقَ كُلَّ شَهُ عِ وَهُوَخَلَقَكُمُو أُوَّلَ مَرَّةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونٌ ﴿ وَمَا كُنْنُمْ نَسْنَتِرُونَ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُوكُو وَلَاجُلُودُكُو وَلَاجُلُودُكُو وَلَكِن ظَنَنتُمُوٓ أَنَّ أَلَّهَ لَا يَعْلَمُ كَنِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَّ ﴿ وَذَٰ لِكُمْ ظُنُّكُمْ ۗ النِه طَنَنتُم بِرَبِّكُمُ وَ أَرْدِيكُمْ فَأَصْبَعَتْ مُرمِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ فَإِنَّ الْمَالِمُ فَإِنْ يَّصَبِرُواْ فَالنَّارُمَنُوَى لَهُمْ وَإِنَّ يَسَنَعَنِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلمُعۡنَبِينَ ٥ وَقَيَّضَنَا لَمُهُمۡ قُرَنَآءَ فَرَيَّنُواْ لَمُهُم مَّابَيۡنَ أَيَّدِيهِمۡ وَمَاخَلْفَهُمَّ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْفَوْلُ فِي أُكِمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ أَلِحُنِّ وَالْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرِ بَنَّ ﴿ وَقَالَ ٱلذِينَكَفَرُواْ لَا نَسْمَعُواْ لِهَاذَا أَلْقُرْءَ إِن وَالْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغۡلِبُونَ ١٤ فَلَنُدِيقَنَّ أَلدِينَ كَفَرُواْعَذَابًا شَدِيدًا وَلَبَعۡزِيَنَّهُمُۥ أَسْوَأَ ٱلذِ ٤ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَا لِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ إِللَّهِ إِلنَّارٌ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِعَا بَاثِنَا يَجْمَدُونَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّنَامِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا نَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُو نَامِنَ أَلَاسُفَلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ إِسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلَيِّكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَزُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الْتِ كُننُهُ تُوعَدُونَ ١ نَحَنُ أَوْلِيَا وُكُرُ فِي إِلْحَيَوْةِ إِلاُّ نَيَا وَفِي إِلَاخِرَةِ وَلَكُرُ فِنهَا مَا نَشْنَهِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِبِهَامَا تَدَّعُونَ اللَّهُ لُأِمِّنْ غَفُورِ رَّحِيمُ ﴿ وَمَنَ اَحْسَنُ فَوَلَا مِّمَّن دَعَاۤ إِلَى أَللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِهِ مِنَ أَلْمُسْلِمِينٌ ﴿ وَلَا نَسْنَوِهِ الْحَسَنَةُ وَلَا أَلسَّيبَّتُهُ ۚ الدَّفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا أَلَذِ ٤ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ و عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وُ لِي حَمِيمٌ ١٥ وَمَا يُلَفِّيهَا إِلَّا أَلِدِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِيْلِهَا ۚ إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطَنِ

نَزْغُ فَاسۡتَعِذۡ بِاللَّهُ إِنَّهُ مُوا للَّهِ عَالَيْهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ وَمِنَ-ايَانِهِ اللَّهُ وَالنَّهَارُوَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُّ وَاسْجُدُواْ لِلهِ الذِ حَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ وَ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ فَنُونًا ۗ فَإِنِ إِسۡتَكۡبَرُواْ فَالذِينَ عِندَرَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴿ وَمِنَ - ايَانِهِ } أَنَّكَ نَرَى أَلَارُضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا لَلْمَآءَ الْمُنَزَّتَ وَرَبَتِّ إِنَّ اَلَٰذِےٓ أَحْياهَا لَمُحْتِ الْمُوۡتِيَّ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَكَءِ قَدِيرُۗ۞ إِنَّ ٱلْذِينَ ۥُلُحِدُونَ فِي عَايَٰنِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقِي فِي إِلنِّا رِضَيْرٌ آم مَّنَ يَا فِيءَامِنَا يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ إِعْكُواْ مَاشِئْنُمُ ۚ إِنَّهُ وَبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ إِنَّ أَلَذِ بِنَ كَفَرُواْ بِالذِّكِ لِتَاجَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِنَكَ عَنِيزٌ ١٤ لَأَيَاتِيهِ ٳ۬ڵؠٙڟؚڵؙڡؚڹؘؠؘڹۣؠؘؽؚؠؘڎؠٙ؋ۅؘڵٳڡؚڹۧڂؘڷڣۣ؋ۦؾؘڹؚڔڹڵؙۺڹۧػؚڮۑۄٟڂؚؠيدٟ<u>ۨ</u> مَّا يُفَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبَلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَذِ وَذُوعِقَابِ اَلِيمِ ١ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا

فُصِّلَتَ-ايَنتُهُ وَءَا تَجْدَمِي وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَلِلذِينَءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُومِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى اوْلَإِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٌ إِن وَلَقَدَ-انَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَابُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَّبَّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُرِيبٌ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ، وَمَنَ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلِّرِ لِلْعَبِيرِ فَيَ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا نَخَرُجُ مِن ثَمَرَاتِ مِّنَ الْمُتَامِهَا وَمَا نَحْمِلُ مِنُ انْفَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَيَوْمَ بُنَادِيهِمُو أَبْنَ نَثْرَكَاءِ ٥ قَالْوَاْءَاذَ نَكَ مَامِنَّامِن شَهِيدِّ ۞ وَضَلَّ عَنَّهُ مِمَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُ مُرمِّن تِّحِيصٌ ۞ لَّا بَسَتَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ فَنُوطُ الْكَارِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ فَنُوطُ اللَّهَ وَالْمِنَ اذَ قُنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّنَهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِهِ وَمَا أَظُنُّ أَلْسَاعَةَ قَالِمِنَةَ وَلَبِن رُّجِعَتْ إِلَىٰ رَبِي إِنَّ لِحِعْثُ إِلَىٰ رَبِي إِنَّ لِحِ عِندَهُ وَلَلْحُسُنِيْ فَلَنُنَدِّتَنَّ أَلَا يِنَ لَفَرُواْ فِمَا عَلُواْ وَلَنُو يَقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابِ عَلِيظِّ وَإِذَا مَسَّهُ وَإِذَا أَنْعَمَنَا عَلَى أَلِا نَسَانِ أَعْرَضَ وَبَا بِجَانِبِهِ وَ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَا وَعَرِيضِ فَلَ اَرَبَّتُمُ وَإِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ الشَّرُ فَذُو دُعَا وَعَرِيضِ فَلَ اَرَبَّتُهُ وَإِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ الشَّرُ فَوَ فَي شِقَا قِ بَعِيدٍ هَ سَنُوبِهِمُ وَ كَفَرُتُمُ بِرِهِ مَنَ اَضَلُّ عَنَ مُهُ وَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ هَ سَنُوبِهِمُ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْ عِيدٍ هَ سَنُوبِهِمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْ عِيدِ اللَّهُ مُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّه



بِسْ فَيْنَ الْآرَالِيَ عَنِينَ اللّهِ الْرَحْمَٰ الْرَالِيَ عِنْ اللّهِ الْرَحْمَٰ الْرَالِيَ عِن جَمِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مِن فَوْقِهِ لَّ وَالْمَلَإِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغَفِرُونَ لِمَن فِي إِلَارْضٌ أَكَا إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْغَفُو ْزَأَلرَّحِيثُمْ۞ وَالَّذِينَ إَنَّخَذُواْ مِن دُونِدِ ۚ أَوۡلِبَآءَ أَلَّهُ حَفِيظٌ عَلَيۡهِمَّ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيۡهِم بِوَكِبُلِّ ۞ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ قُرُءَ انَّاعَ رَبِيًّا لِّنتُ ذِرَ أُمَّ ٱلْقُبُرِيْ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْتِعِ لَارَيْبَ فِيهِ فَرِبِقُ فِ إَلْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ أَلَّهُ لَجَعَلَهُمُ وَأَمَّةَ وَلحِدَةً وَلَاكِنَ يُنْدَخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِّنَ وَّلِيّ وَلَانَصِيرٌ۞ آمِ إِنَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أُوٓلِيٓآ ۚ فَاللَّهُ هُوَ أَلُوَ إِنَّ وَهُوَ يُحِ الْمُوْتِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَاءٍ قَدِيرُ ۞ وَمَا الْخَتَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَنَّءٍ فَحُكُمْهُ وَ إِلَى أَللَّهِ ذَالِكُمُو اللَّهُ رَبِّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيبٌ ١ فَاطِرُ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ جَعَلَ لَكُميِّنَ اَنفُسِكُمْرُهُ أَزْ وَاجًا وَمِنَ أَلَانُعَلِمِ أَزُوجًا يَذْرَؤُكُمُ فِيهِ لَيْسَ كَمِنْلِهِ، شَحَةٌ وَهُوَ السِّمِيعُ الْبَصِيرُ اللَّهِ مَقَالِيدُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ

يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآهُ وَيَقۡدِرُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَنۡءٍ عَلِيمُ ۖ ۖ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ أَلدِّ بنِمَا وَصِّيٰ بِيهِ نُوْحًا وَالذِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِرِيٓ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِي وَعِيسِيّ أَنَ اَقِبُمُواْ الدِّينَ وَلَانَنَفَرَّفُواْ فِيْهِ كَبُرَعَلَى أَلْمُنْتَرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ وَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِللَّهُ بَجْنَبِ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِتَ إِلَيْهِ مَنْ بُنِيبٌ ﴿ وَمَا نَفَرَّفُوا إِلَّا مِنْ بَغْدِ مَا جَآءَهُمُ الْحِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَفَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ الْح لَّقُضِيَ بَبْنَهُ مُّ وَإِنَّ ٱلذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِنَابَ مِنْ بَعَدِهِمُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ ۞ فَلِذَ لِكَ فَادْعُ وَاسْنَفِمْ كَمَا ٓ أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ اَهُوَآءَ هُمَّ وَقُلَ-امَنتُ بِمَآ أَنزَلَ أَللَّهُ مِن كِنَكِ وَأَمِرَتُ لِأَعُدِلَ بَيْنَكُو ۚ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُو ۚ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُونِ أَعْمَالُكُو ۗ لَاحْجَـَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ۚ اللَّهُ بَجُمْعُ بَيْنَنَّا ۚ وَإِلَيْهِ الْمُصِيُّرُ۞ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي إِللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْنِجُيبَ لَهُ وَ مُجَّنَّهُمْ وَاحِضَهُ عِندَرَيِّهِ مُوعَلَيْهِمُ غَضَبٌّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ

إِللَّهُ ۚ الذِحَ أَنْزَلَ ٱلْكِنَبُ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَـلَّ أَلْسَاعَةَ فَرِيبٌ ۞ يَسُتَعِجُلُ بِهَا أَلْذِينَ لَا يُومِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلْذِينَ يُمَارُونَ فِي إِلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَلِ بَعِيدٌ ۞ إِللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَنۡ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ أَلۡقَوِیُ الۡعَزِیرُ ۖ مَن كَانَ يُرِیدُ حَرۡثَ الۡاِخِرَةِ نَزِدَ لَهُ ﴿ فِحَرِّ ثِلْهِ ۗ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّتَ أَلدُّ نَيا نُو تِهِ عِنْهَا وَمَالُهُۥ فِي الْاخِرَةِ مِن نَصِيبٌ ۞ اَمْ لَهُمْ شُرَكَكُوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِنَ أَلدِّينِ مَا لَرِّ يَاذَنَ بِمِ إِللَّهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ۖ أَلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَبِّنَهُ مُ وَإِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَهُ مَعَذَاكِ ٱلبُّحْ ۞ تَرَى أَلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمَّ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِعَتِ فِي رَوْضَاتِ إِلْجُنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمِّ ذَالِكَهُوَ ٱلْفَضَلُ الْكَبِيرُ ۞ ذَالِكَ ٱلذِهِ يُبَنِّنِّ ۖ اللَّهُ عِبَادَهُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُودَّةَ فِي

اِلْقُتْرِيْ وَمَنْ يَّقُتَرِفُ حَسَنَةَ نَزِدُ لَهُ وِفِهَا حُسَنَا اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١٥ أَمَ يَقُولُونَ إَفَ نَرِي عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا فَإِنَّ يَشَإِ إِللَّهُ يَخۡيِنهُ عَلَىٰ قَلِبِكَ وَيَمۡحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِّمَانِهِ عَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ إِلصُّدُورٌ ﴿ وَهُوَ الذِه يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ إِلسَّيِّعَانِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ الْ وَيَسۡنَجِيبُ الدِينَءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلاِحَاتِ وَيَزِيدُ هُمَ مِّن فَضَلِهِ وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَلَوْ بَسَطَ أَسَّهُ ۚ الرِّزِّقَ لِعِبَادِهِ مَ لَبَغَوٓ أَفِي إِلَارْضِ وَلَاِكِنَ يُّنَزِّلُ بِقَدَدٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ وِبِعِبَادِهِ عَجِبِرُ بَصِيرٌ ﴿ وَهُوَ أَلْذِ مِ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُ الْحَمِيدُ ١ وَمِنَ - ايَلتِهِ عَلَقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتَّ الْحَمِيدُ الْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِ مَا مِن دَآبَتِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمُ وَ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ١٠ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ اَيْدِيكُر وَيَعْفُواْ

عَن كَثِيرِ ۞ وَمَآ أَنتُم لِمُغْجِزِينَ فِي إِلَارَضِّ وَمَالَكُمُ مِّن دُونِ أِللَّهِ مِنْ وَإِلِّ وَلَا نَصِيرٌ ١ وَمِنَ - ايَنِهِ الْجُوَارِ عِفْ اِ لَبَحْتِي كَالَاعَلَيْرْ ﴿ إِنْ يَشَأَ يُسْكِنِ الرِّيْخَ فَيَظَلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰظَهۡرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴿ آقَ يُوبِقُهُنَّ مِمَا كَسَبُواْ وَيَعَفُ عَن كَنِيرٌ ١٠٠ وَيَعْ لَمُ الذِينَ يُجَلدِلُونَ فِي ءَايَلِنَا مَا لَهُ مُرمِّن يَّحِيصٌ اللهُ فَمَا أُوْتِيتُم مِّن شَاءٍ فَمَتَاحُ الْحَيَوْةِ اللَّهِ نَبِياً وَمَاعِندَ أَلَّهِ خَيْرٌ وَأَبَّقِى لِلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجۡنَذِبُونَ كَبَآيِرَ أَلِا نُمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَامَاغَضِبُواْهُمْ يَغَفِرُونَّ ١ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِيِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمَّرُهُمْ تَشُورِيْ بَبْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَّ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغَيْ هُمْ يَنْضِرُونَ ١٠ وَجَرَ أَوُّا سَيِّئَةِ سَيِّئَةُ مِنْلُهَا فَيَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وعَلَى أَللَّهِ إِنَّهُ وِلَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۞

وَلَمَنِ إِننَصَرَ بَعُدَ ظُلُمِهِ عَأَوُلَإِكَ مَاعَلَيْهِ مِين سَبِيلٌ ۖ إِنَّمَا أَلْسَّبِيلُ عَلَى أَلَذِينَ يَظْلِمُونَ أَلْنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي إِلَارُضِ بِغَيْرِ الْحُقُّ أَوْلَإِلَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيمٌ ﴿ وَلَمْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِّ ﴿ وَمَنْ يُّضَلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ وَّلِيّ مِّنْ بَعَدِهُ وَتَرَى أَلظَّلِمِينَ لَكَارَأُو الْمَعَذَابَ يَفُولُونَ هَلِ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيلِّ ﴿ وَنَهِ بِلْهُ مُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلشِعِينَ مِنَ أَلذُّ لِّ يَنظُرُونَ مِنطَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ أَلذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَلۡخَاسِرِينَ أَلذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمۡ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ أَلَا ۚ إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّفِيمِّ ۞ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اِللَّهِ ۗ وَمَنْ يُّضَلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ وِمِن سَبِيلِ ﴿ إِسْنَجَيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَانِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ أَللَّهِ مَالَكُم مِّن مَّلْجَ إِ يَوْمَبِدِّ وَمَا لَكُم مِّن تَّكِيرٌ ﴿ فَإِنَ اَعْرَضُواْ فَمَا ٓ أَرۡسَلۡنَاكَ

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَلَاثُمْ وَإِنَّا إِذَا أَذَ قُنَا أَلِانسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فِرَحَ بِهَا ۚ وَإِن نُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ إِمَا قَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ أَلِانْسَانَ كَفُورٌ ١٠٠ لِلَّهِ مُلَكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَانَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ الذُّ كُورَ۞ أَوۡ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكُرَانَا وَإِنَانَا وَيَجَعَلُ مَنْ يَّشَآهُ عَقِيمًّا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۖ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُّكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِنْ وَّرَآءِ مُ جَعَابِ أَوْ بُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوجِ بِإِذْ نِهِ عَايَنْكَ أَوْ إِنَّهُ وَعَلَم عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَم عَلَم حَكِيثُرُ ۞ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ الْمِرِنَا مَا كُنتَ تَدُرِكَ مَا أَلْكِتَكُ وَلَا أَلِا يَمَنُ وَلَاكِن جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَهَدِ عِ بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِ نَا وَإِنَّكَ لَتَهَدِثَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمِ۞ صِرَاطِ إِللَّهِ اللَّهِ الذِع لَهُ وِمَا فِ إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلَارْضِّ أَلَا إِلَى أَللَّهِ نَصِيرُ الْأُمُورُ ١



هِ إِللَّهِ الرَّحْمَرْ الرَّحِي حيِّرٌ ۞ وَالْكِنَابِ الْمُبِينِ۞ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُو تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ إِلْكِ تَبْ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ الْمَاكُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ إِلْكِ تَبْ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ١ أَفَنَضَرِبُ عَنكُو الذِّكَرَصَفَحًا إِن كُنتُمْ قَوْمَا مُّسَرِفِينَ ۞ وَكُم اَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٓءٍ فِي الْاوَّ لِينَّ ۞ وَمَا يَاتِبِهِم مِّن نِّبَحْ ۚ إِلَّا كَانُواْ بِرِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَّ ۞ فَأَهْلَكُنَّا أَشَدَّ مِنْهُم بَطَشَا وَمَضِي مَثَلُ الْاوِّلِينَ ﴿ وَلَينَ اللَّهُ وَلَينَ اللَّا اللَّهُ مُ مَّنَ خَلَقَ أَلْسَمَوْتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ أَلْعَرِيرُ الْعَلِيمُ الذِ عَمَلَ لَكُوا الارْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْنَدُونَ ٥ وَالذِهِ نَزَّلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنْثَرَنَا بِهِ بَلَدَةَ مَّيْتًا كَذَالِكَ ثُخْرَجُونَ ﴿ وَالذِ حَلَقَ

ٱلازُونِجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُرُيِّنَ ٱلْفُلْكِ وَالْانْعَلِمِ مَاتَرَكِبُوْنَ ۞ لِتَسَتَوُ والْعَلَى ظُهُورِهِ عَنْمَ لَذَكُو والْعَمَةَ رَبِّكُمْ وَ إِذَا اِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَنَقُولُواْ سُبِحَنَ أَلذِ عَ سَخَّرَ لَنَاهَذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقَرِيرَ ۗ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١٥ وَجَعَلُواْ لَهُ وِمِنْ عِبَادِهِ مُجْزَّءًا إِنَّ ٱلإنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَمِ إِتَّخَاذَ مِمَّا يَخَالُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِيكُمُ بِالْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُ هُم ِبِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَالَاظَلَّ وَجُهُهُ ومُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠ اَوَمَنْ يَنشَوُّا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ الْمُلَيِّكَةَ ٱلذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۗ مَنْهِدُ وَاْخَلَقَهُمْ سَتُكَنَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ اللهِ اللهِ وَقَالُواْ لَوَشَاءَ أَلرَّحْمَنُ مَاعَبَدُ نَهْمٌ مَّا لَمُهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْهُ إِلَّا بَحَرْرُصُونَ ١ أَمَ-اتَيْنَهُمْ كِتَابًامِّن قَبْلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسَنَمَسِكُونَ ﴿ بَلَ قَالُو ۗ إِنَّا وَجَدَنَا ءَابَآءَ نَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَ ابْنِرِهِمِ مُّهْ تَدُونَ ﴿ وَكَنَاكِ وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ فِ

قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُنْرَفِقُ هَاۤ إِنَّا وَجَدۡ نَاۤءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَابْلِهِم مُّ فَتَدُونَ ﴿ وَأَ فِي قُلَ اَوَلَوْجِئَّنَّكُمْ بِأَهَّدِ يَ عِمَّا وَجَدِتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓا إِنَّا بِمَاۤ أَرۡسِلَتُمْ بِرِءَكَفِرُونَ۞ فَاننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ ﴿ وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَفَوْمِهِ } إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّانَعَبُدُ ونَ ﴿ إِلَّا أَلْدِي فَطَرَدِ فَإِنَّهُ وسَيَهْدِينٌ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلُمَتَّعَتْ هَوْ ۚ لَآءٍ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُو الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَتَاجَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواْهَاذَا سِحَرُ وَإِنَّا بِيهِ كَفِئُرُونٌ ﴿ وَقَالُواْ لُوْلَا نُزِّلَ هَلَاَ الْقُنْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ أَلْقَرْ يَتَنِينِ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مِ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَنَهُمْ فِي إِلْجَيَوْةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَكِ لِيَّنَيِّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا شُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١٠٠٥ وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ أَلنَّاسُ أُمَّةً وَلِمِنَةً

لَجَّعَلْنَالِمَنَ يَكُفُو بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ١٤٥ وَلِبُيُونِهِمُ وَأَبُوا بَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ وَزُخُرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَنَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنيا وَالاَجِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّفِينَ ﴿ وَمَنْ يَعْنَشُ عَن ذِكُرِ أَلْرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ وُ شَيْطَنَا فَهُوَلَهُ فَرِينٌ ١٠ وَإِنَّهُ مُ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ السَّبِيل وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ مُّهُمَّتَدُونَ ١٥ حَتَّى ٓ إِذَاجَاءَ أَنَا قَالَ يَلْيَتَ بَبُنِ وَيَيْنَكُ بُعْدَ أَلْمَشِّرِقَايْنٌ فَبِيسَ أَلْقَرِينٌ ﴿ وَلَنَّ يَنْفَعَكُمُ ۚ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمُ وَأَنَّكُو فِي إِلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ نُسْمِعُ الصُّمَّ أَقَ تَهُدِ ٤ أِلْعُمْنَ وَمَنَ كَانَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ۞ فَإِمَّا نَذْ هَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنَهُم مُّننَقِمُونَ ۞ أَوْنُرِيَتَكَ أَلنِه وَعَدْ نَهْمٌ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقَنَدِرُونَ ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِالذِحَ أُوجِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم ﴿ وَإِنَّهُ وَلَذِكُر اللَّهُ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ نُسْعَلُونَ ١٠٠ مُسْتَقِيم ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَقَوْمِكَ وَسَوْفَ نُسْعَلُونَ ١٠٠ وَسَّئَلُ مَنَ اَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ۚ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ إِلرَّحْمَان

ءَالِهَةَ يُغْبَدُونَ ١٠ وَلَقَدَارُسَلْنَامُوسِيٰ بِعَايَلْنِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْرِهُ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّفَاجَآءَهُم بِعَايَانِنَا إِذَا هُرِيِّنُهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيهِ مِينَ - اِبَةٍ إِلَّاهِيَ أَكَبَرُ مِنُ اخۡنِهَا ۗ وَأَخَذَ نَهُم بِالۡعَذَابِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَّأَيُّهُ أَلْسَّاحِوُ اذْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهُنْدُونَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ۞وَنَادِي فِرْعَوَنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَافَوْمِ أَلْيُسَ لِحَ مُلَكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ إِلَانْهَارُ نَجْرِ ح مِن تَحْتِيَ أَفَلَا ثُبُصِرُونٌ ۞ أَمَ اَنَاْ خَيْرٌ مِّنْ هَلْذَا اَلَذِے هُوَ يَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِبِنُ ١ فَكُولَا ۗ أَلْقِي عَلَيْهِ أَسَوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ اَوْجَاءَ مَعَهُ الْمُلَيِّكَةُ مُقَاتِرِنِبِنَ ۞ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ وِ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوَمَّا فَلْسِقِينَ ١٠٤ فَلَمَّاءَ اسَفُونَا إِنْفَتَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفَنَاهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ فَحَكَنَهُ مُ سَلَفًا وَمَثَلَا لِلْاَحِرِينَ ﴿ وَكَاضُرِبَ اَبَنُ مَنْ مَنْ مَنَالًا إِذَا فَوَمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿ وَقَالُواْءَ الْهِنُنَا خَيْرٌ

اَمْ هُوَّ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَاجَدَلَا بَالْ هُرْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ ٱنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَالًا لِبِّنِّ إِسْرَآءِ بِلِّ ۞ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكَةً فِي إِلَا رَضِ يَخْلُفُونَ ١٥ وَإِنَّهُ لِعِلْهُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا نَتَتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَلاَ اصِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللَّهِ اللَّهَاعَةِ فَلَا نَتَتَقِيمُ اللَّهِ اللَّهَاعَةِ فَلَا نَتَتَقِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَاعَةِ فَلَا نَتَتَقِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلَا يَصُدَّ نَكُو الشَّيْطَانُ إِنَّهُ وَلَكُو عَدُو مُنْ مِنْ اللَّهِ وَلَكَا جَاءَ عِيسِي بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ فَدْ جِئْنُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبُيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ أَلذِهِ تَخَنَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونٌ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ هُوَرَيِّةً وَرَبُّكُمْ فَاعَبُدُوهُ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيٌّ اللَّهُ الْحَزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَاكُمُواْمِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيمْ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَلسَّاعَةَ أَن تَانِيَهُم بَغۡتَةً وَهُمۡ لَايَشۡعُرُونَ ۖ ۞ ٱلاَخِلَاءُ بَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو اللَّالْكُتَّ قِينَ الْكَيْفِيادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُو الْيَوْمَ وَلَاّ أَنْمُ تَحْزَنُونٌ الَّذِينَ المَنُواْ عِايَانِنَا وَكَانُواْمُسَلِمِينَ ۞ اَدْخُلُواْ الْجُنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُرُ تُحْبَرُونَ ۞

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبِ وَأَكُوابٌ وَفِهَامَا نَشُنَهِيهِ إِلَانفُسُ وَتَلَذُّ الْاعَيْنُ وَأَنتُمْ فِهَاخَلِدُونٌ ﴿ وَتَلْكَ أَلْجَتَنَّهُ أَلِيِّ أُورِتُنُّمُوهَا بِمَا كُننُمْ تَعَمُّلُونَ ١٤ لَكُمْ فِبِهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ إِنَّ أَلْجُرْمِبِنَ فِي عَذَابِ جَهَنَّهَ خَلِدُونَ ۗ ۞ لَا يُفَتَّرُ عَنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَاظَأَمُنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ الظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَوَاْ يَكْلِكُ لِيَفِّضِ عَلَيْنَارَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِنُونَ ۞ لَقَدْجِئْنَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْنَاكُمْ لِلْحَقِّ كَلِهُوزَّ۞ أَمَ اَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ أَلَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجَةِوبِهُم بَلِّي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمَ يَكْنُبُونَ ۞ فَإِل إِن كَانَ لِلرَّحَمَٰنِ وَلَهُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ ١٠٠ سُبْعَنَ رَبِّ السَّمَوْنِ وَالْارْضِ رَبِّ الْعَرْشِعَ اَيَصِفُونَ ١٤ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّ اِيلَاقُواْ يَوْمَهُمُ أَلْذِهِ يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَ أَلْذِهِ فِي إِلْسَّمَاءِ اللَّهُ وَفِي إِلَّارَض إِلَهُ وَهُوَ أَكْكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارُكَ أَلَذِ عَلَهُ مُلَكُ السَّمَوْتِ



بِسْ فَرَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

بَلْ هُمْرِفِ شَكِّ بَلْعَبُونَ ۞ فَارْتَفِبْ يَوْمَ تَانِيْ إِلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ۞يَغُننَى أَلنَّاسَ هَلذَاعَذَاكَ اَلِيُّمُ۞ رَّبَّنَا اَكُشِفْعَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّامُومِنُونَ ۞ أَنِّي لَهُمُ الذِّكْرِيٰ وَقَدۡجَاءَهُمۡ رَسُولٌ شُبِينٌ ۞ ثُرَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّارٌ جَعْنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرِيَ ۚ إِنَّا مُننَقِمُونَ ١٠ وَلَقَدَ فَنَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَ هُمْ رَسُولٌ كَرِجُ ۞ أَنَ أَدُّوٓ أَ إِلَىَّ عِبَادَ أَلَّهِ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينُُ۞وَأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى أَللَّهِ إِنِّي َ ءَانِيكُمْ بِسُلَطَانِ مُّبِينِ۞ وَإِنَّ عُذْتُ بِرَنِّةٍ وَرَبِّكُمْ أَنَ تَرْجُمُونِ و اللَّوْ اللَّهُ تَوُمِنُواْ لِي فَاعَنَزِ لُونِ عَلَى فَدَعَارَبَّهُ وَأَنَّ هَوْ لَاءَ قَوْمٌ مُحْتِمُونَ اللَّهِ فَاعْتَرِ لُونِ ع بِعِبَادِ ٤ لَيَلًا إِنَّاكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَاتْرُالِ الْمُحْرَرَهُوَّا إِنَّهُ مُرْجُندٌ مُّغَرَفُونَ فُ كُولُمْ مَرَكُواْ مِن جَنَّاتِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمِ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِبِهَا فَكِهِينَ ١ كَذَالِكُ وَأُوۡرَثَٰنَهَا قَوۡمًا لِحَرِبَّنَ

فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ أَلْسَّمَآ وُوَ الْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظِرِينَّ ﴿ وَلَقَدَ نَحَيْنَا نَيْهِ إِسْرَآءِ بِلَمِنَ أَلْعَذَابِ اِلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيَامِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَّ۞وَلَقَدِ إِخْنَرُنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٥ وَءَاتَبْنَهُم مِّنَ ٱلأَبْنِ مَافِيهِ بَلَكُوُّا مُّبِينٌّ ﴿ إِنَّ هَوَّ لَاءَ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْنَتُنَا أَلُا ولِي وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِ بَنَ فَاتُواْ بِعَابَآيِنَا ٓ إِن كُننُمْ صَلدِ فِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ ثُبَعِّ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمْءَ أَهْلَكُنَهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَوٰتِ وَالَارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَغِيبَنَّ ۞ مَا خَلَقْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَّ ١٠ إِنَّ بَوْمَ أَلْفَصْلِ مِيفَاتُهُمُ وَأَجْمَعِيزَ ٤ يَوْمَ لَا يُغْنِيٰ مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ أَلَّهُ إِنَّهُ ۚ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ۞ طَعَامُ اللانِبِم ١٤٤٤ كَالْمُهُلِ تَغْلِي فِي إِلْبُطُونِ ١٤٤ كَغَلِي الْحَمِيمِ ١٤٥٥ خُذُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ الْحِيمِ ﴿ ثُرَّاصُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ

الْحَمِيمِ الْهُوْنَ اللّهُ الْمُورِيُ الْكُورِيُ الْمُنْ اللّهُ وَرَوَّجُنَهُم لَلْهُ اللّهُ وَرَوَّجُنَهُم اللّهُ وَرَوَّجُنَهُم اللّهُ وَرَوَّجُنَهُم اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ



بِسْ السَّمَوْنِ الرَّالِيَ الْمَالِكِيْنِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيهِ مِ جَرِّ الْمَالِكِيْنِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيهِ فَ الْمَالُونِ وَالارْضِ لَالْمَالِيَ اللَّهُ ومِن بَنَّ ﴿ وَمَا يَبُثُ اللَّهُ ومِن بَنَّ ﴿ وَمَا يَبُثُ اللَّهُ وَمِن بَنَّ ﴿ وَمَا يَبُثُ اللَّهُ وَمِن مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَبُثُ اللَّهُ وَمَا يَبُثُ اللَّهُ وَمِن مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِيْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

وَمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ مِنَ أَللَّهَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْبِا بِيرِ أَلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ إِلرِّيَاحِ ءَايَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ تِلْكَ ءَايَكُ أَلَّهُ نَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَ أَلَّهِ وَءَابَلِنِهِ ، يُومِنُوزٌ ٥ وَيَلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ اَنْهِم ﴿ يَسْمَعُ ءَايَتِ اللَّهِ تُتَلِّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسۡنَكۡبِرًا كَأَن لَّرۡ يَسۡمَعۡهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ ٱلِبِّمْ ۞ وَإِذَا عَلِمَ مِنَ-ايَنِنَا شَيْعًا إِنَّخَذَ هَاهُزُوًّا الْوَلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ يُحِيثُ ٥ مِّنْ وَّرَايِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّاكَسَبُواْشَيْعًا وَلَا مَا إَنَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْلِيَآءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيٌّ ۞ هَاذَا هُدًى وَالْذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَثِ رَبِّهِ مَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ اَلِيهِ إِنَّ اللَّهُ الذِه سَخَّى لَكُو الْبَحْرَ لِتَجْرِي اَلْفُلْكُ فِيهِ بِأُمْرِهِ عَ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضِلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِ اِلسَّمَاوَانِ وَمَا فِي اِلْارْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَاتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۖ قُل لِّلذِينَ ءَامَنُواْ يَغُـفِرُواْ لِلذِينَ

لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ أَلَّهِ لِيَجْنِي فَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞مَنْ عَمِلَ صَلاحًا فَلِنَفْسِهُ و وَمَنَ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا نُرَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ١٠٥ وَلَقَدَ - اتَيْنَا بَنِي إِسْرَآءِ بِلَ ٱلْكِنَابُ وَالْحُكُمَ وَالنُّبُوءَةَ وَرَزَفَنَهُم مِّنَ أَلطَّيتِبَنِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى أَلْعَامِيزَ۞ وَءَاتَيْنَهُمْ بَيِّنَتِ مِّنَ أَلَامُرُّ فَمَا إَخْتَلَفُوٓ أَ إِلَّامِنَ بَعَدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ وَ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِهَا كَانُواْ اِنِيهِ بَخْتَلِفُونَّ ۞ ثُرَّ جَعَلَنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ أَلَامَرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعَ الْهُوَآءَ أَلذِينَ لَايَعْلَمُونَّ ﴿ إِنَّهُمْ لَنَيُّغُنُواْ عَنكَ مِنَ أَللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ أَلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمُو ۚ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِي الْمُتَّقِينَ ١ هَاذَا بَصَابَرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوَمِ يُوقِنُونَ ١٤ أَمَّ حَسِبَ أَلذِينَ إَجْنَرَ حُواْ السَّيِّئَاتِ أَن بَّخْعَلَهُمْ كَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلْلِحَتِ سَوَآءٌ تَحْياهُمْ وَمَمَانُهُ مُ سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ أَللَّهُ السَّمَوْتِ وَالْارْضَ

لْحَقٌّ وَلِنْجُنِ يَكُلُّ نَفْسِ مِمَا كَسَبَتْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَّ ١ أَفَرَآئِتَ مَنِ إِنَّخَذَ إِلَهَهُ وَهَوِيهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِر وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشْلُوةً فَمَنْ يَهَدِيهِ مِنْ بَعَدِ إِللَّهِ أَفَلَا تَذَّكَّرُونٌ ﴿ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّاحَيَاتُنَا أَلَدُّنْيَا نَمُونُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّاۤ إِلَّا أَلدَّهُو ۗ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرَّانَ هُمُء إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا تُنتَلِىٰ عَلَيْهِمُوٓ ءَايَنْنَا بَيِّنَكِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُوٓ إِلَّا ۖ أَنْ قَالُواْ إِينُواْ بِعَابَا بِنَا ۚ إِن كُنتُهُ صَادِ قِينَ ۞ قُلِ إِللَّهُ يُحْيِيكُمُ ثُرَّ يُمِيثُكُمُ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ أُو إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَارَبْبَ فِيهِ وَلَاِئَ أَكْنَرُ أَكْنَرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ وَلِلهِ مُلِّكُ أَلسَّمَوْاتِ وَالْارْضِّ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَبِدٍ يَخْسَرُ الْمُنْطِلُونَ ﴿ وَبَرِي كُلَّ أُمَّةِ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعِيٓ إِلَىٰ كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُحِدَرُوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعَمَّلُونَ ﴿ هَٰذَا كِتَبْنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّاكُتَا

نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأَمَّا أَلذِينَ ءَا مَثُواْ وَعَمِلُواْ أَلْصَالِحَكِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهُ وَخَمَتِهُ وَكُلُونُ الْمُعِينُ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَالَمَ نَكُنَ - ايَنِتِ ثُنَّالِي عَلَيْكُمْ فَاشْتَكْبَرُ تُرُهُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْمِمِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَوُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدَرِ مَا أَلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحَنُ لِمُسَنَّتِقِنِينَّ ﴿ وَبَدَا لَهُ مَ سَيِّعَانُ مَاعَلُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ يَسَتَهَزِءُ ونَ ٣ وَقِيلَ أَلْيَوْمَ نَنسِيكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا وَمَأْ وِبَكُو النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّضِي بَنَّ ﴿ ذَا لِكُمْ بِأَنَّكُمْ اِتَّخَذَتُّكُمُوءَ اَيَكِ إِللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّبَكُ مُ الْحَيَوَ ٱلدُّنْيَّا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُرٌ يُسْتَغْتَبُونَ ۞ فَلِلهِ الحَكَمَدُ رَبِّ السَّمَواتِ وَرَبِّ اللَّرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوْنِ وَالْارْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿



ه ألله ألرَّحْمَز الرَّحِي حيِّرٌ ۞ تَنزِيلُ الْكِنَكِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيرُ ۞ مَاخَلَقْنَا أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّ ۚ إِلَّا بِالْحُقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّي وَالذِينَ كَفَرُواْ عَمَّاۤ أَنْذِرُواْمُغَرِضُونَّ ۞ قُلَ اَرَبَّتُم مَّاتَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُونِي مَاذَاخَلَقُواْ مِنَ أَلَارُضِ أَمِّي لَهُمْ شِرْكُ فِي إِلسَّمَوْتُ إِيتُونِ بِكِنَبِ مِّن فَبُلِ هَاذَاً أُوَ أَتَارَةِ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٌ ۞ وَمَنَ أَضَلُّ مِمَّنَ يَّدَعُواْ مِن دُونِ اِللَّهِ مَن لَا يَسْنَجِيبُ لَهُ وَ إِلَىٰ بَوْمِ الْفِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَفِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ أَلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُوا أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَ نِهِمْ كَفِي بَنَّ ۞ وَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِمْ وَ عَايَنُنَا بَيِّنَكِ قَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَتَاجَآءَ هُرَ هَلاَ اسِحْرٌ مُثِّبِينٌ ۞

آمْ يَقُولُونَ إَفَتَرِيْكٌ قُلِ إِنِ إِفْتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَعَلِكُونَ لِح مِنَ اللَّهِ شَيْعًا هُوَأَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفِي بِرِهِ شَهِيدًا بَبْنِ وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ قُلْ مَا كُنتُ بِدْ عَامِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِكُ مَا يُفْعَلُ نِهِ وَلَا بِكُمْءٌ إِنَ اَنَتَبِعُ إِلَّا مَا يُؤْجِنَ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ قُلَ اَرَآيَتُمُ وَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِيرِ وَنَهَدَ شَاهِدُ مِن بَنِي إِسْرَآءِ بِلَ عَلَىٰ مِنْ لِهِ ، فَعَامَنَ وَاسْنَكُبُرْنُمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهُدِ عِ إِلْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَءَ امَّنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِرِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلْذَآ إِفَكُ قَدِيمٌ ١ وَمِن قَبَلِهِ م كِنَاكُ مُوسِي إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِنَاكُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ ٱلذِينَ ظَلَمُواْ وَبُنْنُرِي لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلِنَّهُ ثُمَّ إِسْتَقَامُواْ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ١ أَوْلَيِّكَ أَصْحَكِ الْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يُعْمَلُونَ ﴿

وَوَصَّيْنَا أَلِانسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتَهُ أُمُّهُ ۚ كَرْهَا وَوَضَعَتْهُ كَرِّهَا ۗ وَحَمَلُهُۥ وَفِصَالُهُۥ ثَلَثُونَ شَهَرًا ۚ حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلِيِّهُ أَنْعَمَٰتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالدَى وَأَنَاعَلَ صَالِحًا تَرْضِيكُ أَصْلِحَ لِهِ فِي ذُرِّيَّنِيْ ۚ إِنِّ تُبُنُّ إِلَيْكَ وَإِنِّينَ الْمُسْلِمِينَّ ۞ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنَّهُمْ ۗ أَحْسَنُ مَاعَلُواْ وَيُنجَاوَرُ عَن سَيِّءَانِهِمْ فِي أَصْحَبِ إِلْجَنَّةِ ۗ وَعَدَ ٱلصِّدِقِ الذِ عَكَانُواْ يُوعَدُونَّ۞وَالذِے قَالَ لِوَالِدَيْرِ أُفِّ لَّكُمَّاۤ أَنَعِدَانِنِيَ أَنُّ الْحُرَجَ وَقَدۡخَلَتِ الۡقُرُونُ مِن فَبَلِے وَهُمَا يَسۡتَغِينَـٰنِ اللَّهَ وَيَلَكَءَامِن إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَاذَآ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ الْا وَّلِينَّ ۞ أَوْلَيْكَ ٱلذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوَلُ فِي أَكُمِ فَدُخَلَتْ مِن فَبَلِهِم مِّنَ ٱلْجِنّ وَالِانِسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرِ بَنَّ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ عِمَّتَ وَلِنُوَ فِيَّهُمْ ءٍ أَعَمَالَهُمْ وَهُرَلَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ

كَفَرُواْعَلَى ٱلبَّارِ أَذْهَبَتُهُ طَيِّبَكِكُرْ فِي حَيَاتِكُمُ اللَّهُ نَيا وَاسْتَمَنَّغَنُّم جَهَا فَالْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ أَلْمُونِ مِمَا كُنْمُ تَسَتَكُيرُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقّ وَبِمَا كُنتُمْ نَفَتُنفُونٌ ۖ وَإِذَكُو آخَاعَادٍ إِذَ اَنذَرَ قَوْمَهُ ، بِالْاحْقَافِ وَقَدْخَلَتِ اِلنَّذُرُمِنَ بَبِنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُ وَا إِلَّا أَلَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ ۞ قَالُوُّا أَجِئَتَنَا لِتَا فِكَنَا عَنَ-الِهَتِنَا فَانِنَا بِمَا تَعِدُ نَآ إِنَّ كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَّ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلۡعِلَمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَبَلِغُكُمُ مِّاۤ ٱ أُرُسِلْتُ بِيرِ وَلَاكِنِّيَ أَرِيَكُمْ قَوْمًا نَجْهَالُونِّ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسَتَقَبِلَ أُوۡدِ يَنِهِمۡ قَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ مُّمۡطِرُنَا بَلۡ هُوَمَا ٳٙڛۛؾۼۘۼڶؿؙ؞ڔؚؠؚ؞ۜڔڿؙٛڣؠٵۼۮؘٳڰؚٳؘڮؠٚٛ۞ؾؙۮڡؚۜۯؙػؙڷۜۺؘٛۼؠٲؙؙڡٙڕڔؾؚڡؖ فَأَصْبَحُواْ لَا تَرِي إِلَّا مَسَاكِنَهُ مْ كَذَالِكَ نَجْرِي الْقُوْمَ الْجُرْمِينَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ كَذَالِكَ نَجْرِي الْقُوْمَ الْجُرْمِينَ اللَّهُ مَسَاكِنَهُ مُ كَذَالِكَ نَجْرِي الْقُوْمَ الْجُرْمِينَ اللَّهُ مَسَاكِنَهُ مُ كَذَالِكَ نَجْرِي الْقُوْمَ الْجُرْمِينَ اللَّهُ مَسَاكِنَهُ مُ كَذَالِكَ فَحْرِي الْقُوْمَ الْجُرْمِينَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمْ فِهِمَ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفِّدَةً فَمَا أَغَيْنِ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَيْصَرُهُمْ وَلَا أَيْصَرُهُمْ وَلَا أَفِّد تُهُمُ

مِّن شَيْءً إِذْ كَانُواْ بَحَحَدُونَ بِعَابَتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَ يَسْتَهَزُّهُ وِنَّ ﴿ وَلَقَدَ اَهْلَكُنَامَا حَوْلَكُمْ مِّنَ أَلْقُرُىٰ وَصَرَّفْنَا أَلَا يَكِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ الذِينَ إَنَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ قُرْبَانًا - الِهَةَ عَلَىٰ الصَّلُّواْ عَنَهُمٌّ وَذَالِكَ إِفَّكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ أَلِجِنِّ يَسْتَمَعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّاحَضَرُوهُ قَالُوًّا أَنصِنُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوَاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللَّهُ قَالُوا يُنقَوَّمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِنَبًّا ابْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِى مُصَدِّقَالِمُّابَيْنَ يَدَيْرِ بَهُدِتَ إِلَى أَلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمْ ِ ا يَا فَوَ مَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ أَللَّهِ وَءَامِنُواْ بِرِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّن ذُنُوبُكُمْ وَبُجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيمْ ﴿ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاءِى أَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي إَلَارۡضِ وَلَيۡسَ لَهُۥ مِن دُونِمِ ٓ أُوۡلِيٓآ اُوْلَيِّكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِّ ۖ اَوَلَمْ يَرَوَاْ اَنَّ أَلِيَّهَ أَلَدِ عَ خَلَقَ أَلْسَّمَوْنِ وَالْارْضَ وَلَمْ يَغَى بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَنْ يَخْتِئَ ٱلْمُؤْتِىٰ بَلِيٌّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَوْءٍ قَدِيرٌ ۗ 

بِسَ فَرُواْوَصَدُّواْعَن سَبِيلِ اللَّهِ الْرَّحْمُوٰ الرَّحْمُوٰ الرَّحْمُوٰ الرَّحْمُوٰ الرَّحْمِوٰ الرَّهُ اللهِ اللهِ السَّلِ اللهِ السَّلَاعُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُ

أَمْثَالَهُمْ مُن فَإِذَا لَقِينُمُ الذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى ٓ إِذَآ أَنْخَننُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَنَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَ آءً حَتَّى نَضَعَ أَلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ وَلَاِينَ لِيَبْلُوَاْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٌ وَالذِينَ فَانَكُواْ فِي سَبِيل الله فَكَنْ بيُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ فَ سَبَهَدِ بِهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدَخِلُهُمُ الْجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُ كُرُ وَيُنْبَتَ اَقْدَامَكُرُ ۞ وَالذِينَ كَفَرُواْ فَنَعْسَا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالُهُمُونَ ﴿ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَا رُضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبَلِهِمْ دَمَّرَأَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكِفِرِينَ أَمْنَالُهَا ١٤ وَاللَّهِ إِنَّ أَلَّهُ مَوْلَى أَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكِفِرِينَ لَامَوْلِي لَهُمْ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَانِ جَنَّاتِ نَجْمِ عِن نَحْنِهَا اللَّهُ وَالذِينَ

كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْانْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوكَ لَّهُمُّ ١ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ فُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ أَلْتِ أَخْرَجَتَكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمُ وَ۞ أَفَهَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ عَكَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمِلِهِ وَاتَّبَعُوۤاْ أَهُوَآ عَهُرُّ اللَّهُ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّهِ وُعِدَ الْمُنَّقَوُنَ فِيهَا أَنْهَارُ مِّن مَّاءٍ عَبْرِءَاسِنِ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنِ لَّهُ يَنْغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ حَمْرِ لَّذَّ فِ لِّلشَّكْرِبِينَ وَأَنْهَارُ ُمِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى وَلَهُمْ فِبِهَا مِن كُلِّ اِلنَّامَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كُمَنَ هُوَخَلِكُ فِي اِلنَّارِ وَسُفُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُرِّ۞ وَمِنْهُم مِّنْ بَسِّنْهُمُ إِلَيْكَ حَتَّى ٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلذِينَ أُو ثُواْ الْمِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَ انِفًا اوْلَيْكَ أَلْذِينَ طَبَعَ أَلَّكُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَانَّبَعُوٓاْ أَهُوَاءَهُمْ وَالذِينَ اَهْ تَدَوَا زَادَهُمْ هُدًى وَءَا بَبْهُمْ 

فَقَدۡجَآءَاشۡرَاطُهَا ۗ فَأَيِّل لَهُمُوٓ إِذَاجَآءَ تَهُمۡ ذِكِرِيهُمۡ اللَّهُمُ وَالْحَاءَ تَهُمۡ ذِكِرِيهُمۡ فَاعْلَمَ أَنَّرُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَلَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنِّبِكَ وَلِلَّهُومِنِينَ وَالْمُومِنَانِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُويَكُمْ ۖ وَمَثُولِكُمْ ۖ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُرِّلَتَ سُورَةٌ ۚ فَإِذَاۤ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ ۖ فَحُكَمَةٌ وَذُكِرَ فِنِهَا أَلْقِنَالُ رَأَيْتَ أَلَدِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ أَلْمُغَيْثِيّ عَلَيْهِ مِنَ أَلْمَوْتِ فَأُوْلِي لَهُمِّ ١٠٠ طَاعَةُ وَقَوۡلُ مَّعۡرُوفُ ۚ فَإِذَاعَزَمَ أَلَامَرُ فَلَوۡصَدَقُواْ اٰلَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ ١ فَهَلَ عَسِيتُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَأَن نُفُسِدُوا فِ إِلَارَضِ وَتُفَطِّعُوٓاْ أَرْحَامَكُمُ ۗ ۞ أَوْلَإِكَ أَلَّا يَنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمِنَ أَبْصَرَهُمُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا عَلَىٰ قُلُوبِ اَقْفَالُهَا ۚ إِنَّ أَلَذِينَ اَرۡتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبِرِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَلْهُدَى أَلشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمِّ وَأَمْلِ لَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لِلذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ أَلَّهُ سُنُطِيعُكُمْ فِي

بَعْضِ إِلَا مُرِّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنْسَ ارَهُمُّ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّنُهُمُ الْمُلَلِّكَةُ يَضِرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ ۚ فَأَدْ اللَّهِ إِلَّا بِأَنَّهُ مُ اِتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ أَلَّهَ وَكُرِهُواْ رِضُوَانَهُ وَفَأَخْبَطَ أَعْمَالُهُمُ ۗ ١٠٠٠ أَمْ حَسِبَ الذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اَن لَّنَ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُ مُرَّكُ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُمْ بِسِيمِهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْن اِلْقَوَلِّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمُ ﴿ وَلَنَبْلُو نَكُمُ حَتَىٰ نَعْلَمَ الْمُجْلِمِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّابِرِينَ وَنَبَلُوَاْ أَخْبَارَكُرُو ۚ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَشَاقَوُّ أَالرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدِي لَنْ يَضُرُّوا أَلْلَهُ شَيْئًا وَسَيْحُبِطُ أَعْمَالُهُمُّ ۖ فَيَ أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓاْ أَعْمَالُكُمْ ۗ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ نُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ فَلَنَّ يَغَفِرَ أَلَّكُ لَهُمْ اللَّهُ فَالا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى أَلْسَلْمِ وَأَنْثُمُ اللَّعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَنِيزَكُمْ وَأَخْدَ الْعَمْلَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَكُنْ يَنِيزَكُمُ وَاللَّهُ مُعَكُمْ وَكُنْ يَنِيزَكُمُ وَاللَّهُ مُعَكُمْ وَكُنْ يَنِيزَكُمُ وَالْمَالِكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَكُنْ يَنِيزَكُمُ وَالْمَالِكُمْ وَاللَّهُ مُعَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُ عِلْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ واللَّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَالْعُلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُ عَلْمُ عَلَاكُوا عَلَالْعُلُولُ وَاللَّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُوا عَلَاكُ عَلَاكُوا عَلَاللَّهُ عَلَاكُوا عَلَاكُ عِلْكُوا عَلَاكُ عَلَاكُ عِلْمُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ



بِسْكُ مِنْ الرَّحِمْ اللَّهُ الرَّحَمْ الرَّالَةِ الرَّحَمْ الرَّالَةِ الرَّحِمْ الرَّالَةِ الرَّحَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اللَّهُ مَعَدَهُ وَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

وَلِلهِ جُنُودُ أَلْسَّمَوْنِ وَالْارْضَ وَكَانَ أَلِلَهُ عَلِيًا حَكِيمًا ١ لِّيُدُخِلَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّتِ نَجْرِح مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَيُكَفِّرَعَنُهُمْ سَيِّعَانِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ أُللَّهِ فَوْزًا عَظِيَا ۞ وَبُعَذِّبَ أَلْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ وَالْمُنْرَكِينَ وَالْمُشْرِكُنِ إِلطَّانِّينَ بِاللَّهِ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِ مَ دَآيِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۞ وَلِلهِ جُنُودُ أَلْسَمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ أَلَّهُ عَن بزَّا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهْدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۞ لِّتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ وَتُوَافِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا ١ إِنَّ أَلِدِينَ بُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ أَلَّهَ يَدُاللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِبِهِمُ فَمَن تُكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَىٰ نَفۡسِهُ و مَنَ اوۡفِي بِمَاعَهَدَ عَلَيْهِ إِللَّهَ فَسَنُوتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْحُكَلَّفُونَ مِنَ أَلَاعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُوالْنَاوَأَهُلُونَا فَاسۡنَغۡفِرۡلَنَا

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَنِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلْ فَمَنْ بَّمَلِكُ لَكُمْ مِّنَ أَلَّهِ شَيْئًا إِنَ أَرَادَ بِكُوْضَرًّا أَوَارَادَ بِكُوْ نَفْعًا بَلَ كَانَ أَللَّهُ بِمِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ كَالَظْنَنْتُمُ وَ أَنَانَّ يَنقَلِبَ أَلرَّسُولُ وَالْمُومِنُونَ إِلَىٰٓ أَهۡلِبِهِمُوۡ أَبَدَا وَنُ يِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمۡ وَظَنَنَهُ ۚ ظُنَّ أَلسَّوْءِ وَكُنتُمْ فَوْمًا بُورَا ﴿ وَمَن لَّمْ بُومِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ فَإِنَّا أَغْتَدْنَا لِلْكِفِرِبنَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلهِ مُلْكُ أَلْسَّمَوْنِ وَالأَرْضَ يَغُفِرُ لِكِنَّ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُو رَارَّحِيمَا ١ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا إَنطَلَقَتُمْ ۚ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُواْ كَالْمِ أَلَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ أَلَّهُ مِن فَتَلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ نَحْسُدُونَنَّا بَلَكَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ۚ فَلَ لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ أَلَاعْرَ إِبِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ اوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَانِلُونَهُ مُو أُو يُسَلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ بُوتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَنَوَلُّواْ كَا نَوَلَّيْتُم مِّن قَبَلُ يُعَذِّبُكُم

عَذَابًا اَلِبَا اللَّهُ لَيْسَ عَلَى أَلَاغَمِي حَرَجٌ وَلَاعَلَى أَلَاعُرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى أَلْرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وِ ثُلْخِلَهُ جَنَّكِ تَجْرِهِ مِن تَحْتِهَا أَلَانَهَارٌ وَمَنْ يَتَوَلَّ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا اَلِيمًا ﴿ فَهُ مِن تَحْتِهَا أَلَانَهَا وُمَنْ يَتَوَلَّ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا اَلِيمًا لْقَدُ رَضِيَ أَللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ نَخَتَ أَلشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَافِ قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ أَلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّبْهُمْ فَنَحًا فَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَاخُذُونَهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَن بِزَّاحَكِمًا ١٠ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةَ تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُرْ هَاذِهِ ـ وَكُفَّ أَيُدِيَ أَلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُومِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ مِرَطًّا مُّسَتَقِبًا ﴿ وَأَخْرِىٰ لَرَ تَفَتْدِرُواْ عَلَبْهَا قَدَ اَحَاطَ أَلْتُهُ بِهَا وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْ قَانَاكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوْأَ الْادْبَارَ ثُمَّ لَا بَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا الله سُنَّةَ أَلَّهِ إَلِيِّ قَدْ خَلَتْ مِن فَبُلُ وَلَن نَجَدَ لِسُنَّةِ إِللَّهِ نَبُدِ بِلَا ﴿ وَهُوَ ٱلذِ كُنَّ أَيْدِ بَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِ يَكُمْ عَنَهُم بِبَطِنِ مَكَّةَ مِنَ بَعْدِ أَنَ اَظَفَرَكُرُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۖ ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمُ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا اَنْ يَبَلْغَ عَجِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّومِنُونَ وَنِسَاءُ مُّومِنَكُ لَرَّ نَعَلَمُوهُمْ وَ أَن نَطَئُوهُمْ فَنُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَيَّةٌ بِغَيْرِعِلْمِ لِيُدُخِلَ أَلَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ بَيْنَاءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا أَلْذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِمًا اللَّهِ الْذَجَعَلَ أَلذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ أَلْجَهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ أَلَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقَوْيٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ أَلِلَهُ ۚ بِكُلِّ شَكَءٍ عَلِمَا ۖ لَهُ أَنَّ لَقَدْ صَدَقَ أَلِلَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَ يِا بِللِّيَّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُرُ وَمُقَصِّرِ بنَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَرَ نَعُلَمُو الْجُعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَنْحًا فَرِيبًا ١٠٥ هُوَ أَلذِ مَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِبِالْهُدِي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ وعَلَى أَلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠٠ تُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالْذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّا اَعْكَالُكُفِّارِ رُحَمَّا عُكَمَّدُ وَشُولُ اللَّهِ وَرِضُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَرِضُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَرِضُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَرِضُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ



إِنَّ ٱلذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ إِللَّهِ أَوْلِكِكَ ٱلذِينَ إَمْنَحَنَ أَلَّهُ قُلُوبَهُمَ لِلتَّقَوِيُّ لَهُمِمَّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَّرَآءِ إِلْحُجُرِينِ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَّ ۞ وَلُوَانَّهُ مُرْصَبَرُواْحَتَّ الْخَرْجَ إِلْيَهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓا إِنجَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّثُواْ أَنَ نُصِيبُواْ فَوَمَّا بِجَهَالَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۞ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ فِيكُرُ رَسُولَ أَلَّهِ لُوۡيُطِيعُكُرُ فِكَيْرِ مِّنَ أَلَامُ رِلْعَنِتُ مُ وَلَاكِنَّ أَللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَبَّنَهُ و فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُونَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيْكَ هُمُ أَلرَّ شِدُونَ ۞ فَضَلَامِّنَ أُللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ وَ إِن طَآيِفَتَنِ مِنَ أَلْمُومِنِينَ اَقْنَتَكُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتِ اِحْدِبْهُمَاعَلَى ٱلْأُخْرِي فَقَانِلُوا أَلِيَّ تَبْغِحَتَّى نَفِيَّ وَإِلَى ٓ أَمْرِ إِللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأُصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْ إِنَّ لَلَّهَ

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا اللَّهُ مِنُونَ إِخْوَةٌ فَأْصَلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّغُوا ٰ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ وَتُرْحَمُونٌ ۞ يَٓاأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسِي آنَ يَكُونُواْ خَبْرًا مِّنَهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسِي أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلُمِرُواْ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَا بَرُواْ بِالْالْقَابِ بِيسَ أَلِاسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ أَلِا يمَانِ وَمَن لَّرِ يَنْبُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَّ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ اَمَنُواْ إَجْنَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ أَلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ أَلظَّنِّ إِثْرٌ وَلَا نَجَسَّسُواْ وَلَا بَغْنَب بَّعْضُكُم بَعْضًا اَيْحِبُ أَحَدُكُم وَ أَنْ يَاكُلَ لَحَرَأَخِيهِ مَيِّنَا فَكَرِهُ مُمُوهُ وَاتَّغُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّا اللَّهِ تَوَّا اللَّهِ تَوَّا اللَّهِ مَرَّجِيمٌ ﴿ يَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَكُمُ مِّن ذَكَرِ وَأُنْبِيْ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَفَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓ أَ إِنَّ أَكُرَ مَكُرُ عِندَ أَللَّهِ أَتَّفِيكُمُ ۗ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۖ قَالَنِ إِلَاعْرَابُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ قُل لَّهِ تُوْمِنُواْ وَلَكِن فُولُواْ أَسَلَمْنَا وَلَتَابَدُخُلِ الإِبْمَنْ فِ قُلُوبِكُمْ وَإِن نُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و لَا يَلِيْنَكُمْ مِّنَ اعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ

رَّحِيُمُ الْمَا الْمُوْمِنُونَ الْذِينَ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْ الْمُوْلِهِ مَ وَالْفُسِهِ مَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ الْوُلْمِكَ لَمْ مَا لَهُ مَرْ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ بَعْلَمُ مَا فِي هُو اللَّهُ بَعْلَمُ مَا فِي هُو اللَّهُ بَعْلَمُ مَا فَي السَّمَوٰ وَمَا فِي الْمَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْمَ وَاللَّهُ بَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوٰ وَمَا فِي الْمَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعْمَ وَاللَّهُ مِكُلِّ شَعْمَ وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ



بِسَ اللّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيهِ فَيَ الرَّحْمَرِ الرَّحِيهِ فَيَ الرَّحْمَرِ الرَّحِيهِ فَيَّ الْمُحَدِّ الْفَرْءَ انِ الْجِيدِ ۞ بَلُ عِجْبُواْ أَنْ جَاءَ هُم مُّنذِ رُّمِّ نَهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُ وَنَ هَاذَ الشَّنَّ ءُ عِيبٌ ۞ اَ. ذَا مِتَنَا وَكُنَّا ثُرَا بَا فَقَالَ الْكَفِرُ وَنَ هَاذَ الشَّنَّ ءُ عِيبٌ ۞ اَ. ذَا مِتَنَا وَكُنَّا ثُرَا بَا فَقَالَ الْكَفِرُ وَنَ هَاذَ الشَّنَّ ءُ عَلِمُنَا مَا لَنَقُصُ الْلارْضُ مِنْهُمْ وَلَا لَكُورُ مِنْهُمْ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْحُلِيْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَعِندَنَا كِنَكُ حَفِيظٌ ١٤ بَلُ كَذَّبُواْ بِالْحَقّ لَتَاجَاءَ هُمْ فَهُمْ فِي أُمۡرِمَّرِيِّجِ۞ اَفَلَرۡ يَنظُرُوٓا ۚ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ بَنَيۡنَاهَا وَزَيَّنَّكَهَا وَمَالَهَامِن فُرُوجٍ ۞ وَالْارْضَمَدَدْ نَهَا وَأَلْقَبْنَا فِهَارَوَاسِيَ وَأَنْبُنَنَا فِبهَامِنِ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ نَبْصِرَةً وَذِكْرِيْ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٌ ۞ وَنَرَّ لَنَامِنَ أَلْسَمَاءِ مَاءَ مُّبُرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِيهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ أَلْحَصِيدِ ۞ وَالنَّخْلَ بَاسِقَتٍ لَمَّا طَلُعٌ نَضِيدٌ ۞ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَلِنَا بِرِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞كَذَّبَتْ فَتَلَهُمْ فَوَمُ نُوحٍ وَأَصْحَبْ الرَّسِ وَتَمُودُ۞ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطِ ﴿ وَأَصْحَبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ نُبَّعِ كُلُّكَذَّبَ أَلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ اللهِ الْعَلَقِ إِلَا وَلَا وَّلْ وَلَا الْعَلَقِ الْاوَّلِ وَلَ هُرْ فِي لَبْسِ مِّنْخَلِقِ جَدِيدٌ إِ۞ وَلَقَدُخَلَقْنَا أَلِانسَانَ وَنَعْلَمُ مَانُو سَيوسُ بِرِء نَفَاسُهُ و وَنَحُنُ أَقُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللَّهِ إِذْ يَتَلَقَّى أَلْمُتَلَقِّيَنِ عَنِ الْيَحِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيدٌ ١٣ مَّا يَلْفِظُ

مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَنِيكٌ ۞ وَجَاءَتْ سَكُوةُ الْمُوْتِ بِالْحَقُّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ نَجِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ لْقَدْ كُنْنَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ ١ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ ۚ هَلَاَ امَالَدَ يَّ عَنِيدٌ ﴿ اللَّهِ يَا فِ جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارِعَنِيدِ ۞ مَّنَّاعِ لِلْغَيْرِ مُعَنَدٍ مُّربِ ۞ الن الله عَلَمَعَ الله إِلَهَا ـ اخَرَفَا لَقِينَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ فَيَ قَالَ قَرِينُهُ, رَبَّنَا مَآ أَطُغَيْنُهُ, وَلَاِئ كَانَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٌ إِن قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْنُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِّ ﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلِّرِ لِلْعَبِيدِ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ إِمْنَالَأَنِّ وَنَقُولُ هَلِّ مِن مَّزِيدٍّ ۞ وَأَزْلِفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٌ ﴿ هَاذَامَا نُو عَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظِّ ﴿ مَّنَ خَشِيَ أَلرَّ حَمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ

بِفَلِبٌ مُّنِيبِ۞ أَدْخُلُوهَا بِسَلَيْرٌ ذَ اللَّهِ مُأْلِكُ يُوَمُّ الْخُلُودِّ ۞ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ فِهِمَّا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ الْمُلَكْنَا فَبَلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْءَ أَشَدُّ مِنْهُم بَطَشًا فَنَقَّبُواْ فِي الْبِلَا هَلَ مِن يَحِيصٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَذِكُرِي لِمِن كَانَ لَهُ وَقُلْبُ أَوَا لَقَى أَلسَّمُعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلسَّمَوْ إِنِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا خِ سِنَّةِ أَيَّامِ وَمَامَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ١ فَاصِيرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحَ إِحَمَدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ إِللَّ مَسِ وَفَبَلَ ٱلْغُرُوبِّ ﴿ وَمِنَ ٱلْبَلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْ بَارَ ٱلشَّجُودِ ﴿ وَاسْتَمِعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِء مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقُّ ذَا لِكَ يَوْمُ الْخَنُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ ثُخْدِهِ وَ نُمِيتُ وَإِلَيْنَا أَلْمُصِيرٌ ﴿ يَوْمَ نَشَّقَّةُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ١٤٠٤ خَتْنُ أَعْلَمُ مِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبِّارِّ فَذَكِّر بِالْقُرْءَ انِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِّ عَنْ



مَاءَ ابِيَهُمْ رَبِّهُمُ مُنَ إِنهُ مُ كَانُوا فَبُلُ ذَٰ لِكَ مُخْسِنِينَ ۞ كَانُوا فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

لِّلْمُو فِنِينَ ۞ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۗ أَفَكَ تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي السَّمَاءِ رِزَقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْارْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِّنْلَ مَا أَنَّكُمُ نَنطِقُونَ ﴿ هَلَ ابْيَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ أَلْكُومِينَ ١٤ وَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ فَوَمُّ مُّنكَرُونٌ ۞ فَرَاعَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِ عِجَاءَ بِعِجۡلِسَمِينِ۞ فَقَرَّبَهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ١٠ فَأُوجَسَمِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٌ ﴿ فَأَقْبَلَتِ إِمْرَأَ ثُمْرُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَفِيكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ رَبُّكِ قَالَ رَبُّكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ أَلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ فَيَ قَالَ فَمَا خَطَبُكُم مُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ قَالْوَاْ إِنَّآ أَرُسِلْنَاۤ إِلَىٰ فَوْمِ تُجْمِينَ ﴿ لِنُرۡسِلَعَلَيْهِمۡ جَارَةَ مِّن طِبنِ ٣ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ المُسْرِفِبِنَّ ۞ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِبِهَا مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِبِهَا غَيْرَبَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسَلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَا فُونَ ٱلْعَذَابَ

أَلَالِيمُّ۞ وَفِي مُوسِيَ إِذَارُسَلَنَكُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَيْنِ مُّبِينِ۞ فَنُوَلِّي بِرُكْنِهِ ، وَقَالَ سَخِرٌ اَوْ بَحْنُونٌ ١٠ فَأَخَذُ نَهُ وَجُنُو دَهُ, فَنَبَذَنَهُمْ فِي إِلْيَمِّ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذَا رَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَا تَذَرُمِن شَءَءٍ اتَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمُ ﴿ وَفِي نَمُوْدَ إِذْ فِيلَ لَهُمْ نَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ فَعَنَوْاْعَنَ الْمُرِرَبِّهِمْ فَأَخَذَنَّهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُرْ يَنظُرُونَّ ١ فَمَا السَّ تَطَعُواْ مِن فِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُننَصِينٌ ١٠ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن فَتُلُ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينٌ ﴿ وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَبْثِدِّ وَإِنَّا لَمُوسِعُونٌ ١٠٥ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ١ وَمِن كُلِّ شَكَءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَنَذَّكُّ وُنَّ ﴿ فَهِ تُوْوَا إِلَى أَللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا نَجْعَلُواْ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا - اخَرَ إِنِّ لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ كَذَالِكٌ مَآ أَتَى أَلَذِينَ مِن فَبَلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ اَوْ بَحَنُونٌ ﴿ اَتَوَاصَوَاٰبِيَّ

بَلْ هُمْ قَوَمُ طَاغُونَ ﴿ فَتَوَلَّعَنَهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَالُومِ ۞ وَذَكِرٌ فَإِنَّ أَلَدِ كَرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَ اللّهِ وَذَكِرٌ فَإِنَّ أَلَدِ كَرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَ اللّهِ وَاللّاسَ إِلاّ لِيَعْبُدُ وَنّ ﴿ مَا أَرْيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أَرْيدُ وَاللّاسَ إِلاّ لِيعَبُدُ وَنّ ﴿ مَا أَرْيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقِ وَمَا أَرْيدُ وَاللّاسَ إِلاّ لِيعَبُدُ وَنّ ﴿ مَا أَرْيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقِ وَمَا أَرْيدُ أَنْ يُعْلِمُ مُونَ ﴾ وَاللّا فَي وَمَا أَرْيدُ فَواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مُواللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا



بِسْ سِمْ اللّهِ الرَّحْمَا الرَّارَ الرَّحِيمِ وَاللّهِ الرَّحْمَا الرَّارِيمِ وَالْبَيْتِ وَالطُّورِ وَ وَاللّهُ وَلَى وَالْبَيْتِ مَسْطُورِ فَي وَقِ مَّنشُورِ وَ وَالْبَيْتِ الْمُسْخُورِ وَ وَاللّهُ وَ وَاللّهُ وَ وَاللّهُ وَ وَاللّهُ وَ وَاللّهُ وَ وَاللّهُ وَ مِن دَافِعٌ فَ يَوْمَ تَسُورُ اللّهَ مَوْدُ اللّهَ مَوْدُ اللّهُ مُؤْدُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُؤْدُ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا مُؤْدُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُؤْدُ اللّهُ مَا مُؤْدُ اللّهُ مَا مُؤْدُ اللّهُ مَا مُؤْدُ اللّهُ مَا مُودُ اللّهُ مَا مُؤْدُ اللّهُ مُ

لِّلْمُكَذِّبِينَ۞اَلذِينَ هُمْ لِهِ خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ بِارِجَهَنَّمَ دَعَّا ﴿ هَاذِهِ إِلنَّارُ الْنِهِ كُنْنُم بِهَا نُكَذِّبُونَّ ۞ أَفْسِحَوْ هَاذَا أَمَ اَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۞ اَصَلُوهَا فَاصْبِرُواْ أَوۡ لَا تَصۡبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيۡكُرُۥ إِنَّمَا نَجۡءَرَوۡنَ مَا كُننُمُ تَعۡمُلُونَ ۖ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ﴿ فَكِهِينَ مِمَّاءَ ابْيَاهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقِيْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمٌ اللَّاكُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّكَا بِمَا كُنتُمْ نَعَمَلُونَ ۞ مُتَّكِينَ عَلَىٰ شُرُرِ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجَنَهُم بِحُورٍعِينِۗ۞ وَالذِبنَءَامَنُواْ وَاتَّبَعَنَهُمْ ذُرِّبَّتُهُمْ مِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّبَّاتِهِمْ وَمَا أَلْتَنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شُحُوْ كُلُّ ٵڡٞڔۼٟ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۞ وَأَمْدَدُ نَهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ تِمَّا يَشْنَهُونَ ﴿ يَنَنَزَعُونَ فِبِهَا كَأْسًا لَّا لَغُوٌّ فِهَا وَلَا تَاثِيدٌ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُ مُ لُؤُلُوٌّ مَّكُنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ

إِنَّا كُنَّا فَبَـٰلُ فِي مَ أَهۡلِنَا مُشۡفِفِينَ ۞ فَمَنَّ أَلَّهُ عَلَيۡنَا وَوَفِينَا عَذَابَ أَلْسَهُ مُومِ إِنَّا كُنَّا مِن فَبَلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ مُهُوَ أَلْبَرُّ الرَّحِيمُ اللَّهِ فَذَكِرَ فَمَا أَنْنَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحَنُوْنٍ ا اَمْ يَقُولُونَ شَاعِيٌ تَنَرَبَّصُ بِيهِ رَبِّبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلْ نَرَبَّصُواْ فَإِنَّ مَعَكُمْ مِنْ أَلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ أَمْ تَامُرُهُمْ وَأَمْلُهُمْ وَأَمْلُهُمْ وَلِهَاذَا أَمْرُ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ وِبَلِلَّا يُومِنُونَ ﴿ فَلْيَاتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثَلِهِ مِ إِن كَانُواْ صَلدِ قِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْر شَحْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ١٠٥ أُمِّ خَلَقُوا السَّمَاوَتِ وَالْارْضُ بَل لَا يُوفِنُونَ ١ أَمْ عِندَهُمْ خَزَ آبِنُ رَبِّكَ أَمْهُ الْمُصَيْطِرُونَ ١ أَمْ لَهُمْ سُلَّرٌ يَسَنَمَعُونَ فِيهِ فَلْيَاتِ مُسْتَمَعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِبِيٍّ ۞ اَمْ لَهُ الْبَنَكُ وَلَكُوا لَبَنُونَ اللَّهِ أَلْمَ نَسْءَلُهُ مُوهَ أَجَرًا فَهُم مِّن مَّخْرَمِ مُّنْفَتَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ۞ أَمْ بُرِيدُونَ كَيْدًا ۗ فَالذِينَ كَفَرُواْ هُمُ الْمُكِيدُونَ ۞ أَمْ لَهُمُ وَ إِلَا غَيْرُ اللَّهِ سُبِعَنَ أَللّهِ عَمَّا يُشَرِكُونَ فَيُ وَإِنْ يَرَوَاْ كِسْفَامِنَ أَللّهَ مَا عَالَهُ سَافِطاً يَوْمَهُمُ اللهِ عَنْ وَلَوْ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَكَا لَكُو اللّهُ عَلَيْهِ مَعَ عَنْهُ مَ كَيْدُهُمْ اللّهِ عَنْهُ مَ كَيْدُهُمْ اللّهِ عَنْهُ مَ كَيْدُهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَيْدُهُمْ اللّهُ عَنْهُ مَ كَيْدُهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَ كَيْدُهُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَ كَيْدُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ



بِسَسِسِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحِمَانِ الرَّحِمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالنَّجِمِ إِذَا هَوِيْ هَا ضَاضَلَّ صَحِيْكُمْ وَمَا غَوِيْ هَوَيَا يَنظِقُ عَنِ الْمُويِّ آلِهُ وَكَنْ يُوجِيٌّ فَوَجِيْ عَلَيْمَهُ وَهَا يَنْ عَلَيْمَهُ وَهَوَ اللَّهِ فَيْ الْاَعْلِيْ الْفُويِ فَي دُومِرَّةٌ فَاسْتَوى ﴿ وَهُو اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ثُرَّ دَنَا فَتَدَ لِيْ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَادُ نِيْ ۞ فَأُوجِيَ إِلَىٰ

عَبْدِهِ عَمَا أَوْجِي ﴿ مَا كَذَبَ أَلْفُؤَادُمَا رِأَيَّ ﴿ أَفَتُحْرُونَهُ عَلَىٰ مَا بَرِيٌّ ﴿ وَلَقَدُرِهِ اهُ نَزُلَةً الْجَرِي ﴿ عِندَسِدُرَةِ لِلْكُننَهِي ﴿ عِندَهَاجَنَّةُ الْمَأْوِي ۞ إِذْ يَغَشَّى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ۚ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُومَاطَغِي ١ لَقَدّ رِأَى مِنَ - اينِ رَبِيرِ الْكُبْرِي ١ فَرَ بَيْمُ اللَّتَ وَالْعُزِّيٰ ۞ وَمَنَوْهَ أَلْتَالِئَةَ أَلُاخُرِيَّ ۞ أَلَكُو الذَّكُو وَلَهُ ٵڵؙٳڹؿۨۜۺؾڶؙڬٙٳؚۮؘٵڣؚڛٙؾؙؙۏٛۻؚۑڔێؖۺٳڹٙۿۣٵۣۜ؆ۜٲۺٙٳۧٷۺػۜؾڹۿۅٛۿٳ أَنتُهُ ٓ وَءَابَاؤُكُمُ مَّا أَنْزَلَ اَللَّهُ بِهَامِن سُلُطَيِّنَّ إِنْ تَنْبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى أَلَانفُسُّ وَلَقَدُ جَآءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدِيَّ ﴿ أَهُ لِلاِنسَانِ مَا نَمَتَّى ١٠ فَلِيهِ إِلَاخِرَهُ وَالْأُولِي ٥ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي إِلْسَمَاوَاتِ لَانُغَنِّ شَفَعَتُهُمْ شَيْعًا الْآمِن بَعْدِ أَنْ يَّاذَنَ اَللَّهُ لِمَنْ بَشَاءُ وَبَرْضِكُّ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْمُلِّكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنتِرْ ۞ وَمَالَهُم بِيهِ مِنْ عِلْمِ "إِنْ يَنْيَعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغْنِهِ مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ۞ فَأَغْرِضَ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا

ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۚ فَ ذَالِكَ مَبْلَغُهُمُ مِّنَ ٱلْعِلْمِرِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَا عَلَمُ ۗ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمِن إِهْنَدِي ۚ وَهُو أَعْلَمُ مِمْ الْحِ إِلسَّمَوْتِ وَمَافِ إِلَارْضِ لِبَجِينِ يَ أَلذِينَ أَسَكُواْ بِمَاعَلُواْ وَيَجَيْرِي أَلَذِينَ أَحۡسَنُواْ بِالْحُسۡنَىٰ ۞ أَلَذِينَ يَجۡنَذِبُونَ كَبَيۡرِاَلِاثۡمِ وَالْفَوَحِشَ إِلَّا أَلْلَّمَ مَا إِنَّ رَبَّكَ وَلِيعُ الْمُغَفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ لِكُمُو إِذَ اَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلأرْضِ وَإِذَ اَنتُمْ وَ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلَا ثُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ مُواَعْلَا بِمَنِ إِنَّ فِي اللَّهِ أَفَرَايَتَ الَّذِك تَوَكِّن ﴿ وَأَكْدِيْ فَالِيلًا وَأَكْدِيْ ﴿ أَكُدِيْ الْعَيْبِ فَهُوَ يَرِيْ إِنَ اللَّهِ اللَّهِ يُنَبَّأُ إِمَا فِي صُحُفِ مُوسِيٰ وَإِبْرَاهِ بِمَ أَلذِ ٥ وَفِيَّ ﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِى ﴿ وَأَن لَّبُسَ لِلاِ نَسَانِ إِلَّا مَاسَعِي ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُريُّ ۞ فُمَّ يُجْزِيهُ الْجَزَاءَ الْأُوفِي ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُعْنَهِي ۗ وَأَنَّهُمُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَكِيْ ﴿ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَمَاتَ وَأَحْيا ۗ وَأَنَّهُ وَخَلَقَ

َلزَّوۡجَيۡنِ اِلذَّكَرَوَالْانبيٰ۞مِننُّطُفَةٍ اِدَاثُمُنِيْ ۖ لَزَّوۡجَيۡنِ اِلذَّكَرَوَالْانبيٰ۞مِننُّطُفَةٍ اِدَاثُمُنِيْ ۖ وَٱلْانبيٰ اِلنَّشَأَةَ ٱللُّخْرِيُّ ﴿ وَأَنَّهُ مُوَاَّغَنِي وَأَفِّنِي ۗ وَأَنَّهُ مُوَرَبُّ اَلشِّعَرِيُّ ۞ وَأَنَّهُۥ أَهَلَكَ عَادًا اَلْأُولِي۞ وَثَمُودًا فَمَآ أَبُغِيٰ۞ وَقَوْمَ نُوْجٍ مِّن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْرُهِ أَظْلَمَ وَأَطَبَىٰ ۞ وَالْمُوْتَفِكَةَ أُهُويٌ ۞ فَغَنِنَّيْهَامَاغَنِّينٌ ۞ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكَ نَتَمَارِيٰ۞ هَاذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّدُرِ الْاولِيُّ ﴿ أَرِفَتِ الْازِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اِللَّهِ كَاشِفَةٌ ١٠ اَفِمَنْ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ نَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْعَكُونَ وَلَاتَكُوْنَ۞وَأَنتُمْ سَلْمِدُونَ۞فَاسْجُدُواْلِلهِ وَاعْبُدُواْ ١



بِسْ السَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الْفَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْفَمَرُ ۞ وَإِنْ بَرَوَا - ايَمَ يُعُرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحَرُ مُّسْنَمَ وُ وَانشَقَ الْفَمَرُ وَكُلَّ وَيَقُولُواْ سِحَرُ مُّسْنَمَ وُ وَكُلَّ وَكُذَّبُواْ وَانتَبَعُواْ الْهُوَاءَ هُمْ وَكُلُّ وَيَعْوُلُ اللَّهُ وَاعْمَدُ وَكُلُّ

أَمْرِ مُّسَنَقِتُ ۗ وَلَقَدَ جَآءَهُ مِن أَلَانُبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَو ۗ ۞ حِكْمَةُ كَالِغَةٌ فَمَا تُغَيِّرِ اللَّذُرُ ۞ فَنَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدُعُ الدَّاعِةِ إِلَىٰ شَيۡءٍ تُنْكُرُ۞ خُشَّعًا اَبْصَارُهُمۡ يَجۡزُجُونَ مِنَ ٱلَاجۡدَاثِ كَأَنَّهُ مُ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۞ مُّهُطِعِينَ إِلَى أَلدَّاعٌ ، يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَاذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ كَذَّبَتَ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ ٥ فَكَعَارَبَّهُۥ أَنِّ مَغَلُوبٌ فَاننَصِرٌ ۞ فَفَتَحَنَا أَبُوبَ أَلسَّهَآءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِرٌ ﴿ وَفَجَّرَنَا أَلَارُضَعُيُونَا فَالۡتَقَى الْمُآءُ عَلَىٰٓ أُمِّرِ قَدۡ قُدِرَ ۞ وَحَمَلۡنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوْحِ وَدُسُرِ اللَّهِ تَجْرِح بِأَعَيُنِنَا جَزَآءً لِّنَكَانَكُفِرَ وَلَقَد تَرَكُنَاهَآ ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٌ ١٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَانِهِ وَنُذُرِ عِنْ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرُوَ انَ لِللَّهِ كُرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ۞كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَانِهِ وَنُذُرِّ ١٤ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسَتِمَرِّ التَّاسَ كَأَنَّهُمُ وَأَعْجَازُ نَخْلِمُّ نَقَعِرٍ اللَّاسَ كَأَنَّهُمُ وَأَعْجَازُ نَخْلِمُ نَقَعِرٍ

فَكَيْفَكَانَ عَذَانِهِ وَنُذُرِّ ١٠٠٥ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا أَلْقُرْءَانَ لِلذِّكِي فَهَلَّ مِن مُّدَّكِرٌ ۞ كَذَّبَتَ نَمُوْدُ بِالنَّذُرِ ۞ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرًا مِّنَّا وَلِحِدًا تَنَيِّعُهُ ۚ إِنَّا إِذًا لَّهِ ضَلَلٍ وَشُعُرٍ ۞ اَ. لَقِى ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كُذَّاكِ أَشِرُ ﴿ سَيَعَلَمُونَ غَدَامَّنِ إِلْكُذَّابُ الكيشرُ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَذِ فِنْنَةَ لَأَنْمَ فَارْتَفِبْهُمْ وَاصْطَبْرٌ ۞ وَنَبِتُهُمُو ۚ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ كَنَّهُمْ كُلُّ شِرْبِ ثُحْنَظَرٌ ١٠ فَنَادُواْ صَلِحِبَهُمْ فَنَعَاطِي فَعَقَرُ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَادِهِ وَنُذُرِءَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا لَهُ وَانْدُرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَلِحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ الْمُخْنَظِرِّ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَمِن مُّدَّكِرِ شَكْدَّكِرِ فَهَلُمِن مُّدَّكِرِ كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطِ بِالنُّذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَرَ حَاصِبًا إِلَّاءَ الَ لُوطِ نَّجَّيْنَهُم بِسَحَيِّ اللَّهُ يَعْمَةُ مِّنْ عِندِ نَا صَّ ذَالِكَ بَحْيِرِ مَن شَكَرٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدَ أَنذَرَهُم بَطُشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ ۖ وَلَقَدَ رَاوَدُوهُ عَن ضَيفِهِ عَظَمَسَنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوفُواْ عَذَا بِي

وَنُذُرِ ۗ ۞ وَلَقَدْ صَبِّحَهُم بَكُوةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ ۞ فَذُوقُواْ عَذَادِهِ وَنُذُرِهُ ١٠٠ وَلَقَدَ بَسَّرْنَا أَلَقُرْءَانَ لِلذِّكِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِنَّ وَلَقَدْ جَاءَ الَ فِرْعَوْنَ أَلنُّذُرُ ١٤ كُذَّ بُواْ بِعَا يَلْنِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَهْمُهُ وَأَخْذَ عَزِيزِ مُّفَتَدِرٍ ١ أَكُنَّا رُكُوْخَيْرٌ مِّنُ اوْلَيْكُرُو أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةُ فِي إِلَا يُرْقَ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّننَصِرُ ﴿ سَيُهَزَهُ الْجُمَعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ الْجَمَعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اِلسَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمْ وَالسَّاعَةُ أَدَهِى وَأُمَرُّ الْإِلَّا أَلْحُرْمِينَ فِي ضَلَلِ وَسُعُرِ ١٠٠ يَوْمَ يُسْتَحَبُّونَ فِي إِلْبَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمَ ذُو قُواْ مَسَّ سَقَرُّ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِفَدَرِ ۗ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَالَمِي بِالْبَصَرِ ۞ وَلَقَدَ اَهْلَكَنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلِمِن مُّذَّكِرِ اللهِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٳؘڶڒؙۘڹڔۜۜ۞ۅؘػؙڵؙؙڞۼؠڔٟۅؘػؠؚؠڔۣ؆ٞٛۺؾؘڟؘۯۨ۞ٳڹۜٙٲؙڬڹۜٙڣؚۑڹؘ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرِ اللَّهِ فِي مَفْعَدِ صِدْقِ عِندَمَلِيكِ مُّقَنَدِ رِ فَي



ه إلله إلرَّحْمَرْ الرَّحِي الرِّحْمَنُ ۞ عَلَّمَ أَلْقُرْءَ انَّ ۞ خَلَقَ أَلِانسَانَ ۞ عَلَّمَهُ اَلْبَيَانَ۞ ٱلشَّمْسُ وَالْقَصَرُ بِحُسْبَانِ۞ وَالنَّجَهُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُ إِنَّ ۞ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ أَلْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطَغَوَّا فِي إِلِّيزَانِ۞ وَأَفْيِمُوا ۚ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا نَحْنِيمُ وَالْلِيزَانَّ ۞ وَالْارْضَ وَضَعَهَا لِلْا نَامِنَ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخُلِّ ذَانُ أَلَاكُمْ مِنْ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿ فَبِأَيِّ عَالَآءَ رَبِّكُمَا اللهُ عَلَقَ أَلِا نسَنَ مِن صَلْصَلِكًا لَفَجَّا رِ ١٥ وَخَلَقَ ٱلْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن بِّارِّ۞ فِبَأَيِّ ءَالَآءَ رَبِّكُما ثَكَذِّبَانِ ۞ رَبُّ الْمَشْرِفَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِبَيْنِ ﴿ فَبِأَيِّ وَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَ بَنِ يَلْنَقِينِ ۞ بَبْنَهُمُ ابْرُزَخٌ لَّا يَبْغِيرِنْ ۞ فَبِأَيِ

ءَالَاذِ رَبِّكُما نُكَذِّ بَانِّ ١٠٠ يُخْرَجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُؤُا وَالْمَرْجَانُ ١٠٠ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا يُكَذِّبَانٌ ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَأْتُ فِي الْبَحْرِ كَالَاعَلَيْ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ١ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقِيْ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلَلِ وَالْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا نُكَذِّ بَانِّ ﴿ يَسْتَلُهُ مِ مَن فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ كُلَّ بَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ١٠ فَبِأَيِّ ءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِّ سَنَفَرُغُ لَكُمْءُ أَيُّهُ أَلنَّفَلَنَّ ﴿ فَيَا إِنَّ النَّفَلَنَّ ﴿ فَيَا إِنَّ اللَّهِ وَرَبِّكُمُ انْكَذِّ بَانَّ ﴿ يَهْ عَشَرَ أَلِحِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ إِسْ تَطَعَتُهُ وَ أَنْ تَنفُذُ وا مِنَ اَفْطِارِ إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ فَانفُذُواْ لَانَفُذُونَ إِلَّا بِسُلُطَنَّ ﴿ فَإِلَّا بِسُلُطَنِّ ﴿ فَإِلَّ ءَالَاءَ رَبُّكُما نُكَذِّبَانِّ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ أُمِّن بَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْنَصِرَانَّ فَفِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ فَإِذَا إِنْشَقَّتِ إِلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ۞ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ۞فَيَوْمَبِدِ لَّا يُسْتَلُعَن ذَنبِهِ ۚ إِنسٌ وَلَاجَآنُّ ۗ

فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ يُعْرَفُ الْجُرْمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُوخَذُ بِالنَّوَهِ وَالْاقَدَامِ ۞ فَبِأَيَّ ءَالْآءِرَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِّ ۞ هَـٰذِهِ ـ إِلنَّوَهِ وَالْاقَدَامِ ۞ هَـٰذِهِ ـ جَهَنَّمُ الَّتِ يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَمِيم - انِّ ۞ فَبِأَيَّ ءَالَاءَ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ۞ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّرِه جَنَّنَنِ ۞ فِبَأَيِّءَ الْآءَ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ ۞ فَيِأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا نُكُذِّ بَانِ ﴿ فِبِهِمَا عَيْنَنِ نَجَرِ بَنِ ۞ فَيِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا نُكُذِّ بَانِ ۞ فِبِهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوۡجَنِّ ۞ فَبِأَيّ ءَالَاءَرَبِّكُاثُكَذِبَانِ ۞مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرْشِ بَطَايِنُهَا مِنِ اِسْنَبُرَفِ وَجَنَا أَلِحُنَّنَيْنِ دَانِّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِّ ۞ فِيهِنَّ قَصِرَتُ الطَّرُفِ لَرِيطُمِنَهُنَّ إِنسُّ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُ ۖ فَإِ ءَالَاءَ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَافُونُ وَالْمَرْجَانُ ۞ فَيِأَ يَ ءَالَاءِرَبِّكَا ثُكَذِّبَانِ ۞ هَلَجَزَآءَ الإِحْسَنِ إِلَّا ٱلإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَاهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١٥ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَنِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَاهِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ۞ مُدَهَآمَّنَنَ۞ فَبِأَيِّءَالَآءَرَبِّكُمَانُكَذِّبَانِ۞فِيهِمَ عَيْنَانِ نَضَّا خَنَانٌ ١٠٠ فِبَأَيَّءَ الْأَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِّ ١٠٠ فِيهِ مَا فَكِهَةُ وَنَخَلُ وَرُمَّانٌ ۞ فَبِأَيِّءَ الْأَوَرَبُّكُمْ نُكَذِّبَانِ۞ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانُ ۗ ۞ فَبِأَيَّ الْأَوْرَبِّكُمْ الْكَذِّبَانِّ ۞ حُورٌ مَّقَصُورَتُ فِي الْخِيَامِ اللَّهِ وَبَأْيِّ ءَ الْأَوْرَبِّكُمْ الْكُونِّ بَانَّ اللَّهِ لَمْ يَطْمِنْهُ وْسَ إِنسٌ فَبَلَهُمۡ وَلَاجَٱنُّ ۚ۞ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِّ ۞ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفُرُفٍ خُضَرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ۖ فَالْحِيَّ عَلَىٰ رَفُرُفٍ خُضَرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ۗ رَبِّكُما نُكَذِّبَانِّ ﴿ تَبَارُكَ إَسَّمُ رَبِّكَ ذِهِ الْجَلَلِ وَالِاكْوَامِ ﴿



بِسْ فَعَنِ الرَّالِيَ مِنْ الرَّالِيَ الرَّالِيَ الرَّالِيَ الرَّالِيَ الرَّالِيَ الرَّالِيَ الرَّالِيَ الرَّالِيَ الْمَالِوَقَعَنِهَا كَاذِبَّةُ ﴿ خَافِضَةُ الْمَالُوقَعَنِهَا كَاذِبَّةُ ﴿ خَافِضَةُ الْمَالُوقَعَنِهَا كَاذِبَةُ ﴿ خَافِضَةُ الْمَالُ اللَّالِيَ اللَّهُ اللَّهُ

فَكَانَتُ هَبَاءَمُّ نُبَنَّا ۞ وَكُنتُمُو أَزُوْجَا تَلَكَةً ۞ فَأَصْحَبْ الميتمنة مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ الْمُشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَثَنَّعَمَةُ ۞ وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ۞ أَوُّلِإِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ۞ فِ جَنَّنِ إِلنَّعِيمُ ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ أَلَا وَّ إِينَ ﴿ وَقِلِيلُ مِّنَ أَلَا خِرِينَ ۞ عَلَىٰ سُرُرِ مَّوْضُونَةِ ۞ مُّنَّكِجِينَ عَلَبْهَا مُنَقَبِلِينَّ ۞ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ تُخَلَّدُونَ ﴿ بِأَكُوابِ وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ۞ لَّايصُدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ۞ وَفَكِهَ فِي مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ۞وَلَحْمِطَيْرِجِّمَا يَشْنَهُونَ ۞وَحُورٌعِينُ۞كَأَمْنَالِ إِللَّوْلُوِ الْمُكُنُونِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِبِهَا لَغُوَا وَلَا تَاثِيمًا ١ ﴿ وَيَلَا سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا ١ وَأَصْحَبُ الْيَمِينِ مَا أَصْعَبُ الْيَمِيْنِ ﴿ فِيدُرِتَّخَفُودِ ﴿ وَطَلِّحٍ مَّنضُودِ ﴿ وَظِلِّ ثَمَدُودِ۞وَمَآءِمَّسَكُوبِ۞وَفَكِكِهَةِ كَثِيرَةٍ ۞ لاَمَقَطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ إِلَى وَفُرْشِ مَّرَفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ

إنشَاءَ۞ فِحَعَلْنَهُنَّ أَبَّكَارًا۞عُرُبًا اَتْرَابًا۞لِّإِ صَحِبِ الْيَمِيزِّ ثُلَّةٌ مِّنَ أَلَا وَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مُّنَ أَلَا خِرِينَ ۞ وَأَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ النِّمَالِ ١٥ فِ سَمُومِ وَحَمِيم ١٥ وَظِلِّ مِنْ يَجَمُومِ لَّا بَارِدِ وَلَا كَرِبِمْ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى أَلِحِنْ الْعَظِيمِ ١ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتَنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَنِعُونُونَ ۞ أَوَءَ ابَآؤُنَا أَلَا وَّلُونَ ۞ فُل إِنَّ ٱلَاوَّالِينَ وَالْاحِرِبنَ ﴿ لَجَمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومٍ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا أَلضَّا لُّونَ أَلْكُذِّ بُونَ ۞ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومٍ۞ فَمَالِئُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ۞ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ۞ فَشَارِبُونَ شُرُبَ ٱلْهِيمِ ۞ هَاذَانُوُلُمُ مُ بَوْمَ ٱلدِّيرِ ۞ خَنْ خَلَقْنَكُو ۗ فَلُولَا نُصَدِّ فُونَ ۞ أَفَرَ يَتُمُ مَّا تُعَنُّونَ ۞ ءَآنتُمُ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ الْخَالِقُونَ ﴿ فَحَنُ الْجَالِقُونَ ﴿ فَكُنُ قَدَّ زَنَا بَبَنَكُمُ وَالْمُوتَ وَمَا فَحَنْ بِمَسَبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰٓ أَن تُبُدِّلَ أَمِّنَالَكُمْ وَثُنشِعُكُمْ فِي

مَا لَانَعَامُونَ ١٥ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُمُ النَّشَأَةَ ٱلْأُولِّي فَلُولَا تَذَّكُّونً ١٠ أَفَرَيْنُهُ مَّالَكُونُونَ ﴿ عَالَهُ مَ تَرْزَعُونَهُ إِلَّهُ خَنْ الزَّرِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَاهُ لَجَعَلَنَهُ حُطَامًا فَظَلَتُمْ نَفَكُّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَلُ نَحْنُ عَحْهُ وُمُونَ ١٠ أَفَرَيْنُمُ الْمَاءَ أَلْنِهِ نَشْرَبُونَ ١٠ وَانْجُو أَنزَلْتُوهُ مِنَ الْمُوْنِ أَمْ نَحَنُ الْمُنزِلُونَ ١٤ لَوْنَاكَ أَجْعَلُنَا الْمُحَاجًا فَلُوَ لَا نَشْكُو وُنَّ ۞ أَفَرَآيُتُهُ ۚ أَلنَّا رَأَلَتِ ثُورُونَ ۞ءَ آنَهُم ۗ أَنشَأَ ثُو شَجَرَتَهَآ أَمَّ نَحُنُ المُكْنشِؤُونَ ﴿ فَحَنَّ جَعَلْتُهَا تَذْكِرَةً وَمَنَاعًا لِلَّافَةُوبِنَّ ﴿ فَسَبِّحَ بِاسْمِ رَبِّكَ أَلْعَظِيمٌ ﴿ فَكَ أَفْتِمْ مِمَوْقِعِ أَلْبُحُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُوْنَعَ لَمُونَ عَظِيمُ ﴿ إِنَّهُ لِلْقُرْءَ أَنَّ كُرِيمٌ ﴿ فَ كَنَبِ مَّكُنُونِ ۞ لّا بِمَسُّهُ وَ إِلَّا أَلْمُطَهَّرُونَ ۞ نَنزِ بِلُّ مِّن رَّبِّ اِلْعَالَمِينَ ۞ أَفَيِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُمْ مُّدُهِنُونَ ۞ وَنَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ ۚ أَنَّكُمْ نُكَذِّبُونَ ۞ فَلُوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ۞ وَأَنْتُمْ حِينَةٍ ذِنَظُرُونَ ۞ وَنَحَنُ أَفَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُرْ وَلَاكِنَ لَا نُبْصِرُونَ ۞

فَلُوۡلَا ۚ إِن كُننُمۡ غَيۡرَمَدِينِينَ۞ نَرۡجِعُونَهَاۤ إِن كُننُمۡ صَادِ قِينَّ۞ فَأُمَّاۤإِنكَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ۞ فَرَوْحٌ وَرَبْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ۞وَأُمَّآ إِن كَانَ مِنَ اَصْحَبِ الْمَينِ ۞ فَسَلَمُ ِّلَّكَ مِنَ اَصْحَبِ الْمَينِ ۗ۞ وَأَمَّا إِنَكَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِيّنَ ﴿ فَانُزُلُ مِّنْ حَمِيمِ ﴿ وَتَصَلِيمَهُ جَعِيمٌ ١٤٠٤ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ١٠٠٠ فَسَبِحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ١٠٠٠ يَنْ إِلْ الْمُؤْلِثِينَ وَالْمَاثِينَ الْمُؤْلِثِينَ وَالْمَاثِيلَ الْمُؤْلِثِينَ وَالْمَاثِيلُ الْمُؤْلِثِينَ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمَوْنِ وَالْارْضِ وَهُوَ أَلْعَنِ بُرُ الْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلَكُ أَلْسَّمُوٰتِ وَالْارْضِ ثُحِيْءٍ وَبُمِيثٌ وَهُوَ عَلَىٰكُ لِشَاءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ أَلَاقَ لُ وَالَاخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلّ شَدَءٍ عَلِيمٌ ﴿ هُوَ أَلْذِ مُ خَلَقَ أَلْسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُرَّ اَسْتَوى عَلَى أَلْعَرْشٌ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي إِلْارْضِ وَمَا يَخْرُجُ

مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَلسَّهَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ ۗ أَيُّنَ مَا كُننُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّهُ و مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِّ وَإِلَى أَلْلَهِ ثُرْجَعُ الْأُمُورُّ۞ يُولِخُ الْيَلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَفِي إِلْيَلٌ وَهُوَعَلِيمٌ بِذَاتِ إِلصُّدُورِ ٥ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخَلَفِينَ فِيدِّ فَالذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُوا لَهُمُ وَأَجُرُ كَبِيرٌ ۞ وَمَا لَكُمْ لَا نُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُومِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَفَكَ آخَذَ مِينَافَتَكُمُرُهُ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۞ هُوَ أَلذِ ٤ يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَكِ بَيِّنَكٍ لِيُحْزِجَكُم مِّنَ أَلظُّلُمَٰتِ إِلَى أَلنُّورٌ وَإِنَّ أَللَّهَ بِكُرْ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيثُمٌ ۞ وَمَا لَكُ مُرَهَ أَلَّا نُنْفِقُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلِلهِ مِبِرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ لَا يَسْنَوِ مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَنْحِ وَقَاتَلُ أَوْلَإِلَا أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَأَللَّهُ الْحُسُنِي وَاللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيُّرٌ ۞ مَّن ذَا أَلذِ مِ يُقْرِضُ أَللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجُرُ كَرِيرٌ ١٠٠٠ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ و تَرَى أَلْوُمِنِينَ وَالْمُومِنَانِ يَسَمِي فُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرِيْكُمُ الْيَوْمَ جَنَّكُ ثَجْرِے مِن تَحْنِنَهَا أَلَا نُهَارُ خَلِدِينَ فِهِا ذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلذِينَ ءَامَنُواْ انظُرُونَا نَقُتَبِسَ مِن نَوُّرِكُمْ فِبَلَ إِرْجِعُواْ وَرَآءَكُمُ فَالْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ وَبَاكِ بَاطِنْهُ وُ فِيهِ الرَّحَمَةُ وَظَاهِمُ أُو مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ٣ يُنَادُونَهُمُو أَلَرَ نَكُن مَّعَكُرٌ قَالُواْ بَلِّي وَلَاكِ تَكُو فَتَنتُمُو أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصَتْح وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّنُّكُمُ اللامَانِيُّ حَتَىٰ جَاءَ امْرُاللَّهِ وَغَيَّكُمُ بِاللَّهِ إِلْغَرُورُ ١ فَالْيَوْمَ لَا يُوخَذُ مِنكُمْ فِذْيَرُ وَلَامِنَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ

مَأْ وِيكُو النَّارُ هِيَ مَوْلِيكُمْ وَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ٥ النَّارُ هِيَ مَوْلِيكُمْ الْمُرِّيانِ لِلذِينَءَ امَنُواْ أَن نَخَنْنَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أَوْتُواْ الْكِنَابَ مِن فَبَـلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْامَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ١ إَعَلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ بُحْجِ إِلَّارْضَ بَعَدَ مَوْتِهَ أَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُو الْلِينِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّفِينَ وَالْمُصَّدِ قَانِ وَأَقْرَضُواْ أَلَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُو أَجُرُ كُرِيمٌ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ أَوْلَلْكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمَّ لَهُمُ وَ أَجَرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِنَآ أَوْلَإِلَكَ أَصْعَكِ الْجَيمُ ١ إِعْلَمُواْ أَنْمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيِالَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُوهِ فِي إِلَامُولِ وَالْا وَ لَا كَمْنَالِ غَيْنِ أَعْجَبَ أَلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ۚ ثُرَّ بَهِيجُ فَتَرِيْهُ مُصْفَرًّا

نُمْ ۚ يَكُونُ حُطَامًا ۚ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغَفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوَانٌ وَمَا أَلْحَبَوْهُ الدُّنِّيآ إِلَّا مَتَاجُ الْغُرُورِ ۞ سَابِقُوّاْ إِلَىٰمَغۡفِرَةِ مِن رَبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرۡضِ السَّمَاءِ وَالْارۡضِ يُعِدَّنَّ لِلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَٰلِكَ فَضَلَّ اللَّهِ بُونِيهِ مَنْ يَنْنَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي إِلَارْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُم ۗ إِلَّا فِي كِنَكِ مِّن فَتِلِ أَن تُنْبَرَأُهَآ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلْلَهِ يَسِيرُ ﴿ لَّكِيْلَا تَاسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَا نَكُمْ وَلَا نَفْرَحُواْ بِمَآءَ إِنِيكُو ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْنَالِ فَخُورٌ ١٠ الدِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ أَلْنَّاسَ بِالْمُخْلِ وَمَنْ يَّنَوَلَ فَإِنَّ أَلْلَهَ أَلْغَنِيُّ الحَيِيدُ ۞ لَقَدَ اَرْسَلْنَا رُسُلْنَا مِالْبَيِّنَانِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنَانَ وَالْمُبِزَانَ لِيَغْوُمَ أَلْنَّاسُ بِالْفِسُطَّ وَأَنزَلْنَا أَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعَلَمَ أَللَّهُ مَنْ يَّنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَبَبِّ إِنَّ أَلِّهَ فَوِيٌّ عَنِ بِرُّ۞وَلَفَدَ أَرْسَلْنَا نُوْحَا

وَ إِنْزِهِيهَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ بَّتِهِمَا أَلنُّبُوءَةَ وَالْكِنَابُ فَينَهُم مُّهُ تَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلِيفُونَ اللهُ اللهُ قَفَّيْنَا عَلَى ءَا نِيْرِهِم بِرُسُلِنَا وَفَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْبَمَ وَءَاتَيْنَكُ اللانجيلَ وَجَعَلْنَافِ قُلُوبِ الذِينَ انْتَبَعُوهُ رَأْفَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَهَا عَلَيْهِمُوٓ إِلَّا ٱبْنِغَآ وَضُوّانِ إِللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ وَأَجْرَهُمْ مَ وَكَتِٰينٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِنَّ قُواْ اللَّهُ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ، يُونِكُمْ كِفْلَيْن مِن رَّحَمَتِهِ ، وَيَجْعَل لَكُمْ فُورًا نَمَشُونَ بِي ، وَيَغْفِرْ لَكُورٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لِنِّيلًا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِنَابِ أُلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَءَءِ مِّن فَضِل إِللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بَيْدِ اللَّهِ بُونِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيمِ ﴿



بَيِّنَكِ ۚ وَلِلْكِفِرِ بِنَ عَذَاكُ مُّهِينٌ ۗ۞ بَوْمَ يَبْعَنَّهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَبُنَيِّئُهُم مِمَاعَلُوٓا أَحَصِيهُ اللَّهُ وَنَسُوٌّ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞ اَلَمْ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّمَوْنِ وَمَا فِي إِلَارْضِ مَا يَكُونُ مِن بَّخُوىٰ نَلْنَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَاخَمۡسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمۡ وَلَآ أَدۡ نِيٰمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكۡنَرَ إِلَّاهُو مَعَهُمُۥ أَبۡنَ مَا كَانُواْ نُمَّ يُنَتِئُهُم عِمَاعِلُواْ يَوْمَ ٱلْفِيمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّكَ عِلْمِمُّ ۖ كَالَّهُ مَا عَلِيمٌ ﴿ كُالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم عِمَاعِلُواْ يَوْمَ ٱلْفَيْعَامُوا اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلْ إِلَى اَلذِينَ نُهُواْعَنِ اِلنَّجُوىٰ ثُمَّ يَعُوُدُونَ لِمَانُهُواْعَنْهُ وَيَنَكَخُونَ بِالْانْمُ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ أِلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُ وكَ حَيَّوُكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِيرِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا أَلِثَهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَبِيسَ أَلْمُصِيرُ ۞ يَا أَيُّهَا ٱلذِينَءَامَنُوٓا ۚ إِذَا تَنَجَيْنُكُمْ فَلَا تَتَنَجُوٓا ۚ بِالْإِنْمِ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ إِلرَّسُولِ وَتَنَجُوٓا إِالْبِرِّوَالتَّقُوكُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ أَلذِكَ إِلَيْهِ نَحْتَنَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجَهِ يَ مِنَ ٱلشَّيَطَنِ لِيُحْزِنَ ٱلَّذِينَ ۚ امَنُواْ

وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمۡ شَيۡعًا لِلَّابِإِذۡ نِ إِللَّهِ ۗ وَعَلَى أَللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّل الْمُومِنُونَ ۞ يَنَأَبُّهَا أَلِدِينَءَا مَنُوٓاْ إِذَا فِيلَ لَكُمْ نَفَسَّحُواْ فِي الْجُيَّلِسِ فَافَّسَحُواْ يَفۡسَحِ إِللَّهُ لَكُرُ ۗ وَإِذَا فِيلَ اَنشُرُواْ فَانشُرُواْ يَرۡفَعِ إِللَّهُ ۚ الَّذِينَءَ امَّنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَكِ ۗ وَاللَّهُ مِمَا تَعَلُونَ خَبِيرٌ ١٤ يَنَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَ لَ نَجُوِيْكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّهَ يَجِدُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ - ٱشْفَقْتُمُ وَأَن ثُقَادِّمُواْ بَيْنَ يَدَےۡ بَحْهِوِيٰكُمۡ صَدَفَتِ ۚ فَإِذۡ لَرۡ تَفۡعَلُواْ وَتَابَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَفِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوْةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا نَعُمُلُونَ ﴾ أَلَمُ نَرَ إِلَى أَلذِينَ تَوَلَّوْاْ فَوَمَّا غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى أَلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُ مُ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعَلُونَ ۞ إَنَّخَذُوٓاْ أَبْمَٰنَهُ مُرْجُنَّةُ فَصَدُّواْعَنسَبِيلِ

إِللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ لَّن نُغَنِي عَنْهُمْ وَأَمْوَ لَكُمْ وَلَا ۖ أُوَلَا مُهْرِمِّنَ أَللَّهِ شَيْئًا وُلَيِّكَ أَصْحَكِ البَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ وَكَايَحْلِفُونَ لَكُمْ وَبَحْسِبُونَ أَنَهَ مُ عَلَىٰ شَكَّ عِ أَلَا إِنَّهُ مُ هُو الْكَذِبُونَ ﴿ السَّخُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَنُ فَأَنسِيهُمْ ذِكْرَاللَّهِ أَوْلَيَّكَ حِزْبُ الشَّيْطُنّ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ أَلشَّيْطَٰنِ هُوۡ الْخَسِرُونَّ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ يُحَادَّوُنَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَكِكَ فِي إِلَاذَ لِينَّ ۞ كَنْبَ أَلَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيٌّ إِنَّ أَلَّهَ قَوِيٌّ عَنِ يَزُّ ۞ لَّا نَجِدُ قَوْمًا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِيُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوٓ أَعَابَآءَهُمُ، أُوَاتِنَاءَ هُمُرُهُ أُواخُوانَهُمُ وَ أُوعَشِيرَنَهُمُ ۖ أَوْلَإِكَ كُنَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَبَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنَهُ وَيُدَخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِے مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِ بنَ فِهَا رَضِيَ أَلْنَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ أَوْلِيَكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُو الْمُفْلِكُونَ ١٠



مرألله الرَّحْمَز الرَّحِي سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْنِ وَمَا فِي إِلَارْضٌ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ هُوَ أَلذِ مَ أُخْرَجَ أَلذِ بنَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ الْكِنَٰكِ مِن دِيلِهِمْ لِأُوَّلِ الْحَنْثُر مَاظَنَنتُمُ ۗ أَنْ يَحَرُّجُواْ وَظَنَّواْ أَنَّهُم مَّانِعَنْهُمْ حُصُونْهُمُ مِّنَ أَللَّهِ فَأَبِيهُمُ اللَّهُ مِنْ حَبْثُ لَرَبِحُ نَسِبُواْ ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٵڵڗؙ۠ۼۛؖٮؓ يُحۡيِ بُونَ بُبُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِے اِلۡوُمِنِينَ فَاعۡتَبِرُواْ يَّأُوْلِهِ إِلَابْصِرْ ۚ وَلَوْلَا أَن كَنِبَ أَللَّهُ عَلَيْهُ الْجَالاَءَ لَعَذَّبَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ البَّارِّ ذَاكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُّا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِرِ إِللَّهَ فَإِنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْحِقَابِ ٥ مَاقَطَعَتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٓ أَصُولِهَا فَبَإِذَنِ اِللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِقِينَ۞ وَمَآ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ

فَمَا أَوْجَفْنُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَاكِنَ أَللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وعَلَىٰ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَءٍ فَدِيرُ ۞ مَّا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۽ مِنَ اَهُلِ اِلْفُرِىٰ فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِب اِلْقُتْرِيٰ وَالْيُتَامِيٰ وَالْمُسَكِينِ وَابْنِ اِلسَّبِيلِكَ ۗ لَا يَكُونَ دُولَةً كَيْنَ أَلَاغَنِيَاءِ مِنكُرْ وَمَا ءَابَيْكُرُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهِيكُمْ عَنْهُ فَانِنَهُواْ وَاتَّقُواْ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ لِلْمُهَجِرِ بِنَ أَلَذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيلِهِمْ وَأَمْوَلِلْهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَالًا مِّنَ أَللَّهِ وَرِضُوَانًا وَيَنصُرُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أُوْلَيْكَ هُمُ الصَّادِ فُونَ ۞ وَالذِينَ نَبَوَّءُ وَالدَّارَ وَالإِبْمَانَ مِن قَبَلِهِمَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِّمَّا أُوْتُواْ وَيُونِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُونَ شُحَّ نَفُسِهِ عَأُولَيِّكَ هُوْ الْمُفْلِحُونَ ١ وَالذِبنَجَآءُ ومِنَ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إَغْفِيْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

ٱلذِينَ سَبَقُونَا بِالِا بِمَنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَءَامَنُواْ رَبَّنَاۚ إِنَّكَ رَءُوثٌ رَّحِيمٌ ۖ أَكُو تَرَ إِلَى أَلذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكِتَبِ لَبِنُ ٱخْرِجْتُمْ لَنَخَرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ إِ أَحَدًا اَبَدًا وَإِن فُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَ تَكُرُ وَاللَّهُ يَنْهُ لَ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ لَبِنُ اخْرِجُواْ لَا يَخَرُّجُونَ مَعَهُمُّ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمُّ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولَّنَّ ٱلْادْبَارِ خُمَّ لَابْنصَرُونَّ ۞لَأَنْنُمُوَأَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ أَللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّكُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهِ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللِّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلِي اللْعَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمِ اللْعَلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللْعَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ لَلْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُولُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُولِ لِلْكُلِي عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُو لَا يُقَانِلُونَكُو جَمِيعًا اِلَّافِ قُرَّى تُحَصَّنَةٍ اَوْمِنْ وَّرَآءِ جُدُرِّ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّيْ ذَ إِلَّ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١٤ كَمَتَ لِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ اَلِيمُ ٥ كَمَتَ لِ اِلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلاِنسَينِ اِكُفْرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِثُءُ مِّنكُ

إِنِّيَ أَخَافُ أَلَّهَ رَبَّ أَلْعَالَمِينٌ ۞ فَكَانَ عَقِبَنَهُمَ ۖ أَنْهَ مُمَا فِي البّارِخَالِدَ بْنِ فِهِمَّا وَذَالِكَ جَزَوُا الظَّالِمِينَّ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّفُواْ اللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفَسٌ مَّاقَدَّمَتَ لِغَدِّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ أَللَّهَ خِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنْسِيهُ مُوَّا نَفْسَهُمُوَّ أَوْلَيْكَ هُوْالْفَاسِقُونَ ۗ ۞ لَا يَسْنَوِثَ أَصْحَالُ البّارِ وَأَصْحَالُ الْجَنَّةِ أَصْحَالُ الْجَنَّةِ مُوْ الْفَايِرُونَ ١ وَأَنْ لَوَ أَنْ لَنَاهَاذَا أَلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَلْشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَسْنَيَةِ إِللَّهِ وَتِلْكَ أَلَامْنَالُ نَضَرِبُهَا لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ هُوَأَللَّهُ ۚ أَلذِ عَلَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّسَهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَارِ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ أَنَّهُ ۚ الذِكَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡكِلُّ الْقُدُّ وسُ السَّلَا الْمُومِنُ الْمُهَيَمِنُ الْعَنِ بِزُ الْجَبَّارُ الْمُنْكَيِّرُوسُبْحَنَ أَلَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ هُوَ ٱللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِحُ الْمُصَوِّدُ لَهُ الْاسْمَآءُ الْحُسْبِيلٌ هُوَ الْلَاسْمَآءُ الْحُسْبِيلٌ

## يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْ



مرألته الرَّحْمَز الرَّحِيمِ يَنَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّ وَعَدُوَّكُوهُ أَوْلِيآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِ مِ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِّنَ أَلْحَقَّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ وَ أَن نُومِنُواْ بِاللّهِ رَبِّكُونُ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِبِلِي وَابْنِعَاءَ مَرْضَاتِ نُسِرُّونَ إِلَبْهِم بِالْمُوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخَفَيْتُهُمْ وَمَا أَعَلَنتُمْ وَمَنَ يَّفَعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِنْ يَنْفَقُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ وَ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُوهِ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ وَ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُرْ وَاللَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ٣

قَدْ كَانَتْ لَكُمْءُ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ وَ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمُ وَإِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُمِنكُمْ وَحِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُومِنُواْ بِاللَّهِ وَحُدَهُ ۚ إِلَّا فَوَلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغَفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ أَللَّهِ مِن يَضَاعُ رَّيَّنَاعَلَيْكَ نَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَبَيْنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْلَنَارَ بَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ لَقَدْ كَانَ لَكُرْ فِبِهِمُ وَ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِحَن كَانَ بَرْجُواْ اللَّهَ وَالْبَوْمَ أَلَاخِرٌ وَمَنْ يَنَوَلَّ فَإِنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٥ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَايْنَ الذِينَ عَادَيْنُم مِنْهُم مُّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَافُورٌ رَّحِيٌّ ﴿ لَا بَنْهِيكُو اللَّهُ عَنِ إلذِينَ لَرَّ يُقَانِلُوكُو فِي إلدِّينِ وَلَمْ الْحُورُ مُحْوَدُ مِنْ دِينِ كُمْ وَ أَنْ نَابَرُ وَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمُ وَ

إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَّ ۞ إِنَّمَا يَنْهِيكُمُ اللَّهُ عَنِ الذِينَ قَانَالُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيلِرُكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْ هُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ يَنَابُّهُ الَّذِينَ وَامَنُوٓا إِذَا جَاءَكُوا الْمُومِنَكُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْنَكِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَتٍ فَالا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى أَلْكُفِّارٌ لَاهُنَّحِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمُوا أَن تَنِكُوُهُنَّ إِذَاءَ اتَيْنُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا نَمْسِكُواْ بِعِصَمِ اِلْكُوَافِرَ وَسَّعَلُواْ مَا أَنفَقَتُمْ وَلَيَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُوا الله يَحْكُرُو بَيْنَكُرُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَإِنْ فَانَكُرُ ضَّةَ ءُ مِن اَزُواجِكُمرُ ﴿ إِلَى أَلْكُفِيّارِ فَعَافَبْنَكُمْ فَعَاثُواْ الذِينَ ذَهَبَتَ أَذُواجُهُم مِّنْكُلَمَا أَنفَقُواْ وَانَّقُواْ أَللَهَ أَلذِحَ أَنتُم بِيرِه مُومِنُونٌ ۞ يَنَا يُبُهَا أَلنَّبِيَّ ءُ إِذَاجَاءَكَ أَلْمُومِنَكُ يُبَايِعُنَكَ

عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْءًا وَلَا يَسْرِفُنَ وَلَا يَوْنِينَ فِي وَلَا يَوْنِينَ وَلَا يَقْتَ فِي يَفْتَوْ يَفْتَوْ يَفْتُو بِينَ وَلَا يَقْتَ فِي يَفْتَوْ يَفْتُو يَسْهُ وَلَا يَقْتَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعَهُنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعَهُنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعَهُنَّ وَاللَّهِ عَفُورٌ وَيَحِيثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفَي اللَّهُ عَفُورٌ وَيَحِيثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَتِسُوا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَتِعْسَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْسَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



لِقَوْمِهِ عَلِقَوْمِ لِمَ نُوْذُونَنِ وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُرُ ۖ فَلَمَّا زَاغْوَاْ أَزَاغَ أَللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عِ الْقَوْمَ أَلْفَلِيقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَهَ يَهْ بَيْخَ إِسْرَآءِ يلَ إِنْ رَسُولُ أَللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّ فَالِمُّا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَلْتُوْرِيْزِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَانِي مِنْ بَعْدِيَ إِسْمُهُ وَ أَخْمَدُ فَلَمَّاجَآءَهُم بِالْبَيِّنَانِ قَالُواْ هَاذَا سِحْ رُمُّنِينٌ ۚ ۞ وَمَنَ ٱظْلَوْ مِمَّنِ إِفْنَرِىٰ عَلَى أَلَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعِيَّ إِلَى أَلِاسًا لِمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ عِ إِلْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ۗ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ أَلَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ۞ هُوَالْذِكَ أَرْسَلَرَسُولَهُۥ بِالْهُدِي وَدِينِ اِلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كُرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۞ يَآ أَيُّهُا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ اَدُنَّكُمْ عَلَىٰ يَجَارَةِ ثُنِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ ٱلِيمِ ۞ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَنَجُلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُو ذَالِكُو خَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ نَعْلَمُونَ ۞ يَغْفِرُ لَكُو ذُنُو بَكُر

وَيُدَخِلُكُو جَنَّتِ نَجَرِهِ مِن نَحْنِهَا أَلَانَهَا وُ وَمَسَحِكَ وَيُدَخِلُكُو جَنَّتِ عَدَّرِ ذَالِكَ أَلْفُورُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمُسَحِكَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّرِ ذَالِكَ أَلْفُورُ الْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرِى الْمُومِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَفَتَحُ قَرِيبٌ وَبَنِيمِ إِلْمُومِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَفَتَحُ قَرِيبٌ وَبَنِيمِ اللَّهُ وَمِدِينَ ﴾ وَبَنِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَمُ عِيسَى يَنَا يَنُهُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ الْمُورِينِ مَنَ السَّارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْمُوارِيقِ نَعَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَالْمَارَا لِللهِ كَا قَالَ عِيسَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَ



بِسْ فَالْوَا عَلَيْهِ مَا فِي السَّمَوْنِ وَمَا فِي الْارْضِ الْمُلِكِ الْقُدُّ وسِ فَسَيِحُ لِلهِ مَا فِي السَّمَوْنِ وَمَا فِي الْارْضِ الْمُلِكِ الْقُدُّ وسِ فَسَيْحُ لِلهِ مَا فِي السَّمَوْنِ وَمَا فِي الْارْضِ الْمُلِكِ الْقُدُّ وسِ الْمُعْرِينِ وَالْمَيْنِ وَمَا فِي الْارْمِينِ وَالْمُولِمِينَهُمُ الْمُنْ الْمُلَامِينَ وَالْمُحْمَةُ مَا اللّهِ مِنْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُنْكِ وَالْمُحْمَةُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُنْكِ وَالْمُحْمَةُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُنْكِ وَالْمُحْمَةُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُنْكِ وَالْمِحْمَةِ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُنْكِ وَالْمُحْمَةِ وَيُوكِمِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُنْكِ وَالْمُحْمَةِ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُنْكِ وَالْمُحْمَةُ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ وَالْمُحْمَةُ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِّمُ وَيُعَلِّمُ وَالْمُحْمَةُ وَيُعَلِّمُ وَيُعَلِّمُ وَالْمُحْمَةُ وَيُعَلِّمُ وَالْمُحْمَةُ وَيُعَلِّمُ وَالْمُحْمَةُ وَيُعَلِّمُ وَالْمُحْمَةُ وَيُعَلِّمُ وَالْمُحْمَةُ وَيُعَلِّمُ وَالْمُحْمَةُ وَيُعَلِّمُ وَالْمُحْمِدِ وَيُعَلِّمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَيُعَلِّمُ وَالْمُعْمِدُ وَيُعَلِّمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَيُعَلِّمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

وَإِن كَانُواْمِن قَبَلُ لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ وَءَاخَرِبنَ مِنْهُمْ لَاَ اَلَحَقُواْ بِهِمٌّ وَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ الْحَكِيمُ ۞ ذَالِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنَ يَّشَآءُ وَاللَّهُ وَأُلْفَضُلِ الْعَظِيمُ ۞ مَنَلُ الذِينَ حُمِّلُوا التَّوَرِيةَ ثُمَّ لَمْ يَجْلِلُوهَا كَمَتَكِلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا يِيسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَثِ إِللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عِ الْفَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ۞ قُلْ يَّأَيُّهُا الَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمَٰتُمُو أَنَّكُمُو الَّهِ إِلَيَاءُ لِلهِ مِن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْنَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينٌ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ ۗ أَبَدَا بِمَا قَدَّ مَنَ أَيْدِ بِهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ۞ قُلِ إِنَّ ٱلْمُوْنَ ٱلذِ ٤ نَفِرُ وَنَ مِنْهُ فِإِنَّهُۥ مُلَفِيكُمْ نَثَّ ثُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ۞ بَآيَّةُ ٱلذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِذَا نُودِ يَ لِلصَّلَوْةِ مِنْ بَّوۡمِ الْجُمُعُةِ فَاسۡعَواْ إِلَىٰ ذِكْرِ اِللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَالِكُوْ خَيْرٌ لَّكُونُ إِن كُنْمُ تَعَلَّمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ إِلصَّلَوْةُ فَانتَشِرُواْ فِي إِلَارَضِ وَابْتَغُواْ مِن

فَضَلِ إِللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَنِيرًا لَّعَلَّمُ ثُفَلِحُونَ ۞ وَإِذَا رَأُوَ الْجَكَرَةَ اوَ لَهُوًا إِنفَضُّوۤ ا إِلْبَهَا وَتَرَكُوكَ قَابِمَا قُلُ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ النِّخَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّارِفِينَ ۗ ﴾ اللّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللّهُو وَمِنَ النِّخَارَةِ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّارِفِينَ ﴾



إلله الرَّحْمَز الرَّحِي إِذَاجَاءَكَ أَلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ أَلْلَهُ وَاللَّهُ بَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَاللَّهُ يَنْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ۞ اَتَّخَذُوٓا أَيْمَانَهُمْ أَجُنَّاةً فَصَدُّواْعَن سَبِيلِ اِللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُواْ يَعَمُونَ ١٤ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ءَءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِ مَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعِجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنَّ يَّفُولُواْ نَشَمَعَ لِقَوَلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُّسَتَّدَةُ بُحَسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمٌ هُوَ الْعَدُوُ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَكُهُمُ اللَّهُ أَنَّى بُوفَكُونَ

وَإِذَا فِيلَ لَمُونَ تَعَالُوٓا أَيَسْ تَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوٓا رُءُ وسَهُمْ وَرَأَيْنَهُ مُ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسَتَكُبُرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مُوَ أَسْتَغَفَرْتَ لَهُمُو أَمَّ لَرْ تَسْتَغَفِرْ لَمُ لَنَّ يَغَفِر أَلَّهُ لَوْ يَغَفِر أَلَّهُ لَهُمُّ وَإِنَّ أَلَّهَ لَا يَهَدِ مِ الْفَوْمَ أَلْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ الذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ إِللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ وَلِلهِ خَزَآمِنُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَلَاِئِ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعَنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْاعَنُّ مِنْهَا ٱلاَذَلُّ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ، وَلِلُمُومِنِينَ وَلَاِكِنَّ أَلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَاَ يَّهُا أَلَذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تُلِّهِكُمُ \* أَمُو الْكُرُ وَلَا أَوْلَاكُمُ عَن ذِكِر إِللَّهِ وَمَنْ يَّفُعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الْخَلِيرُ ونَّ ۞ وَأَنفِقُواْمِن مَّارَزَ فَنَاكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَانِيَ أَحَدَكُو الْمُؤْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْ لَيْ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ أَلصَّلِحِينَّ۞وَلَنُ يُّوَخِّرَ أَلَّهُ نَفُسًا إِذَا جَآءَ اجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونٌ ١



م ألله ألرَّحْمَز الرَّحِي يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْنِ وَمَا فِي إِلَارَضِّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَـمَدُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَءَءٍ فَدِيرٌ ۞ هُوَ أَلذِ حَ خَلَقَكُم ۗ فَمِنكُم كَافِرُ وَمِنكُم مُّومِنُّ وَاللَّهُ مِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ أَلسَّمُونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُرُ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُرُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا نُسِرُّونَ وَمَاتُعُلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اِلصُّدُورِ ﴿ ٱلٰهَ يَانِكُم نَبَوُّ اللَّهِ بِنَ كَفَرُواْمِن فَبَلُ فَذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِجُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ وَكَانَت تَانِبِهِ مَرُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ الْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَنَوَلُّواْ وَالسَّنَغَنِي أَللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٥ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلِي وَرَخِّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَاعَلِنُهُ وَذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ۞ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ، وَالنُّورِ الذِحَ أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِبَوْمِ الْجَمْمِ ذَالِكَ يَوْمُ أَلْتَّعَابُنِ وَمَنْ بُوْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا تُنكَفِيّرَ عَنْهُ سَيِّعَانِيهِ وَنُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْهِ مِن تَحْنِهَا أَلَانَهَارُ خَلِدِينَ فِبِهَآ أَبَدًا ذَالِكَ أَلْفَوَزُ الْعَظِيمُ۞ وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِنَآ أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ الْبَّارِخَلِدِينَ فِبِهَا وَبِيسَ أَلْصِيرٌ ۞ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَا بِإِذَنِ إِللَّهِ وَمَنَ بُوْمِنَ بِاللَّهِ بَهَدِ فَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَءٍ عَلِيُمُ ۞ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيَنُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَاءُ الۡمُبِينُ ۞ اللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُونَّ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ مِنَ اَزُوَجِكُمْ وَأُوۡلَادِكُرۡ عَدُوَّا لَّكُرۡ فَاحۡذَرُوهُمۡ وَإِن تَعۡفُواْ وَنَصۡفَحُواْ وَنَخۡفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولُدُ كُمْ فِنْنَةُ وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجُرُ عَظِيْمٌ ۞ فَاتَّقُواْ أَللَّهَ مَا اَسْتَطَعَثْمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِإِ نَفْسِكُمْ وَمَنْ بُوْقَ شُحٌّ نَفْسِهِ ، فَأَوْلِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

إِن تُقْتِرِضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفَهُ لَكُرُ وَيَعْفِرَ لَكُرْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ فَوْرُ حَلِيدٌ ﴿ وَاللّهُ مَنَا يُضَعِفُهُ لَكُرُ وَيَعْفِرُ لَكُرْ وَاللّهُ مَنْ فَوْرُ حَلِيدٌ ﴿ وَاللّهُ مَا لَا مَا مُنْ الْحَيْرِينُ الْحَكِيمُ ۗ ﴾ فَعَرِيدُ الْحَكِيمُ ﴿ وَاللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَاللّهُ الْحَرِيدُ الْحَكِيمُ ﴾ فَعَلِمُ الْحَيْدِ وَاللّهُ مَا لَهُ وَاللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال



هِ أُللَّهِ أَلرَّحْمَزُ الرَّحِي يَنَأَيُّهَا ٱلنِّكَءُ إِذَاطَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا ۚ اٰللَّهَ رَبَّكُمُ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُبُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَانِينَ بِفَخِسَةٍ مُّبَبِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ أَللَّهِ وَمَنْ يَّبَعَدَّ حُدُودَ أَللَّهِ فَقَد ظَّلَرَنَفَسَهُ ۚ لَا تَدۡرِے لَعَلَّ أَلَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَالِكَ أَمۡرًا ۞ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَغَرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَغَرُوفٍ وَأَشِّهِ دُواْ ذَوَكَ عَدْ لِ مِّنكُرُ وَأَقِبِمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُرُ بُوعَظُ بِهِ ـ مَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْاحْجِرْ وَمَنْ يَّنَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَلَّهُ وَنَحْجَا ا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِكُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلُ عَلَى أَلَّهِ فَهُوَ حَسْمُهُ

إِنَّ أَلَّهَ بَلِغُ أَمْرَهُۥ فَدَجَعَلَ أَلَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَدْرَا ۚ وَالَّهِ بَيِسْنَ مِنَ ٱلْحِيضِ مِن نِسَآيِكُم ۗ إِن إِرْتَبَتُم ۗ فَعِدَّ نُهُنَّ تَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَالَّهُ لَرۡ يَحِضۡنَ وَأُوۡلَكُ اٰلَاحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنۡ يَّضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ وَمَنۡ بَّنَقَ اِللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنَ اَمۡرِهِ، يُسۡرَّا۞ ذَالِكَ أَمۡوُاللَّهِ أَنزَلَهُۥ إِلَيۡكُمْرُ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ إِللَّهَ يُكُفِرْ عَنْهُ سَيِّعَانِدِهِ وَيُغَظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ۞ اَسْكِنُوهُ فُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَننُم مِّنۡ وَّبُحۡدِكُرُ ۗ وَلَا تُضَاّرُ وُهُنَّ لِنُضَيّفُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَنِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَبْهِنَّ حَنَّىٰ يَضَعَّنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنَ ارْضَعْنَ لَكُرْ فَتَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَانْهَرُواْ بَيْنَكُرْ بِمَعَيُّوفٍ ۞ وَإِنْ نَعَاسَرُنُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ مُ أَنْجُرِي ۚ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَنِهِ ۗ وَمَن فُدِرَ عَلَيْهِ رِزَقُهُ و فَلَيْنِفِقَ مِمَّاءَ ابَيْهُ أَللَّهُ لَا يُكَلِّفُ أَللَّهُ نَفَسًا إِلَّا مَآءَ ابْنِهَا سَيَجُعَلُ اللَّهُ بَعَدَعُسَرِيُسَرَا ﴿ وَكَأَبِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتَ عَنَ اَمْرِ رَبُّهَا وَرُسُلِهِ، فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا تُكُرًا ۞ فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسَرًا ۞ اَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ



بِسْ فِي اللَّهِ اللَّهُ عَنْوَرُ اللَّهُ عَنْوِرٌ رَّحِيهُ مُنَّ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوِرٌ رَّحِيهُ مُنَّ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوِرٌ رَّحِيهُ مُنَّ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوِرٌ رَّحِيهُ مُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوِرٌ رَّحِيهُ مُنَّ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِلَىٰ بَعَضِ أَزُوْجِهِ مَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ ، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ ، وَأَعْرَضَ عَنَ بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ ـ قَالَتْ مَنَ اَنْتَأَكَ هَذَا قَالَ نَتَأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۞ إِن تَتُوبَآ إِلَى أَللَّهِ فَقَدَ صَغَتَ قُلُوبُكُما ۗ وَإِن تَظَّاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ أَلَّهَ هُوَ مَوْلِيهُ وَجِبْرِ بلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِينَّ وَالْمَلَإِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيُّ ۞ عَسِيٰ رَبُّهُ ۗ إِنطَلَّقَكُنَّ أَنْ يُتُبَدِّ لَهُ وَ أَزْوَاجًاخَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّوْمِنَاتِ قَانِنَاتِ تَآبِبَاتِ عَلِدَاتٍ سَلِمَحَتٍ ثَيِّبَتِ وَأَبُكَارًا۞يَآأَيُّهَا أَلَدِ بنَ ءَامَنُواْ قُوَّاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارًا وَقُودُهَا أَلْنَاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ أَللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ۗ ۞ يَّنَا يَّهُمَا الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعۡتَذِرُواْ الْيَوۡمَ إِنَّمَا تَجُوۡزَوۡنَ مَا كُننُهُ تَعَلُونَ ﴾ يَاتَيُهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ نُوبُواْ إِلَى أَللَّهِ تَوَ بَكَ نَّصُوحًا عَسِيْ رَبُّكُرُهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنكُرْ سَبِّءَا نِكُرْ وَيُدْخِلَكُو جَنَّاتٍ تَجْرِهِ مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ يَوْمَ لَا يُحْزِرِهِ إِللَّهُ النَّبْءَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَ نُورُهُمْ يَسْعِيٰ بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَبِأَيْمَانِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَنْهِمُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَأَيُّهَا أَلْنِّحَ ء جَهِدِ إِلْكُفَّارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِيهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ أَلْصِيرٌ ۞ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلَا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُرَأَتَ نُوْجِ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحَيْنِ فَخَانَنَهُ مَا فَلَرْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ أَلَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ أَدْخُلَا أَلْنَارَمَعَ أَلدَّ لِخِلِينٌ ﴿ وَضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا لِّلَذِينَءَ امَنُواْ الْمَرَأَنَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ إِبْنِ لِي عِندَكَ بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِهِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَلِهِ وَنَجِّنِهِ مِنَ ٱلْقَوْمِ الظَّلِمِيزَ ١ وَمَنْ يَمَرَ إَبْنَتَ عِهْرَانَ أَلِيَّ أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهِ مِن رُّوجِنَا وَصَدَّفَتَ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكِنَبِهِ ۽ وَكَانَتْ مِنَ أَلْقَانِنِينَ ﴿



تَبَرُكَ ٱلذِهِ بِيَدِهِ إِلْمُاكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِلَا هُ خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَالْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُونُهِ أَيُّكُونُو أَيُّكُونُو أَخْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ۚ الْغَفُو رُ ۗ الذِ عَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْنِ طِبَاقًا مَّا بَرَىٰ فِي خَلِقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوْتِ فَارْجِعِ الْبَصَرَهَلُ بَرِي مِن فُطُورِ ٣ نُمَّ اَرْجِعِ الْبُصَرَكَرَّ نَيْنِ يَنْقَلِبِ الْيَكَ ٱلْبُصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَدْ زَبَّنَّا أَلْسَمَاءَ أَلَدُّ نِيا بِمَصَادِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلنَّ يَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ أَلسَّعِيرٌ۞ وَلِلذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَّ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ۞ إِذَآ أَلْقُواْ فِهِاسَمِعُواْ لَهَاشَهِيقًا وَهِيَ نَفُورُ ۞ نَكَادُ نَمَيَّزُمِنَ أَلْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَنُهَا أَلَرْ يَا يَكُمْ نَذِيرٌ ۞

قَالُواْ بَلِيْ قَدْجَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّ بَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّ لَ أَلَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَ اَنتُمُوهِ إِلَّافِي ضَلَلِ كَبِيرِ ۞ وَقَالُواْ لَوۡ كُنَّا نَسۡمَحُ أَوۡنَعۡفِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَبِ السَّعِيرُ ۞ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنبِهِ مِّ فَسُحُفًا لِّأَصْحَبِ السَّعِيرِ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١٥ وَأُسِرُّواْ فَوَلَكُمْ وُ أُولِجَهَرُواْ بِرَءَ إِنَّهُ عَلِمُ بِذَانِ إِلصُّدُورِّ۞ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخِيرُّ۞ هُوَ ٱلذِے جَعَلَ لَكُو الْارْضَ ذَلُولًا فَامَشُو أَفِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُنِفِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴿ وَالنَّشُورُ ﴿ وَالسَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُو الْارْضَ فَإِذَا هِي نَمُورٌ ١٥ أَمَ اَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ بُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ٥٠٠ وَلَقَدَ كَذَّبَ أَلذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۗ ۞ أُوَلَمْ يَرَوِا إِلَى أَلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا بُمُسِكُهُنَّ إِلَّا أَلدَّحَمَٰنُ إِنَّهُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَدِّعِ بَصِيرٌ ١ اَمَّنَ هَاذَا اَلَذِے هُوَجُندٌ لَّكُمْ بَيْضُرُكُمْ مِّن دُونِ اِلرَّحْمَانِ صّ

إِنِ الْكَفِرُونَ إِلَّافِي غُرُورٌ ﴿ اللَّهِ عَرُورٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِي رَزُّ فَكُرُو إِنَ ٱمۡسَكَ رِزۡقَهُۥ ۗ بَل لِجُوُّا فِي عُنُو ۗ وَنُفُورِ ۞ ٱفۡمَنۡ بَّمۡشِٰ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجَهِهِ وَ أَهَدِي أَمَّنَ بَّمَشِهِ سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْنَفِيمٌ ١ قُلْ هُوَ أَلذِ مَ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْابْصَرُ وَالْافْيِدَةَ قَلِيلَا مَّا تَشَكُرُونَ ١٠ قُلُ هُوَ أَلذِ ع ذَرَأَكُمْ فِي إِلَارْض وَ إِلَيْهِ نُحُنَّرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا أَلُوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِ فِينَ اللَّهِ فَلِ إِنَّمَا أَلْعِلْمُ عِندَ أَلَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ شِّبِينٌ ١ فَلَمَّارَأُوهُ زُلْفَةً سَبِّئَتَ وُجُوهُ الذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَا أَلِذِ كُنتُم بِيءِ تَدَّعُونَ ١ قُلُ أَرَايَتُمُوةِ إِنَاهَلَكَ نِي أَللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يَجْبِرُ أَلْكِنِينَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِّرْ اللَّهُ قُلُ هُوَ أَلرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِرِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعَلَّمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينِّ ٣ قُلَ أَرَآئِتُمُو إِنَ أَصْبَحَ مَا قُوْكُرُ عَوْرًا فَمَنْ يَالِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٌ ۞



تَّ وَالْقَلِمِ وَمَا يَسَطُرُونَ ۞ مَآ أَنتَ بِنِعَهَةِ رَبِّكَ بِهَجَنُوْدِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَنُبُصِ رُ وَيُبْصِرُونَ۞ بِأَبِيِّكُو الْمُفْتُونُ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ إِنَّ مَنَ ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعَلَمُ بِالْمُهَنَدِينَ۞ فَلَا نُطِعِ اللَّكَذِّبِينَ۞ وَدُّواْ لَوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّفٍ تَّهِينِ ۞ هَمَّازِ مَّشَّآءِ بِغَبِمِ۞ مَّنَّاعٍ لِلْغَيْرِمُعْنَدٍ أَيْبِمِ۞عُنُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِمِ۞ أَن كَانَ ذَامَالٍ وَبَنِينَ ۞ إِذَاتُنْإِلِيَ عَلَيْهِ ءَايَثُنَّا قَالَ أَسَطِيرُ ۚ الْأُوَّلِينَّ ۞ سَنَسِمُهُ عَلَى أَلَحُرُ طُومِ ١ إِنَّا بَلَوْنَهُ مُ كَابَلُونَا أَضْحَبُ أَلَحُنَّةِ إِذَ اَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصِّبِحِينَ۞ وَلَا يَسْنَتُنُونَ ۖ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآيِمُونَ ۞ فَأَصْبَعَنَ كَالصَّرِبَمِ ۞ فَلَنَادَوَا

مُصِبِحِينَ ١ أَنُاغُدُواْ عَلَىٰ حَرْنِكُمْ أَو إِن كُنْتُمْ صَرِمِينَ ١ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ إِنَّخَفَنُونَ ١٤ أَن لَا يَدُخُلَنَّهَا أَلْيُوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِنُّ ١٥ وَغَدَوْأ عَلَىٰ حَرْدٍ قَدِرِينَ ۞ فَلَمَّارَأُوْهَا قَالُوۤ أَ إِنَّا لَضَٱلُّوۡنَ ۞ بَلۡ نَحۡنُ عَجْرُومُونَّ ١٤ قَالَ أَوْسَطُهُمُ وَ أَلَرَ اَقُل لَكُوْ لَوْلَا نُسَبِّحُونَ ١٥ قَالُواْ سُبِحَنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّاظَلِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَنَكُومُونَ۞ قَالُواْ يَـٰوَيۡلَنَآ إِنَّا كُنَّاطَغِينَ ﴿ عَسِىٰ رَبُّنَاۤ أَنۡ يُبَدِّ لَنَا خَبَرًا مِّنْهَاۤ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَّ ١ كَذَاكَ أَلْعَذَابٌ وَلَعَذَابُ أَلَاخِرَةٍ أَكْبَرُ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ١٤ إِنَّ لِكُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّكِ النَّعِيمِّ ١ أَفَخَعَلُ الْسُلِمِينَ كَالْحِينَ كَالْحِينَ اللَّهِ مِينَ هَاللَّهُ كَيْفَ نَحَكَّمُونَ اللَّهُ لَكُمْ كِنَكْ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَّ ﴿ أَمُولُكُمْ مُ أَيْمَانُ عَلَيْنَابَالِغَةُ الَّي بَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَّ ١ سَلَهُمْ وَأَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٤ أَمْ لَهُ مُ شُرَكًا وُ فَلْيَاثُواْ بِشُرَكًا وَالْبِشُرَكَا وَالْكُ وَعِيمٌ وَ إِن كَانُواْ صَلْدِ فِينَ ١ يَوْمَ بُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى أَلْسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١

خَشِعَةً ٱبْصَرُهُمْ تَرَهَفُهُمْ ذِلَّةُ وَقَدَ كَانُو أَيْدَعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ١٠ فَذَرَذِ وَمَنْ يَنْكَذِّ بُهِذَا أَلْحَدِيثِّ سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٤ وَأَمْلِ لَهُمُّ وَإِنَّ كَيْدِ ٢ مَتِينٌ ١٠ اَمْ نَسْتَلْهُمُ وَأَجْرًا فَهُم ِمِّن مَّغْرَمٍ مُّنْفَلُونَ ١٥ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ۞ فَاصِيرَ لِكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَحِب الْحُونِ إِذْ نَادِيٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ لَنُهُذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَمَذُمُومٌ ۞ فَاجْنَبِهُ رَبُّهُۥ فِحَكَلَهُ مِنَ الصِّلِحِيزَ۞ وَإِنَّ يَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَيَزَلِقُونَكَ بِأَبْصِرْهِمْ لَتَاسَمِعُواْ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَجَنْوُنُّ۞ وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُو لِلْعَالَمِينَّ۞



بِسْ الْرَالِرَجِ هِ اللهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِي هِ اللهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِي هِ اللهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِي هِ الْحَاقَةُ الْأَوْمَةُ الْمَا الْحَاقَةُ الْأَوْمَةُ الْمُودُ الْحَاقَةُ الْأَلْمَا الْحَاقَةُ الْأَوْمَا الْحَاقَةُ الْأَوْمَا الْحَاقَةُ الْمُودُ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّ

وَعَادٌ بِالْفَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَنُودُ فَأَهُلِكُواْ بِالطَّاغِيَةٌ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأَهۡلِكُواْ بِرِجِ صَرۡصَرِعَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمۡ سَبۡعَ لَيَالِ وَ نَمَانِيَةَ أَيَّا مِرْحُسُومًا فَنَرَى أَلْقُوْمَ فِيهَا صَرْجِيْ كَأَنَّهُ مُرُهُ أَعْجَازُ نَخِلِخَاوِيَتْزِ۞ فَهَلَ بَرِىٰ لَهُمْ مِّنَ بَاقِيَةٍ ۞ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ ، وَالْمُوْتَفِكُكُ بِالْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَتَاطَغَا أَلْمَاءُ حَمَلْنَكُو فِي إِلْجَارِيَةِ ١٤ لِنَجْعَلَهَالَكُو تَذْكِونَ وَتَعِيهَا أَذُنْ وَاعِيَةُ اللهِ فَإِذَا نُفِخَ فِ الصُّورِ نَفَخَةٌ وَلِحِدَةٌ ١٥ وَمُحِمَلَتِ الْأَرْضُ وَالِجْبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَلِحِدَةً ۞ فَيَوْمَبِذِ وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ إِذِ وَاهِيَةُ ١٠ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَابِهَا وَيَحِلُ عَرَشَ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَبِدِ ثَمَٰنِيةٌ ۞ يَوْمَبِدِ تُعَرَضُونَ لَا تَخِهٰىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ٥٠ فَأَمَّا مَنْ أُونِي كِتَبْهُ وبِيَمِينِهِ ۽ فَيَقُولُ هَا وَمُ الْقُرَءُ وا كِتَابِيَهُ ۞ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَاقٍ

حِسَابِيَهُ ١٠ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ١٠ فِي خِنَّةٍ عَالِيَةٍ ١ قُطُوفُهَا دَانِيَةُ ١ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي إَلَايَّامِ إِلْخَالِيَةٌ ۞ وَأَمَّامَنُ الوِنِيَ كِتَابُهُ و بِيشِمَالِهِ مِ فَيَقُولُ يَالَيْنَيْنِ لَوْ اوتَ كِتَابِيَةٌ ۞ وَلَمَ أَدْرِمَا حِسَابِيَّهُ ۞ يَالَيْنَهَا كَانَتِ إِلْقَاضِيَةُ ﴿ مَا أَغَنِي عَنِّ مَالِيَهُ ﴿ هَ لَكَ عَنِّ مَالِيَهُ ﴿ هَ لَكَ عَنِّ سُلْطَلِيَةٌ ۞ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ۞ ثُمَّ أَلِحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِ سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينُ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنَ غِسَلِينِ ﴾ لأَيَاكُلُهُ وَ إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ١ فَكَرَّ أَفْتِمْ بِمَا نُبْصِرُونَ ١ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ إِنَّهُ لِلْقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَّ وَلَا بِقَوَلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا نَذَّكُّرُونَّ ۞ تَنزِبلُ مِّن رَّبّ الْعَلَمِينَ ١ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بِعُضَ أَلَا قَاوِيلِ ١ لَأَخَذُ نَامِنَهُ

بِالْيَمِينِ ﴿ ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ فَمَا مِن كُرُ مِّنَ اَحَدِعَنْهُ وَالْمَتَّفِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ وَخِيزِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ وَخِيزِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُقْوِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُقْوِينَ ﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْمُقورِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْمُقورِينَ ﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْمُقورِينَ ﴾ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ مَا لَيُقِينِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى الْمُقورِينَ ﴾ وَإِنَّهُ عَلَى الْمُقورِينَ ﴾ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ عَلَى الْمُقورِينَ ﴾ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ عَلَى الْمُقورِينَ ﴾ وَإِنَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُقورِينَ ﴾ وَإِنَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُقورِينَ ﴾ وَإِنَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ



بِسْ السَّابِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ اللَّهُ إِللَّهُ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ سَالَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّوْحُ إِلَيْهِ فِي مَوْمِ اللَّهُ وَعَ الْمُعَارِجُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ ا

بَوْمَهِ ذِبِيَنِيهِ ۞ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَنِهِ إلَتِ نُتُّويهِ ۞ وَمَن فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ كَلَّا ۗ إِنَّهَا لَظِي ۞ نَزَّاعَةُ لِّلنَّبُويٰ ۞ تَدْعُواْمَنَ ٱدْبَرَوَتُوَلِّي ۞ وَجَمَعَ فَأُوْعِي ۖ ۞ إِنَّ ألانسَانَخُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِذَامَسَّهُ ۚ الشَّرُّ جَرُّوعًا ﴿ وَإِذَامَسَّهُ الْخَيْرُمَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلذِينَ هُرَعَلَى صَلَانِمَ دَآيِمُوزَ۞ وَالذِينَ فِي مَا مُوالِهِمْ حَقُّ مَّعَلُومٌ ١٤ لِلسَّابِلِ وَالْحَدُرُومِ ١٥ اللَّهُ وَالْحَدُرُومِ وَالْذِينَ يُصَدِّفُونَ بِبَوْمِ اللِّينِ ﴿ وَالَّذِينَ هُمِ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشَفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونٌ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلِفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُوَجِهِمُو ٓ أَوْمَا مَلَكَتَ ٱيْمَانُهُمْ مَ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينٌ ۞ فَمَنِ إِبْنَغِي وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ الْعَادُونَّ ١٥ وَالذِينَ هُمْ لِأَمَنَنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِنَّهَا لَـ يَهِمْ قَآيِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ أَجُافِظُونَ ﴿ أَوْلَإِكَ فِ جَنَّتِ مُّكْرَمُونَّ ۞

فَمَالِ الذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهطِعِينَ ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ اِلشِّمَالِ عِنِينَ ۞ أَيَطُمَعُ كُلُّ الْمَرِي مِّنْهُمُ وَأَنْ يُدْخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ ١٤٤ كَلَّا ۗ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۗ فَاكَ أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمُنظَرِقِ وَالْمُغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۞ عَلَيَّ أَن تُبُدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحَنْ لِمَسْبُوفِينٌ اللهَ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَفُواْ يَوْمَهُمُ الزِم يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَحْرُجُونَ مِنَ أَلَاجُدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ وَ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَلْشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَالِكَ أَلْبَوْمُ الذِعَكَانُواْ يُوعَدُونَ <sup>6</sup>



بِسْ فَرَالتَّ فِي التَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّالَ فَوَمِهِ مَا اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّالِحِيمِ النَّا الْحَمَٰ اللَّهُ عَالِلَ قَوْمِهِ مَا أَنَ الذِرْ فَوْمَكَ مِن فَبَلِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ

اَنُ اعْنُدُو اْ اللَّهَ وَاتَّـقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغَفِرَ لَكُرِيِّن ذُنُوبِكُمْ ۗ وَيُوَخِّرُ كُرُو إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ أَلَكُ إِلَىٰ أَجَلَ أَلَكُ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْكُنتُمْ نَعْلَمُونٌ ١٠ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلَا وَنَهَا رَا فَلَمْ بَزِدْهُمْ دُعَاءً يَ إِلَّا فِرَارًا ۚ وَإِلَّا كُلَّمَا دَعَوْنُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُ مُ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِمْ وَاسْتَغَشُوا يُبَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكَبَرُواْ السَّيْكَبَارًا ۞ نُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١٠ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرُتُ لَهُمْ وَلَا سُرَرُتُ لَهُمْ وَ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُو إِنَّهُ وَكَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ إِلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدُكُمْ بِأُمُوا لِ وَبَنِينَ وَيَجُعَلَ لَّكُوْ جَنَّتِ وَيَجُعَلَ لَّكُوْ وَأَنْهَارًا ١ اَلَمْ نَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ أَلِلَّهُ سَبْعَ سَمَلُونٍ طِبَافًا ۞ وَجَعَلَ أَلْفَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ أَلشَّمْسَ سِرَاجًا ٣

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ أَلَارْضِ نَبَانَا اللَّا ثُمَّ يُعِيدُ كُمْ فِبِهَا وَيُخْيِرُ جُكُمْ يُو إِخْرَاجًا ١٥ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو اللَّهُ الدَّن بِسَاطاً ۞ لِتَسَلُّ وأمِنْهَا سُبُلَا فِي اللَّا قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُ مُ عَصَوْدِ وَانتَّبَعُواْ مَن لَّه يَزدُهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا ١٠٠ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ وَالِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا شُواعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسُرًا ١٠ وَفَدَ أَضَالُوا حَيْبِرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَلاً ١٤ مِنَا خَطِيَّانِهِمُ وَأَغْمِ قُواْ فَأَدُخِلُواْ نَارًا فَلَمْ بَجِدُواْ لَهُ مِ مِّن دُونِ إِللَّهِ أَنْصَارًا ١٠٠٠ وَفَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْعَلَى أَلَارْضِ مِنَ أَلْكِفِرِبنَ دَيَّارًا ١٠ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤاْ إِلَّا فَاحِرًا كَفَّارًا ١٠٠ رَبِّ إِغْفِرَ لِهِ وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَبُنِّخِ مُومِنًا وَلِلْوُمِنِينَ وَالْمُومِنَاتُ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴿



مرألله الرَّحْمَرْ الرَّحِي قُلُ اوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِّنَ أَلِحِنَّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُوْءَانًا عَجَبَا ۞ يَهَدِ مَ إِلَى أَلرُّشَٰدِ فَعَامَنَّا بِيرِه وَلَن نُّثُمُركَ بِرَبِّنَآ أَحَدَاُّ ﴿ وَإِنَّهُۥ تَعَالِيٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اَنَّخَذَ صَلِحِتَ أَ وَلَا وَلَدَا ١٠ وَإِنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَلَّهِ شَطَطاً ١٠ وَإِنَّا ظَنَنَّآ أَنَ لَّنَ تَغُولَ ٱلإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًّا ۞ وَإِنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ أَلِا نِس يَعُوذُ وَنَ بِرِجَالِ مِّنَ أَلِا نِس يَعُوذُ وَنَ بِرِجَالِ مِّنَ أَلِجُنّ فَزَادُوهُمْ رَهَفًا آقَ وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَاظَنَنتُمُ وَأَن لَّنْ يَبْعَنَ أَلْلَهُ أَحَدَ أَ۞ وَإِنَّا لَمَسْنَا أَلْسَهَاءَ فَوَجَدُ نَهَا مُلِئَتَ حَرَسَا شَدِيدًا وَشُهُبَا ۞ وَإِنَّا كُنَّا نَفَتْحُدُ مِنْهَا مَفَاخِدَ لِلسَّمَعِ فَهَنْ يَسْنَمِعِ إِلَانَ يَجِدُ لَهُ وشِهَابًا رَّصَدًا ١٥ وَإِنَّا لَا نَدُرِحَ

أَشَرُّ ارِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمَّ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمُّ مَنْ لَا أَنْ وَإِنَّا مِنَّا أَلْصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَآبِنَ فِدَدًا ١ وَإِنَّا ظَنَنَّآ أَنَ لَّنَ نُتُّجِنَ أَلَّهَ فِي إِلَارْضِ وَلَن نُجْجِنَهُ و هَرَبًا ٣ وَإِنَّا لَتَا سَمِعْنَا أَلْهُدِي ءَامَنَّا بِرِي فَمَنَ يُوْمِنَ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَفَا ١٠٠ وَإِنَّا مِنَّا أَلْمُسَامُونَ وَمِنَّا أَلْقَاسِطُونَ فَمَنَ اَسْلَمَ فَأَوْلَإِكَ نَحَرَّوا رُشَدًا ١٤٠ وَأَمَّا الْقَلِيطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهَ حَطَبًا ۞وَأَن لَّو إِسْنَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَاَسَّقَيْنَهُم مَّآءً غَدَ قَالَ لِّنَفَيْنَهُمْ فِيهٌ وَمَنْ يُحْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ع نَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا إِلَى وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ أَحَدَاٰ ۞ وَإِنَّهُۥ لَتَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَخِّ وَلَا أَشْرِكُ بِيَّ أَحَدَا ۚ فَلَ إِنَّ لَا أَمْلِكُ لَكُو ضَرًّا وَلَا رَشَدَا اللَّهُ فُلِ إِنِّ لَنَّ بَجُبِيرَذِ مِنَ أَللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَ آجِدَ مِن دُونِدٍ ـ مُلْنَحَدًا ا

إِلَّا بَلَغَامِّنَ أَلِلَّهِ وَرِسَالَنِهِ عَنَّ وَمَنَ يَعْصِ أَلِلَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ لَهُ وَلَا بَلُوعَدُونَ لَهُ وَنَا رَجَهَنَّ مَخَالِدِ بِنَ فِيهَا أَبَدا الله حَتَى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ لَهُ وَنَا رَجَهَنَّ مَنَ اصْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا الله فَلِ إِنَ اَدْ رِحَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ اصْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا الله فَلِ إِنَ اَدْ رِحَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ اصْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا الله فَلِ إِنَ اَدْ رِحَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ اصْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَ عَدَدًا الله فَلِ إِنَ اَدْ رِحَ الله فَي مَن الله عَلَي مُ الله مُعَلِمُ الله وَرَقِي أَمَدًا الله عَلَي عَلَيهِ عَلَى الله وَمَن خَلُوهُ وَمِنْ خَلُوهُ وَمِنْ خَلُوهُ وَمَنْ خَلُوهُ وَمَنْ خَلُوهُ وَمِنْ خَلُوهُ وَمِنْ خَلُوهُ وَمَنْ خَلُوهُ وَمَنْ خَلُوهُ وَاحْتَى كُلَّ شَعْ وَعَدَدًا الله وَمَن خَلُوهُ وَمَن خَلُوهُ وَمَنْ خَلُوهُ وَمَنْ خَلُوهُ وَمَنْ خَلُوهُ وَاحْتَى كُلَّ شَعْ وَعَدَدًا الله وَاللّهِ مِن كُلُّ شَعْ وَعَدَدًا الله وَسَلَيْ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ هِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمِى كُلَّ شَعْ وَعَدَدًا الله وَاللّهِ مَن كُلُّ شَعْ وَعَدَدًا الله وَاللّهُ مِن كَنْ فَدَ الْكُوفُولُ وَاللّهُ وَمَن خَلُوهُ وَاللّهُ وَمِنْ خَلُوهُ وَاحْمَى كُلَّ شَعْ وَعَدَدًا الله وَاللّهُ وَمِنْ خَلُوهُ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَاعِ عَدَدًا الله وَاللّهُ وَالْمَا عِمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا لَهُ وَاللّهُ وَالْعَالِهُ وَاللّهُ وَال



بِسْ فَرُ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحَمْ الرَّالَةِ الرَّحَمْ الرَّالَةِ الرَّحَمْ الرَّالِيَّةِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

قِيلًا ﴿ وَإِنَّ لَكَ فِي إِلَيَّهَا رِسَبْحًا طَوِيلًا ﴿ وَاذْكُرُ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ الَّذِهِ تَبْنِيلًا ۞ رَّبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَانَّخِذْهُ وَكِلَا ۞ وَاصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْـرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ أَوْلِ إِلنَّعْمَةِ وَمَهِّلُهُمْ قَلِيلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنَّكَا لَا وَجَحِبُمَا ﴿ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ بَوْمَ تَرْجُفُ الْارْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصِىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذُنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا ١ قَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُهُ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ إِلَّ مَاءُ مُنفَطِرٌ بِيَّ كَانَ وَعُدُهُ مِ مَفْعُولًا ﴿ شِيبًا ﴿ إِلَّهُ مَنْعُولًا ﴿ اِنَّ هَاذِهِ عَنْدَكِرُهُ فَمَن شَاءَ اِنَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقَوُّمُ أَدَّ نِي مِن ثُلْنِي إِلْيُلِ وَنِصْفِهِ، وَثُلْثِهِ، وَطَايَفَةُ مِّنَ أَلِذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْيَلَ وَالنَّهَارُّ عَلِمَ

أَن لِن نُحْصُوهُ فَنَا بَ عَلَيْكُرُ قَافَرَءُ وَأَمَانَيَسَرَمِنَ أَلْقُرُءَ ان عَلِمَ الْمَسَكُونُ مِنكُونَ مِن فَضَلِ إِللَّهِ وَءَ اخَرُونَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِبلِ إِللَّهِ فَاقْرَءُ والْمَا عَن سَبَيلِ إِللَّهِ فَاقْرَءُ والْمَا تَيَسَّرَمِنَهُ وَأَفِيمُوا الصَّلُوةَ وَءَ انْوا الرَّكُونَ وَأَفْرَضُوا اللَّهَ وَأَفْرَضُوا اللَّهَ وَالْمَا وَمَا نَفْت مِن فَضَلِ إِللَّهُ وَأَفْرِضُوا اللَّهُ وَالْمَالَاتُكُونَ وَالْمَالُونَ وَءَ انْوا اللَّهُ مِنْ ضَيْرِ خِرُونُ وَمَا نَفْت مِن فَا اللَّهُ مِن فَصَلِ اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَوَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَي مَنْ فَي مَن فَي اللَّهُ عَنْوُنُ وَمُ عِندَ اللَّهُ فَوْرُوا اللَّهُ إِلَّا لَللَّهُ عَنْوُنُ وَرَجِيمٌ اللَّهُ مَا فَقُونُ وَالسَّتَغُورُوا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَنْوُنُ وَتَحِيمُ اللَّهُ عَنْوُنُ وَتَحِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْوُنُ وَالْمَالِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُنُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْوُنُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْوُنُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُنُ وَالْمَالُونَ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُنُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْوُنُ وَالْمَالَالَةُ وَالْمَوْلُونُ اللَّهُ عَنْوُنُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْوُنُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُنُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْوُنُ وَالْمَالَعُلُونُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّه



بِسْ سِمْ اللّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيهِ اللّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيهِ اللّهُ الْكَدِّرُ ۞ وَرَبّكَ فَكَبِرٌ ۞ وَزِيبَابَكَ فَكَبِرٌ ۞ وَزِيبَابَكَ فَطَهِرٌ ۞ وَالرِّجْرَ فَاهِمُرٌ ۞ وَلاَ نَمْ نَنْ نَسْ تَكُرِيرٌ ۞ وَإِربِكَ فَطَهِرٌ ۞ وَالرِّجْرَ فَاهِمُرُ ۞ وَلاَ نَمْ نَنْ نَسْ تَكُرِيرٌ ۞ وَإِربِكَ فَطَهِرٌ ۞ فَالرِّ فَوَ مَا لِلْهِ عَلَى الْبَاقُورِ ۞ فَذَ الكَ يَوْمَ لِمَا لَيْ وَمُ وَالرِّبُونِ فَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَمِنْ خَلَقْتُ عَيْرُ بَسِيرٌ ۞ ذَرْ فِو وَمَنْ خَلَقْتُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ خَلَقْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وَحِيدَا ١٤ وَجَعَلْتُ لَهُ وِ مَا لَا تَمْدُودًا ١١ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ و تَمْهِيدًا اللهُ ثُرَّ يَطْمَعُ أَنَ أَزِيدَ ۞ كَلَّا ۗ إِنَّهُ و كَانَ لِآيَنِنَا عَنِيدًا اللهِ سَأْرُهِ قُهُ و صَعُودًا اللهَ إِنَّهُ وَفَكَّرَ وَقَدَّرَ اللهِ فَقُيْلَ كَيْفَ قَدَّرَ اللهُ فَيُ قَيْلَكَيْفَ قَدَّرَ اللهُ نُعَ نَظَرَ اللهُ فَيُعِلَكُيْفَ قَدَّرَ اللهُ مُعْمَ نَظَرَ اللهُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ اللَّهُ أُذِّ بَرَ وَاسْتَكُبَرَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّ هَاذَ آلَّ إِلَّا سِحْرٌ يُوثَرُ ١٤ إِنْ هَلْدَآ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ١٥ سَأْصُلِيهِ سَقَرَّ ١ وَمَآ أَدۡرِيْكَ مَاسَقَوْ ١٤ لَا تُبۡقِ وَلَا تَذَوُّ ١٤ لَوَاحَةُ لِلۡلۡبَشَرُّ ١٠ عَلَيْهَا نِسْعَةَ عَشَرٌ ۞ وَمَاجَعَلْنَاۤ أَصْحَبُ أَلْبَّارِ إِلَّا مَلَيِّكَ أَ وَمَاجَعَلْنَاعِدَّتَهُمْ وَ إِلَّافِتْنَةَ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْلِيَسْنَيُّفِنَ أَلْذِبنَ أُونُواْ الْكِنَبْ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِبِمَنَا وَلَا يَرْنَابَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَاكِ وَالْمُوْمِنُونَ وَلِيَقُولَ أَلذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ أَلَّهُ بِهَاذَا مَثَاكُ كَذَالِكَ يُضِلُّ أَلَّهُ مَنْ يَّشَاءُ وَبَهَدِه مَنْ يَشَاَّهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَاهِيَ إِلَّاذِ كُرِي لِلْبَشِّرِ ١

كَلَّا وَالْفَمَرِ وَالْيَلِ إِذَ اَذَبَرَ وَ وَالشُّبَحِ إِذَا أَسْفَرَ فَ إِنَّهَا لَإِحْدَى أَلْكُبُرِ اللَّهُ اللِّكُبُرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَنْ يَتَفَدَّهَ أَوْ يَتَأَخَّرُ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ مِمَا كَسَبَتَ رَهِينَةٌ ﴿ إِلَّا ۖ إِلَّا ۗ أَصْحَبَ ٱلْيَمِينِّ ﴿ فِي جَنَّتِ يَنَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلْجُرِمِينَ ۞ مَاسَلَكَكُرُ فِ سَقَرُ اللَّهِ الْوُالْوَلْ لَوْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ١ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَايِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِهُوْمِ إِلدِّينِ ۞ حَتَّى أَبَيْنَا ٱلْيَقِينُ ۞ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّلِفِعِينَ ﴿ فَمَا لَهُ مُ عَنِ التَّذَكِوةِ مُعْرِضِينَ ۞ كَأَنَّهُ مُ حُمُرٌ مُّسْتَنفَرَةٌ ۞ فَرَّتُ مِن قَسُوَرَقِم ۞ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ الْمَرِيدِ مِّنْهُمُ وَ أَنْ يَوُ نِن صُعُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿ كَا كُلَّا بَلَ لَّا يَخَافُونَ أَلَاخِرَةً ۞ كَلَّا إِنَّهُ, تَذْكِرُةٌ ۚ ﴿ فَمَن شَآءَ ذَكُرَهُ, ﴿ وَمَا نَذَكُرُ و زَ إِلَّا أَنْ يَنْنَاءَ أَلَّكُ هُوَ أَهَلُ التَّقَوِىٰ وَأَهَلُ الْمُعْوِرَةِ ٥



مرألله ألرَّحْمَز الرَّحِب لَاّ أَفْسِمُ بِهُوْمِ إِلْفِيَهُ فِي وَلَا أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ إِللَّوَامَةِ ۞ أَيَحَسِبُ الإنسَانُ أَلَّن نُجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ كَالِمَ قَلْدِينَ عَلَىٰٓ أَنْ نُّسَوِّى بَنَانَهُ وْ يَلَ بُرِيدُ اللانسَانُ لِبَغْجُ مَأْمَامَهُ وَ يَسَعَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ١ فَإِذَا بَرَقَ ٱلْبَصَرُ ١ وَخَسَفَ ٱلْفَمَرُ ١ وَجُمِعَ أَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۞ يَقُولُ أَلِانسَانُ بَوْمَهِذٍ أَيْنَ أَلْمَفَرُّ ۞ كَلَّا لَاوَزَرَّ۞إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۞ يُنَبَّوُ أَ الإنسَانُ يَوْمَهِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ ﴿ بَلِ الإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، بَصِيرَةُ ۗ ﴿ وَلَوَ ٱلَّهِيٰ مَعَاذِيرَهُۥ ۞ لَا تُحَرِّكُ بِيهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِيِّ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ, وَقُرْءَ انَهُ وَاللَّهُ إِذَا قَرَأَنَكُ فَا نَبِّعْ قُرْءَ انَهُ, ١٤ أَن إِنَّ إِنَّ عَلَيْنَابَيَانَهُۥ ۞ كَلَّابَلِ يَجُبُّونَ أَلْعَاجِلَةَ ۞ وَنَذَرُونَ أَلَاخِرَةً ۞

وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَّاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِذِ بَاسِرَةُ وَكُ تَظُنُّ أَنْ يُّفَعَلَ بِهَا فَافِرَةٌ ۖ كَ كَدَّ إِذَا بَلَغَتِ اِلتَّرَاقِيَ ۞ وَقِيلَ مَن رَّاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۞ وَالْنَفَّتِ اِلسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ الْمُسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَاصَلَّىٰ ١ وَلَكِن كَذَّبَ وَنُوَلِّىٰ ١ ثُمَّ ذَهَبَ إِلْاَ أَهْلِهِ يَتَمَطِّيٌّ ﴿ أَوْلِالَكَ فَأُولِى ﴿ ثُمَّ أُولِى لَكَ فَأُولِي آكَ فَأُولِي آكَ فَأُولِي آكَ فَأُولِي آكَ فَأ اَلِانسَانُ أَنْ يُنْتُرَكَ سُدَّى ﴿ اَلَهۡ يَكُ نُطۡفَةَ مِّن مَّنِيّ نَمُنِي اَلَهُ بَلْ اللهِ اللهُ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّىٰ ﴿ فَعَكَلِمِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْانِيْلَ ۚ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَنْ يُخْتِئَ أَلْمُوْتِي ۗ أَنَى اللَّهُ اللَّهُ وَتِي ۗ



إِنَّا خَلَقْنَا أَلِا نَسَانَ مِن نَّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبُنَلِيهِ فِحَعَلَنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۚ ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ۖ أَلْسَبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۚ ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكِفِي بِنَ سَلَسِلَا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ١ إِنَّ أَلَابُرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِكَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ أَللَّهِ بُفَجَّرُونَهَا تَفْحِيرًا ۞ يُوفُونَ بِالنَّذَرِوَيَخَافُونَ بَوْمًا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ أَلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عَ مِسْكِينًا وَيَنِهَا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطُعِمُكُو لِوَجُهِ إِللَّهِ لَا يُرُبِدُ مِنكُو جَزَآءَ وَلَا شُكُورًا ١٠ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسَا فَمُطِّرِيرًا ١٠ فَوَ فَإِهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقِيِّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١٥ وَجَزيهُم بِمَاصَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ۞ مُّنتَّكِمِينَ فِبِهَاعَلَى أَلَارَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِ بَرَا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلْهُا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا تَذَ لِيلَا ١٠٠ وَيُطَافُعَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ فَوَارِيرًا ۞ فَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا فَنْدِيرًا ۞ وَيُسْفَوْنَ

فِهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجِبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِهَا نُسُمِّى إِسَلْسَبِيلًا ۗ ۗ وَبَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوٓ لُوَّا مَّنثُورًا ١٠ وَإِذَا رَأَيْتَ نَمَّ رَأَيْتَ نَعِبَمَا وَمُلْكًا كَبِيرًا ١٠ عَالِيهِمْ يْيَابُ سُندُ سِخُضَّرُ وَإِسْنَبَرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَمِن فِضَّةٍ وَسَفِبْهُمْ رَبُّهُ مُ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُوجَزَآءً وَكَانَ سَغَيْكُمُ مَّشْكُورًا ١٤ إِنَّا نَحُنُ تَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ١٠ فَاصْبِرُ لِكُكْمِرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمُ وَءَاثِمًا أَوْكَفُورًا ﴿ وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا ١٠٠ وَمِنَ أَلْيُلِ فَاسْجُدُ لَهُ و سَبِخْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ١٠٠ إِنَّ هَنَّوْ لَآءٍ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُوۡ يَوۡمَا ثَقِيلًا ۖ ۞ نَّحَنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْنَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَذَٰكِرُهُ ۚ فَمَن شَاءَ إِنَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ ٢ وَمَا نَشَآهُ وِنَ إِلَّآ أَنَّ يَّشَآءَ أَلَّهُ إِنَّ أَلَّهُ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ عَلِيًا حَكِيمًا ٣ يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِبَا اللَّ



رَوَاسِيَ شَلِمَغَانِ وَأَسْقَيْنَكُ مُ مَّاءً فُرُانًا ١٠ وَيْلُ يُوْمَيِدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ إَنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَا كُننُم بِيرِۦ ثُكَذِّبُوْنَ ۞ إَنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِكَ نَكَثِ شُعَبِ ۞ لَاَظَلِيلِ وَلَا يُغَنِّفِ مِنَ أَللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَرْمِ بِشَرَرِكَا لَفَصْرِ اللَّهُ كَأَنَّهُ وِجِمَالَكُ صُفَرُ اللَّهُ وَيُلُّ يَوْمَبِذِ لِللَّهُ كَذِّبِينَّ ١٠ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُوذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ١٥ وَيَلُّ بُوْمَيِذٍ لِّلَّهُ كَذِّبِينَ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٵٚڵڣٙڝؖ۬ڸڿٙمٙۼۘٮؘٚڬٛڴڗۣۅٙٳڵٳۊۣۜڸؠڹؘ۞ڣؘٳڹػٳڹؘڵڴڗػؿڎؙڣٙڲؽڎۅڹؚۨ۞ وَيْلُ بَوْمَهِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ إِنَّ أَلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَلِ وَعُيُونٍ ۞ وَفُوا كِهَ مِمَّا يَشْنَهُونَّ ١٠ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْرِهِ إِلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلْ يُوْمَبِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۚ ۞ كُلُواْ وَنَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْمِمُونَ ۞ وَبَلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ الرَّكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ١٠٠ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعَدَهُ و بُومِنُونَ ١



جَزَآءَو فَاقًا ۚ إِنَّهُ مُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكُذَّبُواْ بِعَا يَلْنِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَءَءٍ ٱخْصَيْنَاهُ كِتَنَّا ۞ فَذُوفُواْ فَلَن يَّزِيدَكُمْ يُ إِلَّا عَذَابًا ١ إِنَّ لِلْنُتَّقِينَ مَفَازًا ١ حَدَآيِقَ وَأَغَنَبًا ١ وَكُواعِبَ أَنْوَابًا ﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۞ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا كِذَّا بَا ۞ جَزَآةً مِن رَّيِكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ رَّبُ أَلْسَمَوْنِ وَالْارْضَ وَمَابَئِنَهُمُ الْرَحْمَانُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُوهُ ۚ أَلرُّوحٌ وَالْمُلَإِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنَ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۚ ﴿ ذَٰ لِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَآءَ إَنَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَثَابًا ﴿ النَّا أَنذَ زَنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُوُ الْمُرْءُ مَا قَدَّ مَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالْيَلْنَذِ كُنتُ ثُرَايًا ۖ



فَالسَّلِهَانِ سَبْقًا ۞ فَالْمُكرِ بِّرَاتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الْرَّاحِفَةُ ۞ تَنْبَعُهَا أَلرَّادِ فَةٌ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَهِذِ وَاجِفَةٌ ۞ ٱبْصَارُهَا خَلِيْعَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَ. نَّا لَمَرْدُودُونَ فِي إِلْحَافِرَةِ ۞ إِذَا كُنَّا عِظْمَا نَجِيرَةً ۞ قَالُو أُتِلُكَ إِذًا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّمَاهِي زَجْرَةٌ وَلِحِدَةٌ إِنَّ فَإِذَاهُم بِالسَّاهِمَ فَ إِنَّ هَلَ أَبَيْكَ حَدِيثُ مُوسِيَ ۞ إِذْ نَادِيهُ رَبُّهُ ۗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوِّي ۞ اَذَهَبِ الْكَافِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِيٰ۞ فَقُلُ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَذَّكِّيٰ۞ وَأَهۡدِيَكَ إِلَىٰۤ رَبِّكَ فَتَخَيْثِيْ إِلَّ فَأَرِيْهُ أَلَا يَمَ أَلَكُمْ يِي الْكُمْ يِي اللَّهِ مَا لَكُمْ يَى اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل أَدْبَرَيَسْعِيٰ ﴿ فَخَشَرَفَنَادِيْ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ۚ اَلَاعْلِيٰ ۞ فَأَخَذَهُ أَلَّكُ نَكَالَ أَلَاخِرَةِ وَالْأُولِيُّ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِكُنْ يَّخَينِيَّ ﴿ وَانتُمُو الشَّدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَيْهَا ﴿ وَالسَّمَاءُ بَنَيْهَا ﴿ وَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّيْهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحِيْهَا ﴿ وَالْارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَيْهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَيْهَا ﴿ وَالْجِبَالَ

أَرْسَيْهَا ﴿ مَتَكَالَّكُو وَلِأَنْعَامِكُو ۗ فَإِذَا جَآءَنِ إِلطَّا مَّةُ الْكُبْرِيٰ ١ بَوْمَ يَتَذَكُّوا الانسَانُ مَاسَعِيٰ ﴿ وَبُرِّزَتِ الْحَجِيمُ لِمِنْ يَبِيْ ۞ فَأَمَّا مَنْ طَغِيٰ ۞ وَءَانَرَ أَلْحَيَوْهَ ٱلدُّنْيِا ۞ فَإِنَّ ٱلْحَجِيمَ هِيَ أَلْمَأُونَ ١ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَاهَ رَبِّهِ ، وَنَهَى أَلنَّفْسَ عَنِ الْهَوِيٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوِيٰ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَن إِلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرُسَيْهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكِ إِنهَا ۗ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَيْهَا ۚ إِنَّا أَنتَ مُنذِرُ مَنْ يَّخَشَيْهَا ۖ كَأَنَّهُ ثُمَّ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَرْ يَلْبَثُوَّا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَيْهَا ۖ ۞



هِ إِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِ عَبَسَ وَتَوَلِّنَ ۞ أَنجَآءَهُ ۚ الْاعَمِي ۗ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُ ۗ بَرَّكِّنَ ۗ أَوْيَدُّكُو فَنَنفَعُهُ ۚ الذِّكُوكَ ۚ ۞ أَمَّا مَنِ إِسۡتَغَنِي ۞ فَأَنتَ لَهُۥ نَصَّدِّ فَكَ

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكِّنَّ ۚ وَأَمَّا مَنجَاءَكَ يَسْعِيٰ ۞ وَهُوَ يَخْبِنيٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّىٰ ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَذَكِرُةٌ ۞ فَمَن شَآءَذَكُوهُ و ۞ فِ صُحُفِ مُّكَرَّمَةِ ٣ مَّرَفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةِ ١ بِأَيْدِ ٤ سَفَرَةٍ ١ كَرَامٍ بَرَرَةٍ إِنَّ قُنِلَ أَلِانْسَنُ مَآ أَكُفَرَهُۥ ﴿ مِنَ اَيِّ شَاءٍ خَلَقَهُۥ ﴿ مِن نَّطُفَةٍ خَلَقَهُ وفَقَدَّرَهُ و اللَّهُ السَّبيلَ يَسَّرَهُ و الْمُ أَمَّاتَهُ و فَأَقَبَرَهُۥ ۞ خُمَّ إِذَا شَاءَ انشَرَهُۥ ۞ كَلَّا يَقْضِمَا أَمَرَهُۥ ۞ فَلْبِنظُرُ إِلاِسْتِنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۗ ﴿ إِنَّا صَبَبْنَا أَلْمَاءَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَفْنَا أَلَارُضَ شَقَّا ۞ فَأَبْنَنَا فِبِهَا حَبًّا ۞ وَعِنَبًا وَقَضَّبًا ۞ وَزَيْنُوْنًا وَنَحْلًا ۞ وَحَدَ إِنَّ غُلْبًا ۞ وَقَكِهَةً وَأَبًّا ۞ مَّتَنَعًا لَّكُرُ وَلِأَنْعَلِمُ ۗ فَإِذَاجَآءَتِ الصَّاخَّةُ ٣ بَوْمَ يَفِرُ الْمُرَءُ مِنَ اَخِيهِ ١٥ وَأَمِّهِ وَأَبِّهِ ٥ وَصَحِبَنِهِ ، وَبَنِيهٌ ١٥ لِكُلِّ الْمَرِعِ مِّنْهُمْ بَوْمَيِدٍ شَأَنُ يُغْنِيهٌ ١٥ وُجُوهُ بَوْمَ إِذِ مُّسَفِرَةُ ﴿ صَاحِكَةُ مُسْتَبَشِرَةُ وَا وَوُجُوهُ بَوْمَ إِذ عَلَبْهَاغَبَرَةٌ ١٤ ثَرُهُ هَفُهَا قَنَرَةٌ ١٤ أَن الْأِكَهُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ الْفَجَرَةُ الْفَجَرَةُ



فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ إِنَّهُو إِلَّاذِكُو لِلْغَالَمِينَ ﴿ لِحَنْنَاءَ مِنكُونَ أَنْ تَسَنَقِيمٌ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ أَلَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ أَنْ تَسَنَقِيمٌ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ أَلَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾



ِ إِللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِي إِذَا أَلْسَّمَآءُ إِنفَطَرَتُ ۞ وَإِذَا أَلْكُواكِكِ إِنتَثَرَتُ ۞ وَإِذَا أَلِجَارُ فِجُسِّرِتُ ۞ وَإِذَا أَلْقُبُورُ بُغَيْرَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتْ وَأَخَّرَتْ۞ يَأَيُّهَا أَلِا نَسَانُ مَاغَرَكَ بِرَبِّكَ أَلْكَرِيمِ۞ اِلذِے خَلَقَكَ فَسَوِّيْكَ فَعَدَّلُكَ ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مِّاشَاءَ رَكَّبَكُ ۞ كَلَّا بَلْ ثُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفِظِينَ ۞ كِوامًا كَثِيزَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۚ ﴿ إِنَّ أَلَا بَرَارَ لَفِي نَعِيمٌ ۗ ۞ وَإِنَّ أَلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ۞ يَصْلُوْنَهَا يَوْمَ أَلدِّينِ ۞ وَمَا هُوْعَنْهَا بِغَآيِبِينَ ۞ وَمَآ أَدۡرِيْكَ مَا بَوۡمُ الدِّينِ ۞ نَرۡ مَاۤ أَدۡرِيْكَ مَا بَوۡمُ الدِّينِ ۞



عِلِّتِينَّ ۞ وَمَآ أَذِرِيْكَ مَاعِلِيُّوْنَ ۞ كِنَبْ مَّرَفُوُمُ ۗ۞ يَشْهَدُهُ اَلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ اَلَابْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ۞ عَلَىٰ اَلَارَابِكِ يَنظُرُونَ ۞ نَعْرِفُ فِ وُجُوهِهِ مَ نَضَرَةَ أَلنَّعِيمِ ١٤ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِبِقِ مِّخَنْوُم ﴿ خِتَاكُهُ ومِسْكُ وَفِ ذَالِكَ فَلَيْنَافَسِ الْمُنْتَفِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم ۞ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا لَلْفَتَرَّبُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضَعَكُونَ ۞ وَإِذَامَرُّواْ بِهِمْ يَنَعَامَزُونَ ۞ وَإِذَا إَنْقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ اِنْقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَكُو لَآءٍ لَضَٱلَّوْنَ ۞ وَمَٱ أَرۡسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَفِظِينٌ ١٠ فَالْيَوْمَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْمِنَ أَلْكُهِنَّارِيَضْعَكُونَ ١٠ عَلَى أَلَارَآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ هَلَ ثُوِّبَ أَلَكُفَّارُمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ إِللَّهِ إِلرَّحْمَرْ اِلرَّحِي

إِذَا أَلسَّ مَآءُ إِنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞

وَإِذَا أَلَارُضُ مُدَّتَ ۞ وَأَلْفَتْ مَافِبِهَا وَنَخَلَّتْ ۞ وَأَذِنَتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلِانسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ اِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَافِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنُ اوِتِيَ كِتَبْهُ, بِيَمِينِهِ، ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَى ٓ أَهُ لِهِ عَ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ الوِنِي كِتَبْهُ وُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ٥ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ١٠ وَيُصَلِّي سَعِيرًا ١٠ إنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْمُ ورَّا آلِ إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّنْ يَجُورَ ١ بَلِنَّ إِنَّ رَبَّهُ و كَانَ بِهِ ، بَصِيرًا ۞ فَلَآ أَفُسِمُ بِالشَّفَق ۞ وَالْيَلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْقَمِرِ إِذَا إَنَّسَقَ ۞ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٌ ۞ فَمَا لَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِحً عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسَجُدُونَ ۞ بَلِ الذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ۞ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١ فَعُونَ ١ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱلِبِمْ ١ إِلَّا أَلذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَاتِ لَهُمُو ۗ أَجْرُ عَيْرُ مَحْنُونِ ١



مرألله ألرَّحْمَز الرَّحِي وَالسَّمَاءِ ذَانِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْبَوْمِ الْمُوْعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَنْهُودِ ٣ قُئِلَ أَصْحَبْ الْأَخْدُودِ ١ إِلْبَّارِذَاتِ الْوَقُودِ ١ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ ۗ ۞ وَمَا نَقَامُواْ مِنْهُمْ وَ إِلَّا أَنْ يَوْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمَيدِ ۞ الذِے لَهُ, مُلَكُ السَّمَوٰنِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞ إِنَّ أَلِذِينَ فَنَنُواْ اللَّهُ مِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ ثُمَّ لَرْيَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِ مِن تَحْنِهَا ٱلانْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿ إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّهُ مُو يُبُدِئُ وَيُعِيدُ ١

فَعَّالُ لِبِّا يُرِيدُ ۗ هَلَ اَبَيْكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿ فِوْعَوْنَ وَنَمُودٌ ﴿ بَالِ الدِينَ كَ فَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ ﴿ وَاللّهُ مِنَ وَنَا إِمِهِ مَ شَجِيطُ ﴿ بَلُهُ وَقُرُوا أَنْ تَجِيدُ ۞ فِي اَوْجٍ تَحْفُوظُ ﴾ وَرَآبِهِ مِ شَجِيطُ ﴾ بَلُهُ وَقُرُوا أَنُ تَجِيدُ ۞ فِي اَوْجٍ تَحْفُوظُ ۞



هِ إِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيب وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَآأَدُ رِيْكَ مَا أَلطَّارِقُ ۞ أَلنَّجَهُ أَلنَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَفَسٍ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيَنظُ ر إلانسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقِ ۞ يَخَـرُجُ مِنْ بَيْنِ أَلصُّلْبِ وَالنَّرَآبِ ۗ ۞ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ مَ لَقَادِرٌ ۞ يَوْمَ نُبْلَى أَلْسَرَآءِرُ ۞ فَمَالَهُ ومِن قُوَّةِ وَلَا نَاصِرٌ ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ إِلرَّجِعِ ۞ وَالْارْضِ ذَاتِ إِلصَّدَعِ ۞ إِنَّهُ و لَقَوْلُ ۗ فَصَلُّ اللَّهِ وَمَا هُوَ بِالْهَـزَلِّ اللَّهِ إِنَّهُ مُدَّ يَكِيدُونَ كَيْدًا ١٠٥

## وَأَكِيدُ كَيْدًا آنَ فَمَهِلِ الْكِفِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا



مرألته ألرَّحْمَز الرَّحِي سَبِّحِ إِسْمَ رَبِّكَ أَلَاعَلَى ۚ أَلَذِ عَظَقَ فَسَوِّىٰ ۞ وَالذِ عَ قَدَّرَ فَهَدِي ۚ وَالَّذِيٓ أَخْرَجَ أَلْمَرْعِيٰ ۚ فَحَكَهُ وَغُنَّاةً اَحْوِىٰ ۞ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسِيَ ۞ إِلَّا مَا شَاءَ أَللَّهُ إِنَّهُ و يَعْلَمُ الْجُهْرَ وَمَا يَخْفِيْ ۞ وَنْيَسِّرُكَ لِلْيُسْمِ يُ ۞ فَذَكِر إِن نَّفَعَتِ اِلذِّ كُرِيْ ۞ سَيَذَّكُوُ مَنْ يَّخَبِنيٰ ۞ وَيَنْجَنَّبُهَا أَلَاشْقَى ۞ أَلذِ ٤ يَصَلَّى أَلنَّارَ أَلْكُبْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُونُ فِهَا وَلَا يَجِينٌ۞ قَدَا فَلَحَ مَن تَزَكِّيٰ۞ وَذَكَرَ اَسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلِّيٰ ۞ بَلْ نُوْ يِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنبِا ۞ وَالَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقِيَّ ۞ إِنَّ هَاٰذَا لَهِ إِلصُّحُفِ الْأُولِي ۞ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِيٌّ ۞



هَلَ اَتِيْكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۞ وُجُوهُ يَوْمَهِذٍ خَاشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۞ نَصَلَىٰ نَارًاحَامِيَةً۞ تُسْفِيْمِنْعَيْنِ انِيَةٍ ۞ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامُ اِلَّامِن ضَرِيعِ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٌ ۞ وُجُونُهُ يَوْمَهِذٍ تَاعِئَةُ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةُ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَّا نَتُهَمَعُ فِهَا لَغِيَةُ ۚ ﴿ فِهَا عَيْنُ مُجَارِبَةٌ ۚ ﴿ فِهَا سُرُرُ مَّ وَفُوعَةٌ ﴾ وَأَكُواكُ مَّوْضُوعَةُ ١٤٥ وَنَمَارِ قُومَضَفُوفَةٌ ١٤٥ وَزَرَا بِيُّ مَبْنُونَةُ ١٥٥ اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى أَلِابِلِ كَيْفَ خُلِفَتْ ۞ وَإِلَى أَلْسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى أَلِجُبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ۞ وَإِلَى أَلَارُضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ فَذَكِرِ إِنَّهَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّسَتَ عَلَيْهِم

بِمُصَيْطِرٌ ﴿ اللَّا مَن نَوَ لَيْ وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ ۚ أَلَّهُ ۚ أَلَّهُ ۚ أَلَّهُ ۚ أَلَّهُ أَلْعَذَابَ

## الْاكْبَرَ إِنَّ إِلْيَنَا إِيَابَهُمْ فَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فَ الْاكْبَرُ فَ مَا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ فَ فَي إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فَ الْاكْبَرُ فَي الْمُعْمِقِ الْمُعْمِّقِ فَي الْمُعْمِقِ اللّهُ الْمُعْمِقِ الْمُعْمِقِ الْمُعْمِقِ الْمُعْمِقِ اللّهُ الْمُعْمِقِيقِ الْمُعْمِقِ الْمُعْمِقِيقِ الْمُعْمِقِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِقِ اللّهُ الْمُعْمِقِ اللّهُ الْمُعْمِقِ اللّهُ الْمُعْمِقِ اللّهُ الْمُعْمِقِ اللّهُ الللّهُ

ؙ عَيُوْلُ لِفَحْ مَرِيَّةِ بَرُوْدُ أَبَالِهُمُّا أَنْهُا، عَيُوْلُ لِفَحْ مَرِيِّتِينَ وَإِنَّا إِنْهَا، مِ إِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِي وَالْفَخِينَ وَلَيَالٍ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالنَّلِ إِذَا يَسْرِهِ فَالْفَخْرِ وَالْيَلِ إِذَا يَسْرِهِ فَ هَلَ فِي ذَالِكَ فَسَدُ لِذِ مُ حِجْرٌ ۞ اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ إِلْعَادِ ۞ أَلِتِ لَمْ يُخْلَقُ مِنْلُهَا فِي أَلْبِلَا ۞ وَنَهُودَ أَلْذِينَ جَابُواْ أَلْصَّخْرَ بِالْوَادِهِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِهِ الْلَوْتَادِ ۞ اللَّذِينَ طَغَوَا فِ إِلْبِلَدِ فَأَكْنَرُواْ فِبِهَا أَلْفَسَادَ فَصَبَّعَلَيْهِمْ رَّتُكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿ فَأَمَّا أَلِانسَانُ إِذَا مَا إَيْنَلِيهُ رَبُّهُ و فَأَكْرَمَهُ و وَنَعَمُّهُ وَنَعَمُّهُ وَفَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنَ ١٠٠٠ وَأُمَّا إِذَامَا إِبْنَالِيهُ فَفَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُ و فَيَقُولُ رَجِّت أَهَانَنِ عَلَى كَلَّا يُلَا تُكُومُونَ أَلْيَتِيمَ ١ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَى



بِسْ فِي الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الْمَالَدِ وَمَا لَا أُفْسِمُ بِهَاذَا الْبَلَدِ وَوَالدِ وَمَا وَلَدَ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْ





 فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ اٰللّهِ نَاقَةَ اٰللّهِ وَسُقَيَاهَا۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَفَرُوهَا فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمۡ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمۡ فَسَوَّيْهَاۚ۞ فَلَا يَخَافُ عُقَبَهَاۗ۞



مِ أُلِلَّهِ أَلرَّحْمَزُ الرَّحِيمِ وَالْيَلِ إِذَا يَغْشِيٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا نَجَلِّيٰ ۞ وَمَاخَلَقَ أَلذَّكَ وَالْانِيْ آَ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَيِّي لَكُ فَأَمَّا مَنَ اعْطِيْ وَاتَّغِيْ ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِيٰ ۞ فَسَـ نُبَيِّينُوهُ وِلِلْبُسْرِيْ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَحِنْ لَ وَاسْتَغْنِيٰ ۞ وَكُذَّبَ بِالْحُسْنِيٰ ۞ فَسَنْيَسِّرُهُ, لِلْحُسْرِيْ ۞ وَمَا يُغَنِيۡ عَنْهُ مَالُهُ ۗ إِذَا تَرَدِّي ۗ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدِيٰ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ اللَّهُ وَالْهُ وَإِنَّ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿ فَأَنْذَرُثُكُمُ ۚ نَارًا تَلَظَّىٰ ۞ لَا يَصَلَّيْهَا إِلَّا أَلَاشَٰفَى ۞ أَلذِ ٤ كَذَّ بَوَتُوَلِّي ۗ ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا أَلَانُقَى ۞ أَلذِ عِيوْةِ مَالَهُ مِ يَنَزَّكِّي ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعَهُ فِجُرِي ۗ ۞





إِقْرَأْ وَرَبُّكَ أَلَا كُومُ الذِ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ فَ عَلَّمَ الإنسَانَ مَلْعِيْ الْقَلَمِ فَ عَلَّمَ الإنسَانَ مَلْعِيْ الْمَا الذِ عَلَمَ الْمَا الْمَعْمَ الْمَا الْمَعْمَ الْمَا الْمَعْمَ الْمَا الْمُعْمَى الْمَا الْمُعْمَى الْمَا الْمُعْمَى الْمَا الْمُعْمَى الْمَا الْمُعْمَى الْمَا الْمُعْمَى الْمَا الله عَلَى الْمُعْمَى الْمَا الله عَلَى الْمُعْمَ الله عَلَى الْمُعْمِي الله عَلَى الله عَلَى الْمُعْمِي الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال



بِسَ مِ اللّهِ الرّحَمْوِ الرّحِمْوِ الرّحَمْوِ الرّحِمْوِ الرّحِيمِ اللّهِ الرّحَمْوِ الرّحِيمِ النّا النّادُ فِي لَيْلَةُ الْفَدَرِ فَ وَمَا أَدْرِبْكُ مَالَيْلَةُ الْفَدَرِ فَى النّادُ فِي اللّهِ الْفَدَرِ خَيْرٌ مِن الْفِي شَهْرِ فَى تَنَوَّلُ الْمَلَامِ وَالرُّوحُ لِيَا اللّهِ مِن كُلّ الْمَرْفَ سَلَمُ وَهِى حَتَى مَطْلَعِ الْفَحْرِ فَى اللّهُ وَهِي حَتَى مَطْلَعِ الْفَحْرُ فَى اللّهُ وَاللّهِ وَالرّفَةُ وَاللّهِ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّه



ه إلله الرَّحْمَز الرَّحِيب لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ آهُلِ الْكِنَبُ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَانِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولُ مِّنَ أَللَّهِ يَتَلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُتُبُ فَيَهَمَةُ ۚ ۞ وَمَا نَفَرَّقَ أَلَذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبُ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَ تَهُمُ الْبَيْسَنَةُ ۗ ۞ وَمَا أَمُورُوا إِلَّا لِيَعَبُدُ وَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا أَالصَّلُواةَ وَيُوتُوا أَالرَّكَوةَ وَذَالِكَ دِين مُ الْقَيِّمَةِ ۞إِنَّ أَلِدِينَ كَفَرُواْ مِنَ آهُ لِ الْكِنَبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نِارِ جَهَنَّمَ خَلِدِبِنَ فِيهَا أَوْلَيْكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ أُوْلَيْكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةُ ﴿ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ



قَأَنَوْنَ بِيهِ نَفْعَا فَوَسَطُنَ بِيهِ جَمْعًا فَإِنَّ أَلِا نَسَانَ لِوَبِّهِ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدُ وَ وَإِنَّهُ لِحُيِّ لِحُيِّ لِحَيِّهِ لَكَنُودُ فَي وَالنَّهُ وَعَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدُ وَ وَإِنَّهُ وَلِحُيِّ الْحَيْرِ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَالنَّهُ وَ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ وَ النَّهُ وَ وَ النَّهُ وَ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ وَ النَّهُ وَ وَ النَّهُ وَ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



بِسْ مِرِاللّهِ الرّحَمْزِ الرّحِيمِ اللّهِ الرّحَمْزِ الرّحِيمِ اللّهَ الْقَارِعَةُ ۞ مَا أَلْقَارِعَةُ ۞ فَأَمَّا مُن فَعُلَتُ مَوْزِينُهُ و۞ فَهُو فِي عِيشَةٍ رّاضِيةٍ ۞ مَن شَعُلَتُ مَوْزِينُهُ و۞ فَهُو فِي عِيشَةٍ رّاضِيةٍ ۞ مَن شَعُلَتُ مَوْزِينُهُ و۞ فَهُو فِي عِيشَةٍ رّاضِيةٌ ۞ مَا وِينَةٌ ۞ وَمَا أَدُريكَ مَا هِيهُ وَ فَا مُنْهُ وُ هَا وِينَةٌ ۞ وَمَا أَدُريكَ مَا هِيهٌ ۞ نَا رُحَامِيتةٌ ۞ وَمَا أَدُريكَ مَا هِيهٌ ۞ نَا رُحَامِيتةٌ ۞ وَمَا أَدُريكَ مَا هِيهٌ ۞ نَا رُحَامِيتةٌ ۞



بِسْ مِ اللّهِ الرَّحْمَرْ الرَّالَةِ فِي اللّهِ الرَّحْمَرْ الرَّالَةِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللل





بِسَ اللهِ الرَّحْمَرِ اللهِ الرَّحْمَرِ الرَّالِيَ عِيمَ وَيَهُ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمَ مَا لَا وَيَهُ الْفَلِيَ اللهِ عَمَرَةِ لَمُّوْةِ الْمُوْةِ الْفَلَةُ اللهِ عَمَا لَا اللهِ عَمَا اللهِ وَعَدَّدَهُ وَ الْحَصَمَةُ اللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ



بِسْ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَضْعَنِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّالِحِيمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ









بِسَ اللّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ تَبَّتُ يَدَا أَخِهِ لَهَبِ وَنَبّ ۞ مَا أَغَبَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وُ وَمَا كَبَتُ اللّهِ اللّهِ مَا أَغُبَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وُ وَمَا كَسَبّ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَامْرَأَنُهُ وُ حَصَلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَامْرَأَنُهُ وُ حَصَلَىٰ مَالَةُ الْحَصَلِ ۞ فَ جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَسَدّ ۞ فَ جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَسَدّ ۞ فَ جِيدِها حَبْلٌ مِّن مَسَدّ ۞



بِسْ مِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ فَاللّهُ أَكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



